# نفسنا القران العزز

لِابْنِ أَبِب زَمَنِين

الإمامالنذوَ الزَّاهِ شيخ مَطِبَ أَي عَبُدُلِلَهُ مِحَمَّدِثِ عَبُدُلِلَهُ مِن أَي نَمِيْنِن ( ٢٢٥ - ٢٩١ م)

يُطْنَعُ لِأَوْلِمَ وَمُحْتَقَاجَ لَيُسْفِئَينَ فَطِلَيْن طَنْعَةً جُدِيدَةُ مُنِعْجَةً وَمَزِيرَةٍ

المُقُدِّمَةُ الْفَلِيْحَةُ النِّسَاءُ

النَّاثِينُ الْفَالْوَقِ لِلْاَئِينَ لِلْظِلْبَاتِ فِالْنَشِينِ ا



#### جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر.

الفَانِّ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْفَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

خلف ۲۰ ش راتب باشا - حدائق شبرا ت: ۲۰۰۵۲۸ = ۲۰۰۵۲۸ القاهرة

اسم الكتاب : **تفسير القرآن العزيز** 

تسأليسف : أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زَنَين تحقيسسق : حسين بن عكاشة و محمد مصطفى الكَتر رقسم الإيسداع : ٢٠٠١/١٧٧٧٤

الترقيم الدولي: 7-6-5704-977 الطبيعية: الثانية

سنة النشسر: ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م ما المدين الثالثة الانتقالة يتمالنا المنتقالة يميز

## قالوا عن تفسير ابن أبي زمنين

كتابٌ من التفسير بالحقّ ينطقُ
وفيه علومٌ من فنونِ كثيرة
على كلّ من معانبه رونقُ
لغاتٌ وإعرابٌ وآثارٌ صحةِ
وموعظةٌ بُكي العبونَ فتصدقُ
رواها ثقاتٌ عن ثقاب تقدموا
وكلهم برٌ تغييُ موفقُ
قراءتها حرزٌ لمن كان طائقا
وأمنُ لما منها يخافُ ويرفقُ
فردٌ جميلٌ في الحياةِ وزينةً
وروضةً ذكرٍ زهرُ الدهرِ مونقُ
()

<sup>(</sup>١) من قصيدة في مدح التفسير، كُتبت على غلاف نسخة المتحف البريطاني.

مقدمة الناشر ------

#### مقدمة الناشر

#### بنسبه ألمَّه النَّهُنِ الْتَجَسِمُ

الحمد الله المحمود بكل لسان ، المعروف بالجود والإحسان ، الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عهده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين ، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين .

#### أما بعد

تنشرف مؤسسة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر أن تقدم للأمة الإسلامية هذا النفسير القبم استكمالاً لمسيرتها المباركة في خدمة كتاب الله العزيز ، والسنة المشرفة ، على نفس نهجها القويم في إخراجهما بصورة فشيبة ، وانتقاء الأعمال العلمية التي تمس الحاجة إلى إخراجها وإسناد التحقيق إلى الباحثين المؤفوق بهم دينًا وعلمًا ، ثم إخراج العمل في أزهى صورة من التنضيد والطباعة .

ولا يخفى كم تماني أمتنا الآن من عبث العابين بالتراث والجرأة عليه ؟ مما عمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فحري بكل دار تتصدر لإخراج هذا الزراث الغالي أن تحرص على الاهتمام به لأنها ستسأل عنه ، وإنه ليسعدنا ويشرفنا أن نقدم لأمتنا الإسلامية هذا الكتاب القيم وتفسير القرآن العزيزه للإمام القدوة ابن أبي زمين (٢٤٦ - ٣٩٩هـ) وهو تفسير جليل ، يطبع لأول مرة ، وهو نفسير يمتاز بكونه مناسبًا لكل الطبقات حتى صار تبصرة للمبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي ، هذا مع تميزه في الجمع بين مدارس التفسير المختلفة من النفسير اللغوي ، والتفسير المستغني عنها القراءات ، إلى غير ذلك ، مع تميزه في بابه ، مما جعله من كتب التفسير التي لا يستغني عنها الماحة .

هذه الموسوعة العلمية الجديدة التي تأتي ضمن سلسلة إصداراتنا للموسوعات العلمية التي ترى النور لأول مرة بعد أن كانت حبيسة خوانات المخطوطات - ككتاب إكمال تهذيب الكمال ، وكتاب التحقيق لابن الجوزي .

أو التي تخرج لأول مرة بصورة علمية دقيقة – بعد أن خرجت بصورة غير لائفة – كالموسوعة الفقهية الكبرى – والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدة الذي رتبناه على الأبواب الفقهية ٨ ----- تفسير القرآن العزيز

للموطأ وقمنا بضبطه على عدد من المخطوطات ، وككتاب ولسان الميزان، للحافظ ابن حجر ، الذي قمنا بضبطه على خمس نسخ خطية ، والحمد لله رب العالمين .

وختامًا : نشكر القائمين على دار الكوثر للتأليف والتحقيق والترجمة والعاملين بها ، لما بذلوه في تحقيق هذا السفر المبارك ، صددهم الله ووفقهم وجزاهم الله خيرًا .

كما نشكر القائمين على دار الإمام لتحقيق التراث والعاملين فيها لما بذلوه في تصحيح وتدقيق هذه الطبعة الثانية ، جزاهم الله حيرًا .

ونسأل الله - عز وجل - أن ينفعنا وجميع المسلمين بهذا التفسير العظيم ، وأن يجعله حجة لنا لا علمنا .

والحمد لله رب العالمين

الناشر

# بسباله لزمزلج

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيئا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### بعد،

إن من نعم الله علينا أن لقي كتابنا وتفسير القرآن العزيزه لابن أبي زمين قبولًا حسنًا في الأوساط العلمية ، وحشن الثناء عليه من طلبة العلم ، ونفدت طبعته الأولى منذ زمن ، والحمد لله رب العالمين .

وقد اختير من قبل مركز المصادر كأبرز الكتب التي صدرت في مجال القرآن وعلومه لسنة ٢٢١هـ/٢٠٠٦م، ونشر ذلك في مجلة البيان الإسلامية الصادرة عن المنتدى الإسلامي ، في عدد ربيم الآخر لسنة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٦م (ص ١٠٨ - ١١).

وقد رأيت أن أذكر هنا نص ما ذكرته مجلة البيان لأن فيه زيادة فائدة ، قالوا :

#### الكتب العربية المفضلة الصادرة في العالم العربي في السنة المنصرمة ٢٣ ١ ١ هـ.

في إطار رصد مركز المصادر لحالة الثقافة العربية الراهنة ، من خلال متابعته لما ينشر يوميًا في أهم أوعيتها : الكتاب والمقالة ، يسمى المركز لتحليل هذا الواقع الثقافي العربي من خلال استخدام مجموعة من الأدوات الكفيلة بتقديم نتائج هي أقرب ما تكون إلى الصحة ، في ظل النتائج التي نطالعها بين فينة وأخرى في بعض وسائل الإعلام المهتمة بالثقافة والشأن الثقافي .

ولعل إحدى أهم هذه الأدوات ، عمل قوائم دورية لترشيح أهم الكتب الصادرة في تخصصات محددة من خلال الاستقراء اليومي لما ينشر في عالم النشر العربي ، وتطبيق معايير محددة الترشيح تكون معلنة للقارئ المطلع على محتويات القائمة . ١٠ ----- تفسير القرآن العزيز

وفي هذا الصدد ـ وبالتعاون مع مجلة البيان ـ يقوم المركز اليوم بنشر قائمة بالكتب العربية المفضلة الصادرة في العالم العربي في السنة المنصرمة ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.

#### معايير الترشيح

وقبل عرض محتويات القائمة ، فإنه لابد من بيان أن هذه الكتب دخلت القائمة اعتمادًا على جملة من المعابير الموضوعية والوصفية ، لابد من توافر أغلبها في الكتاب لكي يجري ترشيحه ، وتشمل هذه المعابير الآتر .:

 أن يكون الكتاب حسن العرض والتقسيم، سليم اللغة والتركيب، جميل الأسلوب، ملتزمًا بالأصول العلمية.

٢ - أن يكون موضوعه حيويًا مهمًا أو مثيرًا للحوار .

٣ - أن يقدم إضافة جديدة في موضوعه ، أو يعالج موضوعًا مطروقًا بأسلوب جديد .

٤ - أن يكون مرجعًا في موضوعه .

أن يكون جامعًا في موضوعه شاملًا لأكثر أفراده .

٦ - أن يكون ملخصًا وافيًا في فنه .

٧ - أن يكون قوي الحجة عميق المعالجة .

٨ - أن يسهم الكتاب في حل مشكلة أو تسهيل معضلة .

٩ - أن يحاول حصر النظائر وتقعيدها بقواعد جامعة .
 ١٠ - أن يعتمد على مصادر تتاز بأصالتها وعمقها وتنوعها وكثرتها ، مع حسن التعامل ممها .

١١ - أن يتناول القضايا التي يناقشها بالعدل والموضوعية .

 ١٢ - أن لا يكون الكتاب متمحضًا لتقرير أفكار باطلة تخالف منهج أهل السنة والجماعة مخالفة تامة.

١٣ - أن تحكم جهة علمية معتبرة بامتيازه أو يُتَلَقَّى في الأوساط العلمية بالاستحسان.

١٤ - أن يكون سليمًا من الأخطاء الفاحشة في الطبع والإخراج الفني .

وننبه هنا إلى جملة من الملاحظات:

- تمثل هذه القائمة اجتهادًا جماعيًا لجماعة من المختصين، ولا تمثل عملًا فرديًا إطلاقًا، وهي

نتيجة استقراء لعامة المنشور في الوطن العربي، ولا يخلو الاجتهاد البشري من قصور أو تفاوت في النظر أو فوت ونحوه ، وحسبنا تحقيق الالتزام بهذه الضوابط والمعاير ، واستخدام كل وسيلة مكنة للسعي وراء الكتاب النشور . غير أننا بإمكاننا أن نصرح دون مبالغة بأن هذه القائمة - حسب علمنا للسعي وراء الكتاب المنشور . غير أننا بإمكاننا أن نصرح دون مبالغة بأن هذه القائمة - حسب علمنا العالم العربي ضمن تخصصات القائمة ، ولولا مشكلات النشر والتوزيع - التي سيشار لاحقًا إلى بعضها - لقلنا إنها نتيجة استقراء حاصر لجميع ما ينشر في العالم العربي من المحيط إلى الخليج . - كما أن جميع من شارك في إعداد هذه القائمة - وهم بالعشرات ، يتلون طرقا محايدًا في صناعة النشر العربي ، بل عامتهم من الباحين المختصن الذين لا علاقة لهم بدور النشر - وغيرها من أطراف صناعة النشر - وعليه فإننا نرجو أن يكون امتداحهم لكتاب ما - أو نقدهم لبعض جوانيه - منطلقًا من قناعات علمية موضوعية بحتة ؛ ولهذا ؛ فليس من المستغرب عندها أن تتفرد هذه القائمة بوجود كتب غلب عليها الامتياز إجمالًا ، مع وجود ملاحظات مهمة سجلناها بدقة قدر الإمكان .

- تعاني صناعة النشر العربية من تعثر واضح جنًا ، وإشكالات عديدة ليس هذا محل الحديث عنها ، لكننا لابد أن نشير هنا إلى بعض ما يمثل إشكالًا عند إعداد مثل هذه القائمة :

- فمن ذلك ، عدم الالتزام بتاريخ النشر ، ولهذا فليس من المستغرب في العالم العربي أن يستمر صدور كتب تحمل تاريخ عام ١٤٢٣ هـ إلى آخر عام ١٤٢٤هـ ، ولهذا السبب أخرنا إخراج القائمة قدر الإمكان ، مع علمنا بأنه لازالت تصدر كتب تحمل تاريخ العام المنصرم ، مع دخوانا في العام الجديد ، وهكذا الأمر بالنسبة للتقويم الميلادي الشمسي ؛ فبالرغم من دخوانا الشهر الميلادي الثالث - وقت كتابة هذه المقدمة - إلا أنه لازالت تصدر كتب تحمل تاريخ السنة الماضية ، في حين أن الكتب في العالم الغربي تخرج عادة مؤرخة باليوم تحديدًا ، وليس هذا بأهم مشكلات النشر العربي .

ولهذا فنحن تتوقع ألا تكون هذه القائمة بوضعها الحالي في شكلها النهائي ، بل إمكانات الإضافة والتعديل واردة ، وسنحرص على إخراجها في شكلها النهائي حين تتوقف الكتب المؤرخة بتاريخ العام المنصرم عن الصدور .

يضاف إلى الإشكال السابق تعذر الوصول إلى بعض الإصدارات التي تطبع بكميات خاصة ولا تباع – ككثير من توزيعات الجهات الحكومية والتذكارية منها بشكل خاص - وما يصدر بدون ناشر محدد ، سواء كان الناشر المؤلف نفسه أو كان الناشر مجهولًا بشكل متعمد ! - ومن إشكالات النشر العربي المهمة ذلك المنع غير الخاضع لأي نظام واضح - وهو ما ينطبق على كافة الدول العربية دون استثناء مع تفاوت في هذه الفوضى المقننة من بلد لآخر - مما يؤثر سلبا على حركة انتقال الكتاب من مكان لآخر ، بل يؤثر على ما يُنشر عن الكتب من دراسات ، فربما كان من المناسب ترشيح بعض الكتب ضمن القائمة وعرض دراسة علمية عنها ، إلا أن ظروف عرض القائمة قد تحول دون ذلك .

- ونختم الملاحظات بالتأكيد على أن هذه التخصصات الموجودة بالقائمة لا تمثل سوى أهم التخصصات العربية ؛ فهي لا تمثل جميع التخصصات التي يتابعها مركز المصادر ، وسنعمل لاحقًا - بإذن الله تمالى - على أن تغطي القائمة جميع المجالات التي تُعنى بها ، والمنشور هاهنا تم بناءً على اتفاق مسبق مع هيئة تحرير المجلة وفي إطار اهتمامات المجلة فحسب .

#### إطار البحث

أما الكتب التي شملها البحث والاستقراء لاستخراج هذه القائمة ، فهي الكتب العربية الصادرة خلال عام ٢٠٠٣ م المربية الصادرة على عالم ٢٠٠٣ م المنشر لأول مرة ، وعلى هذا فعا أعيد نشره خلال هذا العام المشار إليه لا يدخل ضمن الترشيحات ولو كان من أهم الكتب إطلاقًا ، ويدخل فيما ينشر لأول مرة ما يجري تحقيقه أو ترجمته لأول مرة بهذا التحقيق أو الترجمة ، وإن كان قد نُشر من قبل بتحقيق آخر أو ترجمة أخرى ، إضافة لهذا فقد استبعدنا مجموعة من الكتب التي تم نشر أجزاء منها ولم يتم اكتمالها لاعتبارات فية بحتة ، تتعلق بضمان عدم ترشيح العمل العلمي - سواء كان تأليفًا أو ترجمة - أكثر من مرة ؛ فالمراد دخول الكتاب في مجال الترشيح مرة واحدة فحسب .

#### عرض النتائج

وتم عرض النتائج الخاصة بكل تخصص على حدة ، مع دمج بعض التخصصات لتقاربها بناء على رغبة المجلة ، وكانت هذه التخصصات مستخرجة بشكل عام من تصنيف ديوي العشري وهو التصنيف الذي يعتمده مركز المصادر بتعديلاته العربية ؛ لأنه الأشهر عالميًا .

كما تم اختيار كتاب واحد - في كل تخصص - لعمل دراسة مركزة عنه تعرض موضوع الكتاب وما يمناز به ، ويمثل هذا الكتاب الأبرز في القائمة ، يضاف إليه تسعة كتب بعد ذلك بعرض معلوماتها الوراقية (البيليوغرافية) فحسب . وربما لا نجد في بعض التخصصات عشرة كتب تستحق الترشيح للقائمة ، فكتفي بترشيح ما اقتنعا بمناسبته ، متأسفين على حال النشر العربي أن يصل إلى درجة عدم وجود عشرة كتب على الأقل في التخصص الواحد تستحق دخول قائمة الكتب العربية المفضلة .

وأخيرًا ، فإننا نرجو أن يكون إعداد هذه القائمة ونشرها ، عاملًا مساعدًا في إعادة نهضة النشر العربي عبر تبصير القارئ على الاختيار والزشد ، العربي عبر تبصير القارئ على الاختيار والزشد ، ونرجو أن يكون نشر القائمة عاملًا يعين الناشر - ويشجعه - على ترشيد ما ينشره ، وعلى الترويج لكنابه الذي يستحق الإشادة والشكر بقولنا للمحسن أحسنت وهذا جزاء عملك ، والله - تعالى - من وراء القصد ، وهو خلف كلًّ وعمله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

مدير عام مركز المصادر يوسف بن حسن الخلاوي

## أولًا : من أبرز الكتب التي صدرت في مجال القرآن وعلومه تفسير القرآن العزيز

تأليف: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (ت ٣٩٩هـ). تحقيق: حسين بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكنر

الناشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة - مصر عدد المجلدات: ٥

حجم الكتاب: ٢٤×٢٧سم

التصنيف: علوم القرآن / تفسير / تفاسير

هذا النفسير مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام - رحمه الله - وتفسير يحيى من النفاسير الأثرية ؛ حيث يعتني برواية الأحاديث والآثار في تفسير القرآن ، ثم يعقب ذلك بالنقد والاختيار ، ويبجل منى اختياره على المعنى اللغوي والتخريج الإعرابي ، وأضاف يحي بن سلام إلى ذلك ١٤ ---- تفسير القرآن العزيز

بعض القراءات واللغات، وذكر المكي والمدني من الآيات، وذكر الناسخ والمنسوخ.

وقد نص الإمام ابن الجزري - رحمه الله - على أن هذا الكتاب شمع من مؤلفه بأفريقية ، وشهد بأنه كتاب دليس لأحد من المتقدمين مثله ، ونقل عن إمام القراءات أبي عمرو الداني أنه قال : دليس لأحد من المتقدمين مثل تفسير ابن سلامه .

وقد نشرت ستة أجزاء من تفسير يحيى بن سلام البصري في الجزائر بتحقيق عدة باحثين ، ولم ينشر التفسير كله ، وقد حققت الدكتورة هند شلبي التفسير الموجود كاملًا ، ووعدت بإخراجه لكن لم يطبع حتى الآن .

وهذه المكانة دفعت العلماء إلى الاشتغال به وتدريسه واختصاره ، ففي بلاد الأندلس اختصره المان :

- ابن أبي زمنين (ت ٣٩٩هـ) (وهو المختصر الذي سنقوم بعرضه) .
- وأبو المطرف القناعي عبد الرحمن بن مروان (ت ١٣٤هـ)، واختصاره مفقود .
- كما اختصره ثالث وهو : هود بن محكم الهواري ، قاضي الإباضية في قبيلة (هوارة) البربرية في الجزائر ، (ت ٣٨٠هـ) .

وقد حقق تفسير الهواري الباحث الجزائري: الحاج بن سعيد شريفي ، ونشرته له دار الغرب -بيروت - اينان - سنة ١٤١٠هـ - ١٩٩٩م ، في أربعة مجلدات .

أما صاحب هذا المختصر الذي نعرضه فهو : أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله الأندلسي المري الأبيري ، نزيل قرطبة ، المالكي المعروف بابن أبي زمنين (٣٢٤ - ٣٩٩هـ) .

وقد ذكر ابن أبي زمنين أن السبب الدافع له إلى اختصار تفسير يحيى بن سلام؟ أنه وجد فيه تكرازا كثيرًا، وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها ، حتى طال الكتاب بذلك؟ بحيث لا يتناسب وقلة نشاط أكثر الطالبين .

أما بالنسبة لنهجه في كتابه ؛ فقد حدد في خطبة الكتاب ما عمله في التفسير وهو أنه : زاد على التخصير وهو أنه : زاد على المتصار تفسير يحيى بن سلام أشياء أُسر في الإعراب واللغة على طريقة الفقهاء في تحليل الكلمة وتحديد المراد منها ، كما فسر كثيرًا مما لم يفسر ... وقد ميز ابن أبي زمين زياداته على تفسير يحيى ابن سلام بقوله في أولها : وقال محمده . أما تفسير يحيى بن سلام فمذكور كذلك في أوله إما وقال يحيى، أو ويحى ه .

وكان من منهجه أيضًا أنه لا يفسر القرآن كلمة كلمة أو آية آية ، بل يقف عندما يراه جديزا بالتفسير والبيان ، ومن طريقته في التناول أننا نجده أحيانًا يحدد النص الذي سيتناوله بدءًا ونهاية ، ثم يعود إليه ، فيقف عند كلمات منه ، ويعرض عند الضرورة لحكاية أوجه الإعراب ، وهو يعتني بإيراد القراءات فيما يحتاج إلى ذلك لا يقصد إلى القراءات بذاتها بل لبيان استممالات أوجه الكلمة من ذلك فعلاً ، ويتدخل أحيانًا لتوجيه استعمال الكلمة في القراءة ، ويتدخل أحيانًا لبيان استعمال أصل الكلمة .

من كل ما مر ندرك قيمة هذا التفسير؛ فهو ليس مجرد اختصار لتفسير يحيى بن سلام فحسب، بل أضحى هذا التفسير تفسيرًا مستقلًا عن تفسير يحيى؛ بكثرة ما أضافه.

ومما يميزه كون مؤلفه صاحب شئّة كما مر ، بالإضافة إلى ما تميز به من الإيجاز وسهولة العرض والبعد عن التفصيلات والخلافات مع الاستشهاد والاستدلال ، فضلًا عما ضمه الكتاب من جملة من النكات والإشارات اللغوية ، والنحوية ، ولطائف التفسير .

وقد قام المحققان بإخراج النص وضبطه، وتوثيق القراءات واللغات، وتخريج الأحاديث، مع صنع الفهارس العلمية، كما قدما للكتاب دراسة عن المؤلف شملت: ترجمته ومنهجه في هذا التفسير مع توثيق نسبته إليه، إضافة إلى ترجمة يحيى بن سلام والتعريف بتفسيره.

وقبل الحتام نحب أن نلفت عناية القراء إلى أن الكتاب قد حققه منذ زمن الدكتور عبد السلام الكنوني / أستاذ التعليم العالي بكلية أصول الدين جامعة القروبين - تطوان ، في أطروحة جامعية ، ولم يُخرج من الكتاب إلا قسم الدراسة/ الصادرة بعنوان : ومختصر تفسير يحيى بن سلام لابن أمي زمنينة ، عام ٢٤٢٢هـ، مع وعد بإخراج بقية أجزاء الرسالة . اهـ .

هذا ما كُتب بنصه، والحمد لله على توفيقه.

وقد وقع في الطبعة الأولى هنات نستخفر الله تعالى منها ، وقد تداركناها بعون الله وتوفيقه في هذه الطبعة .

وقد أخذ بعض أهل الفضل ـ جزاهم الله خيرًا ـ علينا أمرين :

الأول: اعتمادنا في التحقيق على بعض الطبعات المسروقة لبعض المراجع.

الثاني: عدم وضع فهرس للمصادر والمراجع في آخر الكتاب.

والله يعلم أسي من أشد النامر بغضًا للطيعات حسروقة من الكتب ومن أشد الناس بهيمًا عن اقتنائها ، وبعض هذه الكتب ما عرفت أنها مسروقة ، بل ما عرفت أن لها طبعات أخرى إلا من هالاء الأفاضير .

وأما فهرس المصادر فقد ألحقناه في آخر الفهارس في هذه الطبعة والحمد نله رب العالمين . وهذه الطبعة تمتاز عن الطبعة الأولى تميزًا بيئًا ، ففيها زيادة تحرير وتدقيق عن سابقتها ، ويتلخص عملي في هذه الطبعة فيما يلي :

أولاً : قابلت ما لم أكن قابلته بنفسي من الكتاب على النسخ الخطية ، وهو من أول النفسير إلى أخر تفسير سورة المائدة ، ومن أول تفسير سورة الدخان إلى آخر النفسير ، وقد صوبت كثيرًا من الهنات والأخطاء المطبعة التى وقعت فى الطبعة الأولى ، ونستغفر الله لتقصيرنا .

ثانيًا : ذكرت بعض ما فاتني النتبيه عليه في الطبعة الأولى من اختلاف الفراءة بين قراءة نافع المدني ـ قراءة يحيى بن سلام وابن أي زمنين ـ وقراءة عاصم بن أي النجود الكوفي ـ القراءة التي وضعناها أعلى التفسير .

ثالثًا: خرجت ما لم أكن خرجته من أحاديث الكتاب.

رابعًا : خرجت أثار الكتاب، وهو عدد كبير من أنوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم في التفسير، خرجت أغلب هذه الآثار، وبقيت بقية له أقف عليها فيما بين لدي من كتب لعلي أتداركها هي طبعة تالية إن شاء الله تبارك وتعالي .

خامسًا . علقت على بعض المواضع بما وجدته مناسئًا ريادة في الفائدة .

فأصبحت هذه الطبعة بحمد الله تعالى أكثر تحريرًا وتدقيقًا من سابقتها .

وأتقدم بجزيل الشكر لكل من عاونني في هذا العمل من إخواننا العاملين معنا في دارنا «دار الإمامه لتحقيق النراث، وأخص منهم الأخوة الأفاضل: مجدي بن السيد أمين، وعبد الله بن سليمان بن عبد الله ، ومحمود بن أبي زيد، جزاهم الله خيرًا .

وقبل أن أختم كلامي أحب أن أنوه إلى أنه صدر في الأسواق طبعة مشوهة للكتاب ما هي إلا مسخ لطبعتنا الأولى ، وهي طبعة تنادي من ورقتها الأولى أنها أُخذت من طبعتنا دون أدنى تأمل ، فحرفوا النص ، وأفسدوا التحقيق والتعليق ، وتعالى معي أخبى الحبيب لأثبت لك ما قلته انقًا

في الصفحة الأولى من هذه الطبعة ترجمة المصنف وهي ترجمة اختصرت من كتابنا .

ومختصرها ذكر مصادرها في هامش الصفحة: (السير والعبر والشذرات وطبقات المفسرين المسيوطي وللداودي)، وإنما احتصرها من مقدمتي الشقولة من دترتيب المدارك المقاضي عياض، وبعض ما اختصره في هذه الترجمة اللها الترجمة !! ووقع في نسبة المؤلف عنده خطآن فقد نُسب هكذا (المدي البيري)!! وحرف شيخه (ابن فحلون) إلى (ابن مخلوف)!!

والأمر المضحك أني كتبت كتاب العبر للذهبي سهؤا مني في مصادر ترجمة المؤلف والعبر في أخبار من عبر) فنقل في هذه الطبعة هكذا دون أدنى تأمل!! وصحته «العبر في خبر من عبره.

بل حتى صور المخطوطات أحدّوها من طبعتنا ولو دققت النظر في أي صورة منها لوجدت المثلثين الجانبيين الذين وضعناهما في مصورتنا ، حتى صورة الورقة الأولى من نسخة المتحف البريطاني لما صغرها من نسختنا لم تنبين لهم فوضوعها مقلوبة !!

فإذا فتحت أول صفحة من التفسير في هذه الطبعة (ص ٩) وجدت أربع كلمات وضعت بين ممكوفين دون أي تعليق في الهامش، وعلى كل من هذه الكلمات تعليق عندنا ، لكن إرادة للمغايرة بين نسختهم ـ زعموا ـ ونسختنا أخذوا متن الكتاب وتركوا الهوامش ، لكنهم نسوا حذف الأقواس أو الممكوفات ، وهكذا على مدار طبعتهم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

فإذا قلبت الصفحة إلى الصفحة الثانية من هذه الطبعة وجدت كذلك ثمان مواضع بين معكوفات بغير تعليق ، لكل منها في طبعتنا هامش ، حذفوه عمدًا ، ووجدت موضعين بين معكوفين أخذها كلامنا وغيروا ألفاظه !

بل من العجب أن في هذه الصفحة أقحمت كلمة (طريق) في السطر قبل الأخير في السياق ، تبقا لحظأ المراجمين لطبعتنا الأولى الذين سهوا عن حذفها ، مع أننا وضعنا صورة هذه الورقة في مقدمة التحقيق وتقرأ فيه الجملة بوضوح دون هذه الكلمة !

ومما يدل دلالة لا لبس فيها على أن هذه الطيعة مسخ لطبعتنا أنهم وضعوا الآيات الهفسرة من المصحف بقراءة حفص عن عاصم وما تنبهوا أن المؤلف يقرأ بقراءة ورش عن نافع، ثم تركوا تعليقاتنا على القراءات كما هي بتغيير طفيف؛ فأصبح التعليق خطأ محضًا يعجب له كل من قرأه، وكأنهم لم يقرءوا هذا التفسير قط. واليك نماذج.

ص ١٢ (قال يحيي من قرأ (مالك) \_ كذا \_ فهو من باب المُّلكِ يقول : هو ملك ذلك اليوم)

و كتبوا في الهامش : (فقراً وعَلِكَ) \_ هكذا يفتح الكاف \_ السبعة ما عدا عاصم والكسائي . انظر سراج القارئ على الشاطبية (ص ٣١) .

(ص ١٥) الآية: ٦ من سورة البقرة كتبوا (آنذرتهم) الني هي قراءة نافع (ءَانذرتهم) على قراءة حفص ثم قالوا في الهامش: (وهي قراءة أهل للدينة ، وأبو ـ كذا ـ عمرو والأعمش وعبد الله بن إسحاق ، واحتارها الحليل وسيبويه ، وهي لفة قريش وسعد بن بكر ...) إلى أن قالوا : انظر تفسير القرطبي (١٦١/١)

مثال آخر في نفس الصفحة ص 10: ﴿ وَهُوما لِيُخَادِعُونَ ﴾ كذا كتبوها ثم قالوا في هامشهم (وهي قراءة نافع وامن كثير وأبي عمرو ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر ويخادعون، انظر النشر (٢٠٧/٢) تفسير القرطين (١٧/٢) !!

(ص ٣٠) ﴿ والصايريُ قراءة نافع، كتبوها ﴿ والصابيريُ بالهمز؛ وكتبوا في هامشهم (هي قراءة نافع، انظر النشر (٦٠)! ثم (قال بحي: وبعضهم يقرءونها ﴿ والصابيريُ مهموزة) قالوا في هامشهم (وهي قراءة السبعة إلا نافقاً. انظر النشر (١/ ٢٩٧)!!

وانظر في طبحهم (۱، ۱۲، ۶۲، ۶۹، ۲۷، ۸۰، ۸۷، ۸۸، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۰ ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۵، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۹...) إلى آخر مواضع القراعات في تفسيرهم .

وبما يقوي الدلالة على أن هذه الطبعة إنما هي مسخ لطبعتنا الأولى أن كل الأخطاء المطبعة (\*) التي وقعت في طبعتنا نقلت في طبعتهم، وإليك بعض النماذج من الجزء الأول من طبعتهم.

| الصواب               | الخطأ                | الصفحة |
|----------------------|----------------------|--------|
| جائز                 | جاز                  | ص ۱۳   |
| رُضراضه (بفتح الراء) | رِضراضه (بكسر الراء) | ص ۱۹   |
| فدحا الأرض           | فحد الأرض            | ص ۲۱   |
| قرئ به               | قرئ بهما             | ص ۳۱   |
| فإن هذا              | بصحة ما              | ص ٣٦   |
|                      |                      |        |

<sup>(</sup>١) بعض هذه الأخطاء كان خطأ في قراءة نسخة كلية القرويين لرداءة تصويرها ، والله يغفر لنا تقصيرنا ؛ إنه عفو رحيم .

| الشيطان                          | الشياطين                   | ص ٤١  |
|----------------------------------|----------------------------|-------|
| كنا                              | قوموا بنا                  | ص ٤٢  |
| سؤا فالآن فأعلنوا                | فأعلنوا                    | ص ٤٢  |
| فمن سمعتموه                      | لئن سمعتم بالرجل           | ص ٤٢  |
| فحاصروهم                         | فحاربوهم                   | ص ٥٤  |
| تفسير بعضهم                      | تفسيره لا تسأل عن حالهم    | ص ٤٦  |
| أمر محمدًا                       | كرم محمد                   | ص ٤٨  |
| حياة الشهادة                     | حياة الشهداء               | ص ۽ ه |
| بضم الخاء                        | بالضم                      | ص ۸ه  |
| مثل عدة                          | ويكمل عدة                  | ص ٦١  |
| الحسن عن علي عليه السلام قال قال | الحسن عن النبي عليه السلام | ص ٧٤  |
| رسول الله ﷺ                      | قال                        |       |
|                                  |                            |       |

ص ١٠١ عن أي هربرة عن الحسن وغير ذلك نما نقلوه خطأ دون تأمل كما وقع في طبعتنا الأولى، وقد صوبنا هذه الأخطاء بفضل الله تعالى فى هذه الطبعة .

أما تخريج الأحاديث فقد اختصروا تخريجاتي اختصارًا مخلًا، فخذ مثلا وعليه فقس الباقي :

حديث المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا في جزاء المستهزئين، قلت في تخريجه (١/ ١٢٣ - ١٢٤):

رواه ابن أي الدنيا في الصمت (٢٨٥) والبيهقي في الشعب من طريق روح بن عبادة عن المبارك . ورواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (٧/ ١٥٠ – ٣٥١ رقم ٤٩) من طريق أي هدبة إبراهيم ابن هدبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا .

قال العراقي : رويناه في وثمانيات النجيب، من رواية أبي هدبة - أحد الهالكين - عن أنس . تخريج الإحياء (١٦٨٧/٤ رقم ٢٦٤٣) . اهـ.

فمسخوه هكذا:

. ٢ ----- تفسير القرآن العزيز

(أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٨٥) وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان (٣٥٠/١ -٣٥١ ح ٤٩). اهـ.

وبالجملة هذه الطبعة ما هي إلا مسنخ لطبعتنا الأولى دون تعب ولا تأمل ولا ابتكار ، وفيها من التشويه للممل ما لا يعلمه إلا الله ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

ونسأل الله أن يسبل علينا ستره الجميل في الدنيا والآخرة ، وأن ينفع بعملنا هذا المسلمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

كتسه

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

#### مقدمة المحقق للطبعة الأولى

#### 

إن الحمد لله نحمده ونستيته ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا أَلَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَنُونًا إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾

[آل عمران: ١٠٢]

﴿ يَا أَيُّا النَّاسُ اتَّفُوا زَيْكُمُ الَّذِى خَلَقُكُمْ مِن نَفْسِ وَجَوْ وَخَلَقَ مِنهَا وَرَجَهَا وَيَنْ يَشِهَا رِيمَالَا كَذِيرًا وَيَناتُمُ وَاقْدُوا اللَّهِ الَّذِي تَسْتَلُونَ هِهِ. وَالأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَفِيبًا

[النساء: ١]

﴿ يَأَنُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلا سَدِيدًا بِشَلِحٌ لَكُمْ أَعْسَلَكُمْ وَيَشَوْر لَكُمْ ذُوْيَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَيَسُولُمُ فَقَدْ فَازْ فَوْلًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .

إنه ليسعدنا أن نقدم لمشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل مكان كتاب

#### وتفسير القرآن العزيز

للإمام القدوة الزاهد أي عبد الله محمد بن عبد الله بن أي زَمَنين - شيخ قرطبة (٣٣٤ - ٣٩٩هـ). وهو تفسير يمتاز بالإيجاز، وسهولة العرض، وعدم الخوض في الخلافات الفرعية، مع عمق الفهم وأصالة الاستدلال، والسلامة من البدع؛ يفتح لقارئه بدقائق إشاراته أبوابًا من العلم.

هذَّب فيه ابن أبي زَمَنين تفسير الإمام العلامة : يحيى بن سلام - الذي قال عنه الإمام أبو تمغرو الداني : ليس لأحد من المقدمين مثله - وزاد فيه تفسير ما لم يفسره يحيى ، وتكلم على القراءات وتوجيهها ، وذكر اللغات والإعراب ؛ فأحسن وأجاد ؛ جمع بين النفسير المسند، وذكر القراءات والإعراب واللغات؛ فأصبح هذا الكتاب تبصرة للمبتدئ في علم التفسير، وتذكرة للمنتهي ، مع فوائد حديثية جمة .

وقد حققناه تحقيقًا علميًا، ووثقنا القراءات واللغات والأشعار، وضبطنا الأسانيد، وخرجنا الأحاديث وتكلمنا على طرقها وعللها، ونقلنا كثيرًا من كلام أئمة الحديث عليها، وقدمنا له مقدمة دراسية رائقة، وصنعنا له فهارس علمية دقيقة؛ فزدنا الكتاب - بحمد الله تعالى - حسنًا إلى حسنه، وجمالاً إلى جماله.

والكتاب بهذه الصورة يناسب كل الطبقات، فسيجد فيه طالب التفسير كثيرًا من دقائق التفسير ولطائفه، وسيجد طالب الحديث كثيرًا من الفوائد في الأسانيد والمتون، وسيجد طالب علوم اللغة كثيرًا من دقائق الإشارات اللغوية والفوائد النحوية، كذلك ينهل منه - بحمد الله - كل طلبة العلم والدعاة.

نسأل الله أن ينفع به كل من عمل فيه ، وساعد على طبعه ونشره ، وسائر المسلمين ، وأن يتقبله منا قبولاً حسنًا ؛ إنه هو السميع العليم .

المحققان

محمد بن مصطفى الكنز

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

مقدمة المحقق ------

#### منهج العمل في تحقيق الكتاب

بفية إخراج الكتاب في أحسن حلية ، وتخليصه من شوائب التصحيف والتحريف والسقط . وتحقيقه تحقيقًا علميًّا ادقيقًا اتبعنا المنهج التالي :

قام الأخ/ محمد سلطان - جزاه الله خيرًا - بنسخ الكتاب من نسخة الأصل، وهي نسخة كلية لقروين.

ثم قام الأخوان: محمد سلطان ومحمد مصطفى الكتز بمقابلة أغلب الكتاب على نسخة الأصل، بحيث كان محمد سلطان ممسكًا بالأصل، ومحمد الكنز يقرأ عليه النسوخ منه، وأتم مقابلة الكتاب الأخوان: وليد بن أحمد وحسام بن عبد الله.

قام بمقابلة الكتاب على نسخة المتحف البريطاني، وأثبت الفروق الجوهرية بين النسختين، وأثبت ما سقط من نسخة الأصل، وثبه على ذلك في الهوامش.

قام بعد ذلك بتخريج الشواهد الشعرية من دواوين الشعراء وكتب اللغة والأدب وكتب النفسير وغيرها ، مع ذكر البحور الشعرية لها ، وربما ذكر اختلاف روايات الشاهد إن كان هناك اختلاف .

وقام بتوثيق الآراء النحوية من مصادرها ، والنقول اللغوية من معاجم اللغة ، ونجُه على بعض المعانى الدقيقة والفروق اللطيفة في استخدام الكلمات .

وقام بتخريج القراءات التي ذكرها المؤلف ونسبها إلى من قرأ بها من القراء، وربما ذكر توجيهها . وترجم لبعض أعلام الشعراء والنحاة واللغويين الواردة في الكتاب .

عزا بعض الآيات القرآنية المستشهد بها في التفسير إلى مواضعها من المصحف الشريف ، وذكر

<sup>(</sup>١) وقد حصل على درجة التخصص (الماجستير) وهو الآن يعمل في رسالته لبيل درجة العالمية (الدكتوراة) عن المسائل المحرية واللغوية في هذا الكتاب ، وفقه الله تعالى لما يحب وبرضى .

بعض مواطن إحالات المؤلف.

ثم دُفع الكتاب إلى الأخوين عبد الله بن سليمان ومحمد بن جمعة لعزو أحاديثه عزوًا سريعًا دون توسع .

وحرصًا على السداد أو المقاربة منه دُفع الكتاب بعد هذا الجهد الكبير المبذول فيه إلى الأخ/ حسين بن عكاشة - أحد المشتغلين بعلم الحديث النبوي الشريف وتحقيق المخطوطات، وقد شارك في تحقيق عدد كبير من كتب الحديث والتفسير وغيرهما - فقام بما يلي :

قابل الكتاب على نسخته مرة ثانية من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة الدخان مقابلة حرفية ، بحيث كان بمسكًا بالأصل الخطي ويُقرأ عليه النسوخ ، ثم عهد إلى الأخوين وليد أحمد ومجدي السيد بمقابلة ما بقى من التفسير مرة أخرى .

قابل المواطن المشكلة على النسختين الخطيتين مرات عديدة .

راجع الكتاب، وعلق على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق: من ذكر لنفسير آخر أقوى من اختيار المؤلف، أو تجلية لمسألة تعرض لها المؤلف، أو نقد لرأي، أو بيان لبعض الإسرائيليات المنكرة، أو تعليق على مسألة الناسخ والمنسوخ، أو نحو ذلك، فنقل كلام أثمتنا الأعلام فيما يتعلق بهذه الأمور، ملترمًا في ذلك كله الاختصار غير المخل، إن شاء الله.

ضبط أسانيد الأحاديث ومتونها ، وبته على ما وقع فيها من سقط أو تحريف أو تصحيف ، وبته على ما تكرر منها في الكتاب .

خرج أحاديث الكتاب، وتوسع في ذكر طرقها وعللها وكلام العلماء عليها، وقد كان هذا التوسع مقصودًا؛ لسبب ذكره في ترجمة يحيى بن سلام.

استوفى عزو الآيات القرآنية المستشهد بها في التفسير إلى مواضعها من المصحف الشريف ، واستوفى مواطن إحالات المؤلف .

راجع تخريج القراءات، واستوفى تخريج ما لم يخرج منها ، خصوصًا ما لم يئيه المؤلف على اختلاف الفراء فيه ، إنما ذُكر مخالفًا في الرسم لقراءة حفص ، حيث أن المؤلف يقرأ بفراءة نافع -كما سبأتي - وقد وضعنا أعلى التفسير المصحف الشريف على قراءة حفص عن عاصم ، وإنمًا ذكرت هذه القراءات حتى لا يتوهم أحد أنها أخطاء مطبعية .

كتبنا دراسة علمية كمدخل للكتاب، قسمناها إلى تقدمة، ومنهجنا في التحقيق، وثلاثة أبواب: مقدمة المحقق -------

الباب الأول: خصصناه لترجمة ابن أبي زمنين، في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: مصادر ترجمة ابن أبي زمنين.

الفصل الثاني: ترجمة مختارة لابن أبي زمنين.

الفصل الثالث: ثناء العلماء على ابن أبي زمنين.

الباب الثاني : خصصناه لدراسة وتفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين، في ثمانية فصول :

الفصل الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه .

الفصل الثاني: منهج ابن أبي زمنين في تفسيره.

الفصل الثالث: الشواهد عند ابن أبي زمنين .

الفصل الوابع: القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين.

الفصل الخامس: القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين.

الفصل السادس: المؤاخذات على تفسير ابن أي زمنين. الفصل السابع: إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام.

الفصل الثامن: وصف النسخ الخطية.

الباب الثالث: خصصناه للكلام على يحيى بن سلام وتفسيره، في سنة فصول: الفصل الأول: مصادر ترجمة يحيى بن سلام.

الفصل الثاني: ترجمة مختارة ليحيى بن سلام.

الفصل الثالث: يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل.

الفصل الرابع: أوهام يحيى بن سلام وأفراده .

الفصل الخامس: شيوخ يحيى بن سلام في هذا الكتاب.

الفصل السادس: تفسير يحيى بن سلام .

ثم وضعنا في آخر هذه الدراسة صورًا ضوئية لبعض لوحات النسخ الخطية .

وقد اقتسمنا العمل في هذه الدراسة ، فكتب الأغ محمد بن مصطفى الكنز دمنهج ابن أي زمين في تفسيره، و والشواهد عند ابن أي زمين، و والقيمة العلمية لتفسير ابن أي زمين، و والقضايا النحوية في تفسير ابن أي زمين، و كتب مسودات بعض الموضوعات الأخرى ، ثم علق الأخ حسين ابن عكاشة على بعض نقاط هذه الموضوعات في الهوامش، وزاد بعد الزوائد بين قوسين، وتصرف في بعض المواطن تصرفات يسيرة، وكتب بافي موضوعات الدراسة .

ثم قام الأخ حسين بن عكاشة بعمل أطراف أحاديث الكتاب على ترتيب مسانيد الصحابة والتابعين ، وعهد إلى الأخوين ياسر بن كمال ومجدي بن السيد أمين بعمل الفهارس العلمية للكتاب ، وهم :

- ١- فهرس الأحاديث والآثار على ترتيب حروف المعجم.
- ٢- فهرس القراءات الواردة في الكتاب على ترتيب السور.
  - ٣- فهرس الأشعار على ترتيب القوافي .
  - ٤ فهرس المواد اللغوية التي شرحها المؤلف .

وقد خؤلنا مراجعة تجارب الكتاب إلى مجموعة من الإعوة العاملين بدار الكوثر - جزاهم اللّه خيرًا - قد كان لهم الفضل في التنبيه على كثير من المواضع المشكلة التي تحتاج إلى مراجعة أو تعليق، وكذلك في ضبط بعض الكلمات التي ندَّت عن المحققين، جزاهم اللّه خيرًا جميمًا، ونخص منهم بالذكر الأخ الفاضل: أبا إسلام عبد العال بن مسعد، الذي كان له الجهد الأكبر في مقابلة تجارب الكتاب، ووضع كثيرًا من علامات الترقيم أيضًا.

وننقدم بحزيل الشكر إلى أعينا الأكبر/ غيم بن عباس بن غيم صاحب دار الكوثر ، الذي صؤر اننا النسخين الخطينين للكتاب ، وعهد إلينا بتحقيق الكتاب ، جزاه الله خيرًا .

هذه الخطوط العامة لعملنا في الكتاب ، نسأل الله أن يُسدد عطانا في سبيل تحقيق كتب أثمتنا وإخراجها على أحسن الوجوه ، وأن يفضنا بها والمسلمين ؛ إنه جواد كرج ، والحمد لله رب العالمين .

# الساب الأول ابن أبي زمنين

الفصل الأول: مصادر ترجمة ابن أبي زمنين الفصل الثاني: ترجمة ابن أبي زمنين. الفصل الثالث: ثناء العلماء على ابن أبي زمنين.

۲۸ ----- تفسير القرآن العزيز

## الفصل الأول مصادر ترجمة ابن أبي زمنين رحمه الله<sup>(۱)</sup>

والأعلام، للزركلي (٢٢٧/٦).

وإيضاح المكنون في ال**ذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون**، لإسماعيل باشا البغدادي (٢٢/١) .

«بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي (٨٧ - ٨٨).

«تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان (٢٠٤/ - ٤٠٥).

«تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، للذهبي (٣٧٩/٢٤ - ٣٨١).

«تاريخ الترا**ث العربي»** <sup>(۲)</sup> لفواد سزكين (۱/٥/۱ – ۱۰٦).

«تذكرة الحفاظ؛ للذهبي (٢٩/٣).

«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض (٦٧٣/٤ -٦٧٤).

وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس؛ للحميدي (ص٥٦).

والدياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ لابن فرحون (٣٦٥ - ٣٦٦). وسير أعلام النبلاء الذهبي (١٨٨/١٧ - ١٨٩).

وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لابن مخلوف (١٠١/١).

وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد (١٥٦/٣).

والصلة، لابن بشكوال (٤٨٢/٢ - ٤٨٤).

وطبقات المفسرين، للسيوطي (٩٠ - ٩٠).

وطبقات المفسرين، للداودي (١٦٥/٢ - ١٦٦).

<sup>(</sup>١) رتبت المصادر ترتيبًا معجميًا على حسب أسمائها.

<sup>(</sup>٢) عزا بعضهم ترجمة لتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (٢٠/٨) ولم أقف عليها فيه في هذا الوطن ولا في غيره ، والله أعلم .

مقدمة المحقة.

والعبر في خبر من عبره للذهبي (١٩٦/٢).

والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه (١/١).

ومعجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة (٢٢٩/١٠ - ٢٢٠).

وهدية العارفين، (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) لإسماعيل باشا البغدادي (٥٨/٢).

(الوافي بالوفيات؛ للصفدي (٣٢١/٣) . (الوفيات؛ للقسنطي (ص٢٢٥ - ٢٢٦)



<sup>(</sup>١) وقد فاتت ترجمته عدة كتب هو على شرطها ، كـ «البداية والنهاية» لابن كثير ، وهوفيات الأعيان» لابر: خلكان ودفوات الوفيات، للكتبي وغيرها .

٣٠ ----- تفسد القرآن العزيز

# الفصل الثاني

## ترجمة ابن أبي زمنين

لما وقفت على نراجم ابن أي زمنين في الكتب السابقة رأيت أن من أفضلها : نرجمة القاضي عياض له ؛ فوقع اختياري لها لأنبت نصها ، ثم أعلق عليها تعليقات نافعة – إن شاء الله – فأقول :

قال القاضي عياض (في ترتيب المدارك (٢٧٢/٤ - ٢٧٤):

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي وَشَيْن "المري " إليبري " أصله من المدرة من نفزة " : تفقه بقرطبة عند أبي إبراهيم ، وسمع منه ، ومن وهب بن مسرة ، وابن الجزار القروي ، وابن المشاط ، وأبان بن عيسى بن محمد ، وأحمد بن حزم ، وابن فحلون ، وابن الأحمر ، وابن العطار صاحب الورد .

وسمع من أبيه ، ومحمد بن قاسم بن هلال .

تفقه به أهل بلده وغيرهم .

وحدث عنه أبو زكريا القلمي ، وأبو عمر بن الحذاء ، وحكم بن محمد ، وهشام بن سوار ، والقاضي يونس ، وحسين بن غسان ، وأبو عبد الله بن الحصار .

قال ابن عفيف: كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم.

قال ابن مفرج : كان من أجلّ أهل وقته حفظًا للرأي ، ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء ، وافتنانًا في الأدب والأخبار ، وقرض الشعر ، إلى زهد وورع واقتفاء لآثار السلف ، وكثرة العمل والبكاء والصدقة والمواساة بماله وبجاهه ، وبيان ولهجة ، ما رأيت قبله ولا بعده مثله ، قدم قرطبة

<sup>(</sup>١) بفتح الميم ، ثم كسر النون . قاله الذهبي في والسير، (١٨٩/١٧) .

<sup>.</sup> وقال أبو عمرو الداني : صمعته يقول : أصلنا أمن تنبس . وَصُثل : لم قيل لكم : بنو زمنين؟ ظم يعرف ، وقال : كنت أهاب أمر ؛ ظم أسأله , اهم. والصلغة ٤٨٣/١) .

<sup>(</sup>٢) المربة: بالفتح ثم الكسر، وتشديد الياء بتقطتين من تحتها، مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس. معجم البلدان (م/. ٢) .

<sup>(</sup>٣) إليرة : بهجزة فطع ، وبعضهم بقول : يليرة . وربما قالوا : ليرة . وهي كورة كبيرة من الأندلس ، ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة ، بين القبلة والشرق من قرطية ، بينها وبين قرطبة تسعون ميلا ، وأرضها كثيرة الأنهار والأشجار ، وفيها عدة مدن . معجم البلدان ( ٢٨٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) نفزة : بالفتح، ثم السكون، وزاي، مدينة بالمفرب بالأندلس. ومعجم البلدان، (٣٤٢/٥).

مقدمة المحقة.

فسمع منه بها الناس سنة ثمان وسبعين.

قال الخولاني: كان رجلاً زاهدًا صالحًا من أهل الحفظ والعلم، آخذًا في المسائل، قائمًا بها، متقشفًا واعظًا له أشعار حسان في الزهد والحكم، له رواية واسعة، وكان حسن التأليف، مليح التصنيف ، مفيد الكتب في كل فن .

كتابه والمغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها، والتفقه في نكت منها، ليس في مختصراتها مثله باتفاق . قال ابن سهل : هو أفضل مختصرات المدونة وأقربها ألفاظًا ومعاني لها .

وكتاب والمنتخب في الأحكام؛ <sup>(١)</sup> الذي ظهرت منفعته ، وطار بالمشرق والمغرب ذكره .

وكتاب والمهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطأ. .

و كتاب والمشتمل، في علم الوثائق.

و کتاب «مختصر تفسیر ابن سلام للقرآن»<sup>(۲)</sup>

وكتاب (حياة القلوب، في الرقائق والزهد.

وكتاب وأنس المريدة'`` في مثله .

و كتاب وأدب الأسلام.

و كتاب وأ**صول السنة؛** <sup>(°)</sup>

وكتاب وقدوة الغازى:

<sup>(</sup>١) ذكر مصنفاته كما هنا ابن فرحون في والديباج المذهب، والداودي في وطبقات المفسرين، وذكر أغلبها الذهبي في وتاريخ الإسلام، وذكر بعضها في والسير، وذكر بعضها السيوطي في وطبقات المفسرين، .

<sup>(</sup>٢) له نسختان خطيتان في مدريد:

الأولى: رقم (٣٩) تقع في (١٠٨) ورقة نسخت سنة (٢٦هـ).

والثانية : رقم (٣/٩٨) تقع في (٣٠) ورقة ، كتبت في القرن السادس الهجري . وطبع في الجزائر سنة (٣٠٨هـ) . وتاريخ الأدب العربي، (٢/٥٠٤) ووتاريخ التراث العربي، (١٠٦/١).

 <sup>(</sup>٣) وهو كتابنا هذا ، وسيأتي الكلام عليه مفصلاً .

<sup>(1)</sup> وقع في والديباج المذهب، ووطبقات المفسرين، للداودي: وأنس الريدين، وفي هدية العارفين: وأنس الوحيده .

<sup>(</sup>٥) نسخته الخطية في سراي ريفان كوشك (٢/٥١٠) من (٢٦ أ - ٤١ أ) كتبت سنة (١٠٨٤هـ).

تاريخ الأدب العربي (٤٠٤/٦) وتاريخ التراث العربي (١٠٦/١). وقد طبع بتحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن حسين البخاري ، في مكتبة الغرباء الأثرية .

<sup>(</sup>٦) نسخته الخطية في مدريد (٤/٥٧٥) في أربع ورقات .

و كتاب ومنتخب الدعاء».

وكتاب والمواعظي.

وكتاب والنصائح المنظومة؛ من شعره.

وله شعر في المواعظ والرقائق والزهد كثير جدًّا حسن، فمنه قوله :

أيها المء إن دنياك بحر وطريق النجاة منها مبين

طامح موجه فلا تأمننها وهو أخذ الكفاف والقوت منها .

خليلى أنا للذى تعلمانه

زمان التصابى وانطلاق عنانه الحشى فهل من مجير مخير بأمانه فيا أسفى إن لم يجد بحنانه

شديد الجوي جم الأسي محرق وإنى مجير عند من قد عصيته

إذا ما سطت في قلبه خطراته تذكره فيها الجحيم هناته له عجائبه زادت له عبراته سعت خوفه من مائها لحظاته وفي ذكره أصباحه وبياته

وذي لوعة راحت زفراته له في دجي الأظلام خلوة مخلص إذا ما تلا التنزيل وانكشفت وإن لحظت عين المين سعادة بنفسى ولئ أنسه بمليكه وتوفي بإلبيرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ، مولده آخر سنة أربع وعشرين وثلاثمائة ، وخلف ابنًا من الصالحين اسمه أحمد رحمه الله . اه .

قلت : ومن جيد شعره رحمه الله قوله :

وَنَحْنُ في غَفْلة عمّا يُراد بنا وإن توشُّخت من أَثْوَابِهَا الحسنَا أَيْنَ الذين هُمُوا كَانُوا لنا سَكَنَا فَصَيْرَتُهُم لأَطْبَاق الثرَى رُهُنَا

المُؤتُ في كل حين يَنْشُر الكفنا لا تطمئن إلى الدنيا وزُخرفها أين الأحبةُ والجِيرَانُ مَا فَعلوا سَقَاهُم الدُّه كأشا غيرَ صَافية

وتاريخ الأدب العربي، (٢-٥٠١)، ووتاريخ التراث العربي، (١٠٦/١).

<sup>(</sup>١) ذكره له الحميدي في والجذوة، (ص٧٥) والضبي في والبغية، (ص٨٨) وابن بشكوال في والصلة، (٤٨٤/٢) والذهبي في وتاريخ الإسلام، (٢٤/ ٣٨٠).

## الفصل الثالث ثناء العلماء على ابن أبي زمنين

قلت : استفاض ثناء العلماء على ابن أبي زمنين رحمه الله فمن ذلك – سوى ما تقدم – :

قال الإمام أبو عَمْرو اللهاني (" : كان ذا حفظ للمسائل، حسن التصنيف، وله كتب كثيرً ألفها في الوثائق والزهد والمواعظ منها شيء كثير، ووُلع الناس بها، وانتشرت في البلدان، وكان يقرض الشعر ويجود صوغه، وكان كثيرًا ما يدخل أشعاره في توليفه فيحسنها به، وكان له حظ وافر من علم العربية، مع حسن هدي، واستقامة طريق، وظهور نسك، وصدق لهجة، وطيب أخلاق، وترك للدنيا، وإقبال على العبادة، وعمل للآخرة، ومجانبة للسلطان، وكان من الورعين البكائين الخاشعين. اهد

وقال القاضي أبو عُمَّر بن الحذاء (١٦): لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ، وأجاز لي جميع روايته وتواليفه ، وكان ذا نية حسنة ، وعلى هدي السلف الصالح ، وكان إذا سَمِعَ القرآن وقُرئ عليه ابتدرت دموعه على خديه . اهـ

وقال الحميدي<sup>(٢)</sup>: فقبه مقدَّم، وزاهد مُتبتَّل، له تواليف منداولة في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين على طريقة كتب ابن أبي الدنيا، وأشعار كثيرة في نحو ذلك <sup>(٢)</sup>. اهـ

وقال أبو عبد اللَّه الخولاني (1) : وكان مع علمه وزهده من أهل السنة متبعًا لها . اهـ

وقال الذهبي (") : كان عارفًا بمذهب مالك بصيرًا به... وكان من الراسخين في العلم ، متفننًا في الأدب والشعر ، مقتفيًا لآثار السلف ، له مصنفات في الرقائق والزهد ، وشعر رائق ، مع زهد ونسك وصدق لهجة ، وإقبال على الطاعة ، ومجانبة للسلطان... وكان من بقايا حملة الحجة رحمه الله . اهو وقال الذهبي (") أيضًا : الإمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة... تقفَّه بإسحاق الطليطلي ، وتفتَّن ،

<sup>(</sup>١) نقله ابن بشكوال في «الصلة» (٤٨٣/٢).

<sup>(</sup>٢) وجذوة المقتيس ، (ص ٥٦ - ٥٧) .

<sup>(</sup>٣) نقلها الضبي في دبغية الملتمس، (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٤) نقله ابن بشكوال في «الصلة» (٤٨٤/٢).

<sup>(</sup>٥) وتاريخ الإسلامه (٢٧٩/٢٤ - ٢٨١). (٦) وسير أعلام النبلاءه (١٨٨/١٧ - ١٨٨).

واستبحر من العلم ، وصنف في الزهد والرقائق ، وقال الشعر الرائق ، وكان صاحب جدُّ وإخلاص ومجانبة للأمراء . ثم قال : وكان من حملة الحجة . اه .

وقال "أيضًا: الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي نزيل قرطبة وشيخها ومفتيها، وصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث والزهد... كان راسخًا في العلم، مفتنا في الأداب، مقتفيًا لآثار السلف، صاحب عبادة وإنابة وتقوى، عاش خمشًا وسبعين سنة، وتوفي في ربيع الآخر، ومن كتبه واختصار المدونة، ليس لأحد مثله. اهـ

**وقال الصفدي<sup>(٢)</sup>: الإمام أبو عبد الله... كان عارفًا بمذهب مالك، متفننًا في الأدب والشعر، مقتفيًا لآتار السلف.** 

وقال ابين فرحون " : هو من المفاخر الفرناطية ، كان من كيار المحدثين ، والعلماء الراسخين ، وأجل أهل وقته قدرًا في العلم والرواية والحفظ للرأي ، والتمييز للحديث ، والمعرفة باختلاف العلماء ، متغنًا في العلم والآداب ، مضطلمًا بالإعراب ، قارضًا للشعر ، متصرفًا في حفظ المعاني والأخبار ، مع النشك والزهد والاستنان بسنن الصالحين ، أمة في الحير ، عالمًا عاملاً ، متبتلاً متقشفًا، دائم الصلاة والبكاء ، واعظًا مذكّرًا بالله ، فاشي الصدقة ، معيًا على النائبة ، مواسيًا بجاهه وماله ، ذا لسان وبيان ، تُصفي إليه الأفدة ، ما رئي بعده مثله .. وكان من كبار الفقهاء والمحدثين والراسخين في العلم ، وكان متغنيًا في الأدب ، وله قرض الشعر ، إلى زهد وورع واقتفاء الآثار السلف ، وكان حسن التأليف ، مليح التصنيف ، مفيد الكتب . اه .

**وقال السيوطي<sup>(1)</sup>: الامام أب**ر عبد الله الإلييري الممروف بابن أبي زمنين ، كان عارفًا بمذهب مالك بصيرًا به ، ومن الراسخين في العلم ، متفنًا في الأدب والشعر مقتفيًا لآثار السلف ، مع الزهد والنسك ، وصدق اللهجة ، والإقبال على الطاعة ، ومجانبة السلطان .

**وقال ابن مخلوف<sup>(6)</sup>: الفقيه الحافظ، إمام المحدثين، وقدوة العلماء الراسخين، كان من أجل أهل زمانه قدرًا في العلم والرواية والحفظ، مع التفن في العلوم والزهد، والاستنان بسنة الصالحين اهـ.** 

<sup>(</sup>١) والعبرة (١٩٦/٢) ونقلها بنصها ابن العماد في والشذرات، (١٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) والوافي بالوفيات، (٣٢١/٣).

<sup>(</sup>٣) والدياج المذهب، (ص٣٦٥) ونقلها بنصها الداودي في وطبقات المفسرين، (٢١٥/٢ - ١٦٦).

<sup>(1)</sup> وطبقات المفسرين؛ (ص ٨٩ - ٩٠).

<sup>(</sup>٥) وشجرة النور الزكية؛ (ص١٠١).

# الباب الثاني تفسير ابن أبي زمنين

الفصل الأول : توثيق نسبته إلى مؤلفه .

الفصل الثاني: منهج ابن أبي زمنين في تفسيره. .

الفصل الثالث: الشواهد عند ابن أي زمنين .

الفصل الرابع: القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين.

الفصل الخامس: القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين. الفصل السادس: المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين.

الفصل السابع: إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام.

الفصل الثامن: وصف النسخ الخطية.

## الفصل الأول

## توثيق نسبة التفسير إلى ابن أبي زمنين

لا شك في نسبة هذا التفسير إلى ابن أبي زمنين، ومن الأدلة على صحة هذه النسبة:

ما جاء على غلافي النسخين الخطيين المعتمدتين في تحقيق الكتاب ، فقد انفقتا على نسبته إلى ابن أبي زمنين ، وسيأتي وصف النسخ مفصلاً في بابه .

ما جاء في بداية النسختين كلتيهما ، حيث اتفقتا على ذلك.

إسناد المؤلف إلى يحيى بن سلام إسناد معروف روى به ابن أبي زمنين عدة أحاديث في كتابه وأصول السنة، وروى عنه الإمام أبو غشرو الداني في كتابه والسنن الواردة في الفتن، أحاديث كثيرة بهذا الإسناد ، وقد أثبت ذلك في تخريجي لأحاديث التفسير مفصلاً ، وستأتي تراجم رجال الإسناد مفصلة كذلك .

جاء في أول التفسير: وقال أبو مُحتر: قُرئ على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائةه.

وهذا يتفق تماتا مع الواقع ، فأبو عمر هو القاضي أبو عمر بن الحذاء قال في كلامه على ابن أمي زمنين : هلقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ، وأجاز لي جميع روايته وتواليفه <sup>(۱)</sup>

نقل القرطبي في تفسيره (٢٣٠/١٩) من هذا التفسير مصرتحا باسم المؤلف ابن أمي زمنين . وكذلك نقل منه ابن بطال<sup>(٢)</sup> في هشرح البخاريه مصر<del>ت</del>حا باسم المؤلف .

نسب هذا التفسير إلى ابن أبي زمين جمع ممن ترجم له منهم: القاضي عياض في وترتيب المدارك» (١٧٣/٤) والذهبي في وتاريخ الإسلام، (٢٤/ ٣٨) وفي وسير أعلام النبلاء، (١/٧) (١٨٨) وابن فرحون في والديباج المذهب، (ص٣٦٦) (السيوطي في وطبقات المفسرين، (ص٩٠) والداودي في وطبقات المفسرين، (١٦٦/٢) والزركلي في والأعلام، (٢٢٧/١) وكحالة

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن بشكوال في «الصلة» (٤٨٣/٢).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن حجر في وفتح الباري، (١٠٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) نسب له ابن فرحون وتبعه الداودي كتابون في النفسير الأول : وتفسير القرآنه والثاني : ومختصر تفسير ابن سلامه وأظنهما كتابًا واحدًا ، والله أعلم .

في ومعجم المؤلفين؛ (٢٢٩/٠) وكارل بروكلمان في وتاريخ الأدب العربي؛ (٢٠٤/٠) وفؤاد سزكين في وتاريخ التراث العربي؛ (١٠٨/١) وغيرهم . هذا كله لا يدع مجالاً للشك في نسبة هذا التفسير إلى ابن أبي زمنين رحمه الله .

**\* \* \*** 

# الفصل الثاني منهج ابن أبي زمنين في تفسيره

لقد كفانا ابن أبي زمنين مُثُوِّنة البحث عن ملامح منهجه ، حيث ذكره رحمه الله في مقدمة نفسيره ؛ فقال :

ووبعد، فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن ، فوجدت فيه تكرازا كثيرًا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونها ، فطال بذلك الكتاب ، وإنه للذي خُبرته من قلّة نشاط أكثر الطالبين للملوم في زماننا هذا ، إلا إلى ما يخف في هذا الكتاب على الدارس ، ويقرب للمقيد – نظرت فيه فاختصرت مكرره وبعض أحاديثه ، وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفشره يحيى ، وأتبعت ذلك إعرابًا كثيرًا ولغة على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل ، زائدًا على الذي ذكره يحيى من ذلك ،

وإذا قمنا بتحليل ما قاله ابن أبي زمنين وجدناه يشتمل على ثلاثة معالم رئيسية :

أولاً : أنه ذكر سبب اختصاره لتفسير يحيى بن سلام ؛ وهو أنه وجد فيه تكرارًا كثيرًا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها حتى طال الكتاب بذلك التكرار ، بحيث لا يتناسب وقلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم الذين يبحثون عما يخف ويقرب .

ثانيًا : أنه ذكر منهجه ، وهو اختصار المكرر ، واختصار بعض الأحاديث .

ثالثًا: أنه أضاف زيادات على تفسير يحيى بن سلام، وتشمل هذه الزيادات الكلام على تفسير ما لم يفسره يحيى من الآيات، ووجوه الإعراب، والقراءات وما أشكل من اللغات، وأن هذه الزيادات منقولة أصلاً عن أئمة النحو واللغة.

(وقد مُيزت زيادات ابن أبي زمنين على تفسير يحيى بأن أولها وقال محمده يعني : ابن أبي زمنين) .

وبنظرة مدققة للنفسير نجد أن هناك خطوطًا بارزة كونت طريقةً خاصة لابن أبي زمنين في تفسيره ؛ حيث يسير التفسير من مبتدئه إلى منتهاه على نسق واحد لا يعدوه فيمزج المصنف بين الآيات وتفسيرها ، عن طريق تقطيع الآية إلى أجزاء يعقب كل جزء تفسيره ، وقد يكون هذا الجزء المقطع كلمة أو أكثر ، حتى تخال الكلام واحدًا ، مخزوجة فيه الآيات بتفسيرها ، وأحيانًا بفصل بين الألفاظ القرآنية وتفسيرها بقوله : (يعني) أو رأي) ويتخلل ذلك بيان أقوال المفسرين من الصحابة أو

التابعين، ثم يتعرض للمعاني المعجمية، وما ورد من لفات للفظ الفشر، مصحوبًا ببيان المفرد والجمع، أو المذكر والمؤنث.

ثم يفضّ المصنف إشكالاً نحويًا قد يقع إلَبُسِ أو غموض، فيقوم بيبان الوجه الإعرابي، وعلاقة هذا النوجه بمعناه الدلالي المتفق وتفسير الآية .

كل ذلك مصحوبًا بوجوه القراءات القرآنية المختلفة، مع توجيه كل قراءة نحويًّا ومعجميًّا ودلاليًّا ، ليبان المعنى المتفى والتفسير .

وقد تكون هذه القراءات للصحابة ، أو التابعين ، أو تكون قراءة سبعية أو عشرية ، ثم إنه لا يستطرد في بيان الوجوه النحوية أو وجوه القراءات إلا في القليل .

ويُعقب المصنف ذلك ببيان الأحاديث والآثار التي وردت بشأن هذه الآية ، متضمنا ذلك الحديث عن الناسخ والمنسوخ ، والمدني والمكي ، وأسباب النزول ، وغير ذلك من مباحث علوم القرآن .

وهناك ملمح آخر يتعلق بمنهجه في التفسير ؛ وهو الإكتار من الإحالة على السابق ؛ وذلك خشية التكرار .

ومن أمثلة هذه الإحالات ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿وَأَنْعَام حَرَمَتَ ظَهُورِهَا﴾ [الأنعام: ١٣٨].

قال محمد: وهو ما حرموا من البحيرة والسائية والوصيلة والحام، وقد مضى تفسير هذا ً``. وكذلك ما أورده عند تفسير قوله عز وجل: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ [الأنعام: ١٤٥]. قال محمد: قد مضى تفسير: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ ".

إلى غير ذلك من هذه الأحالات التي يطالمها من يقرأ هذا التفسير، ولعل ذلك يتفق ومنهجه الذي أخذه على نفسه منذ البدء من الاختصار وعدم التكرار والإطالة.

(فالسمة العامة لهذا التفسير هي الإيجاز وسهولة العرض، وعدم الخوض في الخلافات الفرعية التي من الأحسن أن تذكر في مكان آخر ؟ فعثلاً يترك ابن أبي زمنين الخوض في اختلاف الفقهاء في بعض الأحكام ويحيلها على كتب الأحكام ، كما قال في تفسير سورة النساء (الآية : ٢٠ ) : ذكر يحيى

<sup>(</sup>۱) بريد المصنف عند تفسير قوله عز وجل : ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام...﴾ [المائدة : ١٠٣] . (۲) بريد المصنف عند تفسير قوله عز وجل : ﴿فعن اضطر نجر باغ ولا عاد﴾ [البقرة : ١٠٣].

. ٤ ----- تفسير القرآن العزيز

شنة صلاة الخوف ، ونقل فيها اختلافًا ؛ فاختصرت ذلك إذ له موضعه من كتب الفقه . اه . وقال في آخر تفسير سورة النساء : ذكر يحيى في هذه السورة مسائل من الفرائض فاختصرت

وقال في اخر تفسير سورة النساء : ذكر يحتى في هذه السورة مسائل من الفرائض فاختصرت كثيرًا منها ؛ إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه ، ولا توفيق إلا بالله . اهـ

وكذلك عند ذكره للاختلافات النحوية إنما يشير إليها إشارة دون تفصيل للخلاف ومناقشة الآراء المختلفة .

وهكذا بسير هذا التفسير بيسر وسهولة مع عمق فهم وأصالة استدلال ، فهو حقًا تبصرة للمبتدئ ، وتذكرة للمنتهي في تفسير القرآن العزيز ، يفتح لقارئه أبوابًا من العلم بدفائق إشاراته وإيجاز عبارته ؛ لينهل بعد ذلك من مطولات كتب التفسير ، وإذا كان ابن أي زمنين رحمه الله -وقد عاش في القرن الرابع الهجري - قد خير قلة نشاط الطاليين للعلوم في زمائه ، فكيف بنا ونحن نعيش في القرن الخامس عشري؟!



### الفصل الثالث الشواهد عند ابن أبي زمنين

تعدد الشواهد عند ابن أبي زمنين في تفسيره لتشمل الشواهد النثرية ، والمرويات الشعرية ، والتي يكن تفصيلها فيما يلي :

أولاً: القرآن الكريم بقراءاته.

ثَانيًا: الحديث النبوي الشريف والآثار .

**ثَالثًا** : أقوال العرب الفصحاء .

رابعًا : المرويات الشعرية .

وكانت تُساق هذه الشواهد للاحتجاج لقراءة قرآنية ، أو لوجه نحوي ، أو لمعنى لغوي .

وإذا أردنا أن نجمل منهج ابن أبي زمتين في عرض هذه الشواهد فإنه بمكتنا أن نلحظ ما يلي : أحيانًا كان يعزو القراءة إلى قارئها ، وأحيانًا أخرى يففل ذلك .

كان لا يستطرد في ذكر أوجه القراءات المختلفة ، وأحيانًا يفصُّل بعض الشيء .

كان يحتج للقراءة القرآنية بالمعاني المعجمية . كان يوجّه القراءة التي يذكرها إنّا نحويًّا وإما لغويًّا .

ابن أبي زمنين لكونه مغريئًا يقرأ بقراءة نافع، وكان أحيانًا ينص على عزو القراءة إليه، وأحيانًا أخرى لا يفعل ذلك .

تترارح القراءات المذكورة في هذا التفسير بين قراءات الصحابة والنابعين والسبعة والعشرة . كان ينسب الشاهد الشعري لقائله ، وأحيانًا يفقل ذلك .

هذه هي الخطوط العريضة لمنهجه في عرض الشواهد المختلفة ، وفيما يلى تفصيلها :

# أولاً: القرآن الكريم بقراءاته

رأما الآيات القرآنية فكان يستشهد بها في تفسيره؛ لأن أصح طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فُسر في مكان آخر، وما اختصر في مكان فقد بُسط في

مكان آخر)<sup>(۱)</sup>.

وأما القراءات (فلابد أولاً من معرفة ضابط صحة القراءة وقبولها ، قال ابن الجزري في دطبية النشره :

> وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصبح إسنادًا هو القرآن فيهذه الشلائمة الأركبان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة وشرح ذلك في كابه «الشرفي القراءات العشرة فقال:

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وصح سندها ؟ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ؟ ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأثمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأثمة للقبولين ؟ ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والحلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد اللناني ، ونص عليه في غير موضع الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافه . اه .

وقد أكثر ابن أبي زمنين من ذكر القراءات ، فمن ذلك) :

١ قراءات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين:

حفل تفسير ابن أبي زمنين بكثير من القراءات الواردة عن الصحابة ، ولعل في ذلك إفادة كبيرة للباحثين المهتمين بجمع قراءاتهم ودراستها وتحليلها علميًّا ، وعقد المقارنات بينها .

ومن الملاحظ على هذه القراءات أن المصنف كان يعزوها إلى قرائها من الصحابة ، أو يذكر من عزاها إليهم .

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد عند قوله تعالى : ﴿ فَمَن لَمْرَ يَجِدْ فَصِيّامُ ثَلَنَاتُهَ إِنَّامٍ ذَلِكَ كَفَنْرةُ أَيْنَكِكُمْ إِذَا كَلَفْتُدُ﴾ [المائدة : ٨٩]. قال محمد: قال فتادة : وهي في قراءة ابن مسعود :

<sup>(</sup>١) انظر: ومجموع الفناوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٦٣/١٣)، ومقدمة وتفسير ابن كثير، (٣/١).

(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .

#### ٧- قراءات عن التابعين :

كما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَهَالِقُ ٱلْمِشَيَاجِ ﴾ [الأنعام: ٩٦] قال محمد: وكان الحسن يقرؤها: (الأصباح) جمع: صبح " .

ومثله عند قوله تعالى: ﴿ فَلَسْتَقَرُّ وُمُسْتَوَعُ ﴾ [الأنعام: ٩٨] قال محمد: وكان الحسن يقرؤها: (فمستقر) بكسر القاف (ومستوذع) وتفسيرها: مستقر في أجله، ومستوذع في قبره من يوم يوضع فيه إلى يوم البعث".

# ٣- عزو القراءات إلى قُرَّائها :

لابن أبي زمين طريقتان في ذلك، إذ كان يعزو - أحيانًا - القراءة لقارئها، وأحيانًا يغفل ذلك. ومن أمثلة القراءات التي لم يعزها ما ورد عند قوله تعالى : ﴿ يُمَّذَّ لَرَّ تَكُنَّى فِتَنَكُمُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ وَالَّهِ رَيِّنَا كَا كُمَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام : ٢٣] قال محمد : من قرأ : (ربنا) بالحفض فهو على النعت والثناء ، ومن قرأ : (فتنتهم) بالنصب فهو خبر (تكن) والاسم (إلا أن قالوا)

حيث نلاحظ مما سبق أن ابن أمي زمنين اقتصر على ذكر وجه القراءة دون عزوها إلى قارئها ، مع توجيه كل قراءة التوجيه النحوي اللازم لها<sup>(\*)</sup>

#### ٤ - توجيه القراءات توجيها نحويًا:

كما في توجيه فراءة : (خالصة) من قوله تعالى : ﴿فَقُلْ هِنَ لِلْفَيْنَ مَاسُوًّا فِي ٱلْجَيْوَةِ ٱلذُّيَّا خَالِمَتُهُ يُوَمَّ الْقِيْمَتُهُ ﴾ [الأعراف : ٣٣] قال محمد : من قرأ : (خالصة) بالرفع فهو على أنه خبر بعد خبر ، المنى : قل : هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، ومن قرأ بالنصب فعلى الحال<sup>(1)</sup>.

ينظر والبحر المحيطة (۱۲/٤) وومعاني القرآنه للقراء (۲۱۸/۱) واقتصر القرطبي في تفسيره (۲۸۲/۱) على نسبتها لان مسعود وحده . (۲) والبحر المحيطة (۱۸۰/٤) ، واللمر المصونة (۱۳۲/۳) .

<sup>(</sup>١) وقد عزيت هذه القراءة أيضًا إلى أمي بن كعب ﷺ .

<sup>(</sup>٣) والنشرة (٢/ ٢٠) ، والبحرة (١٨٨/١ - ١٨٩) ، والدر المصونة (١٣٦/٣) .

 <sup>(4)</sup> قرأ (ربا) بالحقض السبعة إلا حمزة والكسائي، وقرأ (فتتهم) بالنصب السبعة إلا ابن كثير وابن عامر و-نمضًا ؛ فقد قرءوا بالرفع . ينظر هالسبعة (٢٥٥) ، فالنشرة (٢٥٧/٠) ، فالنسيرة (س ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر التوجيه النحوي مفصلاً في االبحر المحيطه (٩٠/٤) .

<sup>(</sup>٦) قرأ نافع وحده بالرفع، وباقي السبعة بالنصب . والبحرة (٢٩١/٤) .

ومن الملاحظ على هذا التوجيه هو الافتصار على تخريج نحوي واحد، دون الدخول في تفصيلات النحاة الماسعة ``.

غير أنه في بعض الأحيان قد يتعدد النوجيه النحوي، كما في توجيه (زحفًا) من قوله تعالى : ﴿ إِذَا لَيْنِيتُ ٱلْذِينَ كُفُرُهُمْ أَرْتَحُنَا...﴾ [الأنفال : ١٥] قال محمد : الزحف جماعة يزخفون إلى عدوهم بجرة؛ أي : ينقضون ، وقد يكون الزحف مصدرًا من قولك : زحفت (١)

وكذلك في توجيه قوله تعالى : ﴿ مُتَكَمَّزُهَا لِقِيَالِ أَوْ مُتَكَمِّزًا إِلَّنِي نِتَقَوْلِهِ [الأنفال: ٢٦] قال محمد : يجوز أن يكون النصب على الحال، ويجوز أن يكون على الاستثناء"

#### ٥- توجيه القراءات توجيهًا دلاليًا:

كما في قوله تعالى : ﴿ فِوَانِهِم لا يُكَذِيُونَكُ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾ [الأنعام : ٣٣] قال محمد : من قرأ : (لا يكذبونك) بالتخفيف فالمني : لا يلفونك كاذبًا ، ومن قرأ : (يكذّبونك) فالمعر : لا ينسم نك إلى الكذب "أ

حيث نلاحظ أنه رحمه الله اقتصر على ذكر وجه القراءة دون عزوها إلى قارئها، ومن ناحية أخرى فقد وجُه كل قراءة توجيهًا دلاليًا يوضح المراد، ويجلو المعنى ".

وغير ذلك كثير، ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا : إن هذا صنيع ابن أي زمنين في غالب تفسيره . ٣- تجويده لبعض القراءات :

كان ابن أبي زمنين يجوَّد بعض القراءات مما يعني أنه اختارها ورجَّحها على غيرها ، ومن أمثلة ذلك ما ورد عند قوله تعالى : ﴿ فَأَنَّحَذَنْتُوكُم مِنْجِرِيَّا﴾ [المؤمنون : ١٥٠] قال محمد : الأُجود في قراءة : (اتخذتموهم) إدغام الذال في التاء ؛ لقرب المخرجين في الذال والناء ، وإن ششت أظهرت . اه .

حيث عبر بقوله : (الأجود) وهو يدل على اختياره لها ، وترجيحها على سواها".

<sup>(</sup>١) ينظر تفصيل ذلك في وإعراب القرآن، (٦٠٩/١)، والدر المصون، (٣٦٠/٣).

<sup>(</sup>٢) ولسان العرب، (زحف).

<sup>(</sup>٣) أي: نصب (متحرقًا - متحيرًا) . ينظر: (البحر المحيطة (٤٧٥/١)، (الدر المصونة (٤٠٨/٣).

<sup>(</sup>٤) قرأ بالتخفيف نافع والكسائمي، وقرأ الباقون بالتشديد. ينظر: والسبعة؛ (ص ٢٥٧)، والنشرة (٢٥٧/٢ - ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر - بتوسع -: والبحر المحيطة (١١١/٤) ، وكشف المشكلات، (٢٩٤/١) .

<sup>(</sup>٦) وقراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثير وحفضا . ينظر : «النشره (٢/١٥ - ١٦) ، «إتحاف الفضلاءه (ص٣٦٠) .

#### ثانيًا : الحديث النبوي الشريف والآثار

(أغلب أحاديث الكتاب رواها ابن أبي زمين عن يحيى بإسناده ، وإبراد هذه الأحاديث بأسانيدها ، له فائدة عظيمة في معرفة أسانيد تلك الأحاديث ، وكون كثير من هذه الأحاديث غرائب نما يزيد في قيمة الكتاب عند طلبة الحديث النبوي ، ويكفي أن تعرف أن بعض أحاديث هذا التفسير الذي بين يديك لم يقف عليها مسندة حفاظ أكابر ؛ مثل الحافظ زين الدين العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين ، والحافظ جمال الدين الزيلعي في تخريجه لأحاديث الكشاف ، والحافظ مهاب الدين من حجر في والكاف الشاف في تخريج الكشاف، وغيرهم ، كما صرحوا في بعض هذه الأحاديث بذلك .

وطالب علم الحديث سيجد في هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - فوائد جمة في الأسانيد والمتون - فكم من متن مشهور معلوم لطلبة العلم ، رواه يحتى بإسناد غريب لم أستطع الوقوف عليه مع البحث والتحري ، وكم من متن لا تجد له إسنادًا في غير هذا الكتاب - مع ما أضيف إليه في التخريج من الفوائد الحديثية في بيان الطرق وشرح اختلافها وبيان عللها ، وكلام أثمة الحديث عليها ، بما ينشرح له صدرك - إن شاء الله تعالى .

وأورد بعض الأحاديث معلقة أو ذكرها عن بحيى بن سلام بلاغًا بغير إسناد ، وهمي أحاديث قليلة ، ولم أتوسع في تخريج هذه الأحاديث ، خصوصًا ما كان منها من مراسيل الكليي في أسباب النزول ونحوه ؛ فإن حال الكلبي معلوم لطلبة العلم) .

وهذه الأحاديث التي وردت في ثنايا تفسير ابن أبي زمنين كان الغرض منها ما يلي :

بعضها ينتمل على تفسير بعض الآيات صراحة ، حيث فشرها رسول الله ﷺ بنفسه ؛ (فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له (() بل قند قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو مما فهم من القرآن ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الْرَكْتُ الْمُكِنَتُ عَلَى مُنْكُم بِنَنَ النَّاسِ مِمَّا أَرْنَكَ الَّهُ كُلَّ تَكُنُّ لِلْغَالِمِينَ خَصِيمًا ﴾ (أوقال تعالى : ﴿ وَأَرْنَكَ الْمُكْتُمُ يُلْكُونِكُ ﴾ [إنَّكُ الْمُكَتَبُ مُنْكُمُ يَنْكُونِكُ ﴾ (قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْنَكَ عَلَيْكُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ يَنْكُونِكُ ﴾ (قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْنَكَ عَلَيْكُ مِنْكُمُ مِنْكُونِكُ ﴾ (قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْنَكَ عَلَيْكُ مِنْكُونِكُ ﴾ (قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْنَكَ عَلَيْكُ مِنْكُمُ مِنْكُونِكُ ﴾ (أوقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْنَكَ عَلِيْكُ مِنْكُونِكُ ﴾ (أوقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْنَكَ عَلَيْكُ مِنْكُونِكُ ﴾ (أوقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْنَكَ عَلِيْكُ مِنْكُونِكُ ﴾ (أوقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْنَكَ عَلَيْكُ مِنْكُونِكُ ﴾ (أوقال تعالى : ﴿ وَمَا تَعْلَى الْمُؤْلِقُ لِلْكُونِكُ وَلِيْكُمُ لِلْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِكُمْ لِلْكُونِكُمْ لِلْكُونِكُمْ لِلْعُلْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَي

<sup>(</sup>١) انظر: (مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣١٣/١٣ - ٣٦٤) ووتفسير ابن كثير، (٣/١).

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٠٥. (٣) النحل: ٤٤.

# ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِنُبَيِّنَ لَمُنُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَنُواْ فِيغٌ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِمَقْومٍ بُزْمِـنُوك﴾''،

وبعضها كان ليان أسباب نزول الآيات ، (ومعرفة سبب النزول هام جدًّا في فهم الآيات ؟ لذلك فقد اعتنى المفسرون بذكر أسباب النزول ، وألف في أسباب النزول مفردًا جماعة من العلماء منهم : الواحدي ، والجعبري ، وابن حجر وسماه «المجاب في بيان الأسباب» - ولم يتم - والسيوطي وسماه «لياب النقول في أسباب النزول» وللشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله «الصحيح المسند من أسباب النزول» .

وما صح في أسباب النزول قليل بالنسبة إلى ما روى فيه ، فإن كثيرًا من أحاديث أسباب النزول المنصلة أسانيدها ضعيفة ، وكثيرًا من أحاديث أسباب النزول تروى مرسلة أو معضلة ، والله - سبحانه - وحده يعلم الجهد المبذول في تخريج أسباب النزول في هذا التفسير ، ومن قبله تفسير أبي المظفر السمعاني - الذي خرجته منذ حمسة أعوام تقريبًا - خصوصًا مع عدم توافر عدد كبير من كتب التفسير المسئدة ؛ كتفسير أكبير لابن مردويه ، وتفسير التعليي لابن مردويه ، وتفسير اللعلي ، ومن قبلهما تفاسير الأثمة المتقدمين ؛ كتفسير وكيم ين الجراح ، و تفسير سعيد بن منصور - لأن المطبوع منه غير كامل حتى الآن - وتفسير منيد بن داود ، وتفسير عبد بن حميد ، وتفسير المسئدة ) .

وبعضها لزيادة إيضاح الآيات، من باب التفسير بالمأثور.

وبعضها تُذكر من باب تداعي المعاني ، وبطريقة أخرى : من باب الشيء بالشيء يُذكر ؛ حيث تدور الآيات في موضوع ما ، ثم يعضدها المصنف بأحاديث من نفس الباب .

والأمثلة على ذلك كثيرة مبسوطة في ثنايا التفسير.

(وبعضها يذكر لبيان بعض القراءات.

وأما الآثار التي وردت في ثنايا التفسير؛ فقد وردت في التفسير لنفس الأغراض التي وردت الأحاديث من أجلها تقريتا ، وورد بعضها مسندًا وبعضها معلقًا بغير إسناد، ولم ألتزم تخريج كل هذه الآثار؛ إنما خرجت أغلب المسند منها، خصوصًا ما رُوي مرفوعًا في غير هذا الكتاس '' هذا الكتاب ''

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) وقد خرجت أغلب هذه الآثار في هذه الطبعة الجديدة ، والحمد لله رب العالمين .

#### ثالثًا : أقوال العرب الفصحاء

وأما هذا النوع من الشواهد؛ فقد احتج به ابن أبي زمنين في تفسيره، وبخاصة عند الاحتجاج لما أُشكل من ألفاظ الآيات القرآنية، وبعضها للاحتجاج للقضايا النحوية؛ وفيما يلي أمثلة على ذلك:

 ١ - ما ورد عند قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن أَرْ تَنتُو لَأَرْضَنَكُ ﴾ [مريم: ٤٦] قال محمد: تقول العرب: فلان يرمى فلانًا ، وفلان يرجم فلانًا ، بعنى واحد ، يريدون الشتم .

ومن الملاحظ على هذا الاستشهاد الاقتصار على نقل دلالة (رجم) عن العرب، دون الدخول في تصريفه معجميًّا ؛ حيث يقال : رَجَمه يَرْجُمه رَجُمًا فهو رجيم ومرجوم (١)

٢- وما ورد عند قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ مَن رَبُّ السَّمَـٰذِرَتِ اَلسَّجِع رَرَبُ ٱلْعَـٰرَشِ الْفَظِيمِ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

٣- وما ورد عند قوله : ﴿ فَيَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] قال محمد : من كلام العرب : اخفض جناحك يعني : ألن جناحك "

٤ - وأورد أيضًا لفة لأهل كتانة ؛ وهي من القبائل العربية المحتد بها في التقعيد اللغوي ، وهذه اللغة هي لزوم المثنى الألف في الرفع ، والحفض والنصب على لفظ واحد ، وذلك عند قوله تعالى : 
﴿ إِنْ هَذَنْ لَسُكِوْرَتِ ﴾ [طه : ٦٣] قال محمد : قوله : (هذان) بالرفع ، ذكر أبو عبيد أنها لفة الكتانة بجعلون ألف الاثنين في الرفع والخفض والنصب على لفظ واحد ، ولأهل العربية فيه كلام كثير ، واختلاف يطول ذكره ، غير الذي ذكره أبو عبيد ".

<sup>(</sup>١) السان العرب، (رجم).

<sup>(</sup>٢) ولسان العرب؛ (خفض).

<sup>(</sup>٣) والبحر المحيطة (١/٥٥٦)، وإعراب القرآنة (٢٤٣/٢)، والحصائصة (١٥/٣).

#### رابعًا : المرويات الشعرية

احتج ابن أبي زمنين كثيرًا بالشواهد الشعرية ، شأنه في ذلك شأن كثير من نحاة العربية ، ومفشري القرآن الكريم الذين يحتجون بأقوال العرب شعرًا ونثرًا؛ لإنبات معنى لغوي ، أو وتجه نحوي ، أو قرابة قرآنية .

ولم يخرج ابن أبي زمنين عن هذا الإطار الذي رسمه السابقون، حيث دارت احتجاجاته الشعرية في هذا الفلك.

ولم يكن رحمه الله يلتوم طريقة واحدة في عزو الشاهد الشعري إلى قائله ، فأحيانًا يعزو ، وأحيانًا لا يعزو .

وفيما يلى بعض الأمثلة التي تؤيد صحّة ما قلناه :

 ١- عند قوله عز وجل: ﴿ لَقَدْ حِثْتِ شَنِكَا فَرِيًّا﴾ [مريم: ٢٧] قال محمد: يقال: فلان يفري الفَرِيُّ إذا عمل عملاً أو قال قولاً فبالغ فيه ، كان في خير أو شر، وأنشد بعضهم:

ألا رب من يدعو صديقًا ولو ترى مقالته بالغيب سايك ما يفري

حيث نلاحظ على هذا الشاهد أن المصنف:

ه أورده احتجاجًا لمعنى لغوي ، هو معنى كلمة (فريًّا) في الآية .

أورده دون عزو إلى قائله ؛ بل اكتفى بقوله : وأنشد بعضهم .

٢- عند قوله تعالى: ﴿وَقُولُ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْنَةٌ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ أَن يَذَّكِّرَ أَوْ أَرَادَ أَن يَذَّكِّرَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَشُكِّرُا﴾ [الغرقان: ٢٦] قال محمد: قوله : (خلفة) يعني : يخلف هذا هذا ، ومثله قول زهير :

بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم"

الريم : ولد الظبي ، وجمعه آرام ، يقول : إذا ذهب فوج جاء فوج . .

والملاحظ على هذا الشاهد أن المصنف:

أورده في سياق الاحتجاج اللغوي لبيان معنى كلمة (خلفة) في الآية .

<sup>(</sup>١) ينظر : ١البيان والتبيين، (١/٨٩).

<sup>(</sup>۲) دديوان زهيره (ص١٠٣).

مقدمة المحقق -----

- ه عزاه إلى قائله ، وهو زهير بن أبي سلمي .
- ه عقب عليه بشرح ما أشكل من ألفاظه ، ثم أورد معنى البيت .

ثُمُّ ملمحان آخران نتبينهما من خلال الشواهد الشعرية في تفسير ابن أبي زمنين هما :

۱- أنه أحيانًا كان يكتفي بذكر موضع الشاهد من البيت ، أي : يقتصر عليه دون ذكر بقية البيت ، ومن ذلك ما أورده عند قوله تعالى : ﴿ ثُكَّرَ كَانَ عَلِقِبَةَ اَلَّذِينَ آسَتُواْ السَّوَاْقَ ...﴾ [الروم : ١٠] قال محمد : من قرأ : (عاقبة) بالرفع ، جعل (السوءى) خيرًا لكان ، وأصل الكلمة : الفعلى من السوء، قال الشاع :

.....

أم كيف يجزونني السوءى من الحسن (١)

وهكذا اقتصر المصنف على عجز البيت الذي يتضمن موضع الشاهد، ولم يذكر صدره الذي هو :

> أنى جزوا عامرًا سوءى بفعلهم ........... إلــــخ مع ملاحظة أنه لم ينسب البيت إلى قائله ؛ وهو الشاعر : أفنون النغلبي .

٢- لم يكن يهتم المصنف بذكر روايات البيت المختلفة ؛ بل كان يذكر له رواية واحدة ، ولعل ذلك انطلاقاً من منهجه في الاختصار وعدم الإطالة المؤدية إلى الملل والعزوف عنه ، كما صرح بذلك في مقدمة التفسير .



<sup>(</sup>١) ينظر: وشرح شواهد المغني، (ص٥٥)، والخصائص، (١٨٤/٢) (١٠٧/٣)، وأمالي ابن الشجري، (٢٧/١).

ه ه. م. ...... تفسير القرآن العزيز

# الفصل الرابع القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين

كثرت القضايا النحوية التي تعرض لها ابن أيي زمنين في تفسيره كثرة بالغة ، بحيث لا نعدو الحقيقة إذا قلنا : إن تفسيره ما هو إلا كتاب نحو وقرايات ولغة بقدر ما هو تفسير لآيات القرآن بالمأثور .

وفيما يلي من سطور نعرض لأهم هذه القضايا التي ناقشها ، مع بيان منهجه في ذلك ، ومذهبه النحوي :

١ - يغلب على القضايا النحوية التي ناقشها المصنف تلك القضايا التي توجه القراءات القرآنية ،
 وتخرجها على المنى الصحيح .

يقول ابن أمي زمنين عند قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّكَ عِيسَى أَبُنُ مَرَيِّمٌ قَوْلَـــُ ٱلْمَقَوْ﴾ [مريم : ٣٤] من قرأ : (قولُ) بالرفع، فالمعنى : هو قول الحق.

أي أن القراءة بالرفع على معنى الخبرية في الجملة كما أوضح المصنف".

ويقول عند قوله عز وجل : ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الزَّغَنْرُ بِمَانُم ۚ إِلَقَتِيُ ۗ [مريم : ٦١] وتقرأ : (جنات) بالرفع على معنى : هي جنات عدن ﴿ إِنَّهُ كَانَ رَعْلُمُ مَأَلِيّاً﴾ .

قال محمد: يعني : آتيًا ، وهو مفعول من الإتيان في معنى فاعل ".

٣- وهناك نوع من القضايا النحوية التي ناقشها المصنف لا نرتبط بتوجيه القراءة القرآنية ؛ بل ترتبط بالوجيه القراءة القرآنية ؛ بل ترتبط بالنوجيه الإعرابي لما أشكل . ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ مَثَنَّ إِنَّا رَأَوْاً مَا يُوْمَدُونَ إِنَّا الْمُذَابِ ، وَالسَاعة منصوبان على معنى البدل من (ما يوعدون) ، المعنى : إذا رأوا العذاب ، أو رأوا الساعة قال : فيسلمون عند ذلك )

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَمِنَاةَ لُمُنْمَ يَوْمَ الْقِنَمَةِ جَلَّكِ﴾ [طه: ١٠١] قال محمد: (حملاً) منصوب على التعبيز، المعنى : ساء الوزر لهم يوم القيامة حملاً<sup>(١)</sup>

٣- وهناك نوع من القضايا النحوية تدخل تحت ما يسمى بحروف المعاني، حيث

<sup>(</sup>١) ينظر: والبحر المحيطة (١٨٩/٦)، ومجمع البيان، (١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) والبحر المحيطة (٢٠١/٦)، ومجمع البيانة (٣٠/٣)، ومعاني القرآن للفراءه (٣٧٠/٢).

<sup>(</sup>٣) والبحر المحيطة (٢١٢/٦) ، ومجمع البيانة (٢٥/٥) ، وإعراب القرآنة (٢/٦٦) .

<sup>(</sup>٤) والبحر المحيط، (٢٧٨/٦) ، والدر المصون، (٥٤/٥) .

ناقش المصنف كثيرًا من هذه الحروف؛ وهو باب جليل من أبواب النحو، وإن كان يُلمح إليها عرضًا دون استطراد أو تفصيل كعادته وفق منهجه الذي اختطه في عدم الإطالة والاستطراد.

ومن ذلك ما ورد عند قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ مَهَمَا تَأْلِنَا بِدِ. مِنْ ءَابَـرَةِ ﴾ [الأعراف: ١٣٢] قال محمد : أي : ما تأتنا به (مهما) و(ما) بمعنى واحد<sup>(٢)</sup>

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلِنَّ أَدْرِيَ أَنْرِيَّ أُمْ يَسِيَدُ مَا وُعَيْدُورَيَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٩] قال محمد : ومعنى (وإن أدري) : وما أدري <sup>(()</sup> وغير ذلك كثير لمن يطالع التفسير ، وإنما أذكر لكلَّ مثالاً أو مثالين لبيان المنهج ، ونوع القضايا ، كما أن في ذكر البعض كفاية وتعبيرًا عن الكل .

؟ - وكعادة ابن أبي زمنين في عدم الاستطراد وذكر الأوجه المختلفة سواء في الفراءات أو الأوجه الإعرابية ، نرى أغلب المسائل النحوية التي تعرض لها يفتصر فيها على ذكر وجه واحد ، غير أنه في بعض الأحيان كان يخرج عن هذا الإطار ويذكر أكثر من وجه تعميمًا للفائدة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَنْسُرُوا النَّجْرِى الَّذِينَ ظَلَمُواَ ﴾ [الأنبياء : ٣] قال محمد: فيه وجهان : يجوز أن يكون (الذين ظلموا) رفقا على معنى : هم الذين ظلموا أنفسهم ، وقد يجوز أن يكون المعنى : أعنى الذين ظلموا<sup>(7)</sup>

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَسَخَرْنًا مَعَ دَاهُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَرِّحْنَ وَٱلطَّبَرِّ ﴾ [الأنبياء: ٧٩] قال محمد: يجوز نصب (الطير) من جهتين: إحداهما على معنى: وسخرنا الطير، والأخرى على معنى: يسبحن مع الطير (1)

 وأغلب المسائل النحوية التي كان يتعرض لها المصنف لم يكن يعزوها إلى أصحابها النحاة الأوائل القائلين بها ؛ بل كان يطلقها ميئا الوجه النحوي الذي يختاره فحسب .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿مُشَنِّمَ اللَّهِ الَّذِيّ أَلْقَنَى كُلِّ مَنْيَ ﴾ [السل : ٨٨] قال محمد : القراءة : (صنع الله) بالنصب على معنى المصدر ، كأنه قال : صَنَّعَ اللَّه ذلك صُنْعًا .

وهكذا أطلق المصنف الوجه النحوي دون تحديد صاحبه ، حيث إن هذا هو قول سيبويه والمبرد

<sup>(</sup>١) والكتاب؛ (٤٣٣/١)، وحروف المعاني؛ (ص٢٠)، والجنى الداني؛ (ص٦٠). (٢) ومغنى اللبيب؛ (٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: والبحر المحيط، (٢٩٦/٦)، وإعراب القرآن، (٢٦٦/٢).

<sup>(1)</sup> ينظر: 3 الدر المصون، (١٠٢/٥).

٥٢ ------ تفسير القرآن العزيز

والنحاس وأبي على الفارسي (١).

غير أننا لا نعدم بعضًا من المسائل النحوية التي عزاها إلى أصحابها ، وهي تلك النقول التي أوردها عن الزجاج ، والخليل ، وأبي عبيد ، والكسائتي .

#### مثال لما نقله عن الزجاج :

قوله تعالى: ﴿مُنِيِينَ إِلَيْكِ﴾ [الروم: ٣٦، ٣٣] قال محمد: قال الزجاج: (مبيين إليه) نصب على الحال بفعل ﴿قَائِمَ وَمُجَهَّكُ﴾ قال: وزعم جميع النحويين أن معنى هذا: فأتيموا وجوهكم؛ لأن مخاطبة النبى الطَّيُّلِيَّا تدخل فيها الأمة أُنَّ

#### مثال لما نقله عن الخليل بن أحمد :

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْزِيهِ مُ لِأَبِهِ مُارَدُ...﴾ [الأنعام : ٧٤] قال محمد : وقال الخليل : معنى (يا آور) الشيء يعيره به ، كأنه قال : يا معوج ، يا ضال .

#### مثال لما نقله عن أبي عبيد:

قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَبُهُ وَمُثُمُّ قَالَ أَتَحَكَّجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَشَيْ...﴾ [الأنعام : ١٠٥] قال محمد : ذكر أبو عبيد أن نافقا قرأ : (أتحاجوني) بتخفيف النون ، ومثله : ﴿ قُلُّ ٱ لَقَنْبَرَ اللّهِ تَأْشُرُكُنِ آشَيُهُ﴾ [الزمر : ٢٤] قال : وقرأهما أهل العراق مثقلتين : أرتحاجوني ورتأمروني) . قال أبو عبيد : وكذلك القراءة عندنا بتثقيلهما ؛ لأن الأصل أن يكون بنونين : نون الفعل ونون اسم الفاعل ، فلما كتبتا في المصحف على نون واحدة ، لم يكن إلى الزيادة سبيل ، فقلوا النون ؛ لتكون المتروكة مدخمة . قال : وإنما كره التثقيل من كرهه - فيما نرى - للجمع بين الساكين ، وهما الواو والنون المذخمة فحذفوها <sup>(١)</sup>

#### مثال لما نقله عن الكسائي:

وقد تقدم ما نقلناه عن الكسائي عند حديثنا عن الاستشهاد بأقوال العرب الفصحاء بما أغني عن إعادته ها هنا .

<sup>(</sup>١) ينظر: والبحر المحيط؛ (١٠٠/٧)، وإعراب القرآن؛ (٣٧/٢)، وكشف المشكلات، (١٠١٧/٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر : دالبحر المحيطه (۱۷۱/۷) ، دمجمع البيانه (۲۰۱۶) ، دإعراب القرآنه (۸۹/۲) ، دكشف المشكلات، (۱۰۰۰/۲) .

<sup>(</sup>٣) وقد ورد في دمعجم العين المخليل بن أحدد (٣٨٢/٦) أور : اسم والدايراهيم الطَّخْلَاقُ . وينظر بتوسع : دنفسير الطبريء (٧/٢٢/) ، وكشف المشكلات، (٧/١٠) . (٤) ينظر تفصيل ذلك في : فالبحر المحيط، (١٩/٤) ، وإعراب القرآن، (٨/١٠) ، فالدر المصون، (٨/٢) .

٦- ومن القضايا النحوية التي ناقشها المصنف قضايا الأصل الاشتقاقي، والأصل اللغوي.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ﴿ثُمَّ ذَمَّكَ إِنَّ لَمَلِيرٍ. يَنَكَنِي ﴿ [القيامة : ٣٣] قال محمد: قوله : ﴿ يَنْعَطَى ﴾ أصله : يتمطط ، فقلب الطاء ياء ، كما قالوا : ينظنى ، وأصله : ينظنن؟ فالأصل الاشتقافي الذي يذهب إليه المصنف لكلمة (يتمطلى) هو (يتمطط) ، حيث قلبت الطاء ياء ، لكنه لم يين لنا سبب هذا القلب ، وهو كراهية اجتماع الأمثال ؛ أي : الطاء والطاء . كذلك أغفل الرأي الآخر الذي يذهب إلى أن (يتمطى) مشتق من (المطا) وهو الظهر ، والمعنى : يتبختر ويمد مطاه ؛ أي : ظهره ( )

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَمُ أَرْسَكًا رُسُلُنَا نَشَرٌا ﴾ [المؤمنون : ٤٤] قال محمد : وهو من التواتر . وقيل : الأصل في (تترى) : وترى ، وقلبت الواو تاء ، كما قلبوها في التخمة والتكلان ("

ومن أمثلة الأصل اللغوي - أي : الحديث عن أصل الكلمة في اللغة قبل أن تطلق على المعنى الشائع - قوله تعالى : ﴿ وَالْتُوْمَ سُبُاتًا﴾ [الفرقان : ٤٧] قال محمد : أصل السبت : الراحة (٢٠)

 ٧- وتعرض أيضًا لمباحث الإدغام؟ كما في قوله تعالى: ﴿ وَرَزَى النَّــٰمَى إِذَا طَلَمَت تُزَّورُ عَن كَلْمِنْهِمْ ﴾ [الكهف: ١٧] قال محمد: (تزاور) الأصل فيه: (تنزاور) فأدغمت الناء في الزاي<sup>(١)</sup>.

وقد ذكرنا فيما سبق تماذج للإدغام عند حديثنا عن نقول المصنف عن أي عبيد .

٨- ومن القضايا الأخرى المنتشرة عبر التفسير : حديثه عن الحذف والتقدير ، والمذكر والمؤنث ،
 والإفراد والتثنية والجمع ، والمصادر والمشتقات المختلفة ، وقضايا تصريف الفعل... إلى غير ذلك من
 مسائل نحوية مبثوثة في ثناياه .

٩ - أما عن آراء ابن أبي زمنن النحوية ومذهبه النحوي؛ فإننا نلاحظ أن آراءه النحوية ما هي إلا آراء حالنحوية ما هي إلا آراء حال النحوية وأراء أن القل لذاهب السالفين ، وليس ذلك إنفاضًا من قُثْره ، أو تقليكً من شأنه ؛ إذ الإلمام بآراء السابقين وعرضها ، بهذه الصورة الميسورة السلسة قيمة علمية في حد ذاتها ، وإمكانية عليا تُضاف إلى الرصيد العلمي لابن أبي زمنين .

أما مذهبه النحوي ؛ فإنه ينحو منحى البصريين، وذلك لاختياره للأوجه النحوية التي توافق مذهب أهل البصرة ، فضلاً عن أنه أكثر النقول عن نحاة البصريين مثل الخليل والزجاج ، يبدأنه نقل أيضًا بعضًا

<sup>(</sup>١) ينظر: والدر المصون، (٤٣٣/٦)، وتفسير القرطبي، (١١٤/١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر : والبحر المحيط، (٢/٧٦) ، وإعراب القرآن، (٤١٩/٢) ، اللسان (وتر) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: ولسان العرب، (سبت).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ومجمع البيان، (٢/٥٥/١)، والدر المصون، (٤٤١/٤).

من آراء الكوفيين كآراء أبي عبيد والكسائي، غير أن النزعة البصرية تغلب على ابن أبي زمنين.

ومن الأدلة أيضًا على أنه بصري إيثاره استخدام المصطلحات النحوية البصرية ، مثل استخدامه لمصطلح (ضمير الفصل) عند قوله تعالى : ﴿وَمَا نُفَيْهُوا لِأَشْهِسُكُم بِينَ خَبِرَ نَجِدُوهُ عِندَ لَقَةٍ هُوُ خَبِرًا﴾ [المزمل : ٢٠] قال محمد : المعنى : تجدوه خيرًا لكم من متاع الدنيا ، ودخلت (هو) فصلاً .

حيث نلاحظ استخدامه لمصطلح (فصل) وعلى ذلك سار نحاة البصرة في اصطلاحهم، أما الكوفيون فقد عبروا في مقابله بمصطلح (عماد) .

كذلك استخدامه لمصطلح (التمييز) عند قوله تعالى: ﴿ وَمَـلَّةَ لِمُنْمَ يَوْمَ أَلْقِنَكُمْ مِثْلًا﴾ [طه: ١٠١] قال محمد: (حملاً) منصوب على التمييز؛ المعنى: ساء الوزر لهم يوم القيامة حملاً.

حيث نلاحظ استخدامه لمصطلح (التمييز) وهو مصطلح بصري يقابله عند الكوفين مصطلح الفشر (') لفشر (')

ثمة ملحوظات أخرى في اصطلاحه النحوي نجملها فيما يلي :

أ- يستخدم مصطلح (مستقبل) ليدل به على مصطلح (مستأنف) كما في قوله تعالى : ﴿وَلَيْاسُ الْفَقَوْى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف : ٢٦] قال : (ولباس التقوى) والرفع على معنى كلام (مستقبل) حيث يريد : الرفع على الاستثناف <sup>(7)</sup>

وقد يعود ويستخدم مصطلح الاستثناف في مواضع أخرى، كما في قوله تعالى : ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَ نَقْبُدُ مِنْ دُونِ النِّوْ إَنَّهَا كَانَتْ مِن قَرْرٍ كَغِينِينَ﴾ [النمل : ٤٣] .

قال محمد: من قرأ: (إنها) بكسر الألف؛ فهو على الاستثناف. .

ب- يعبر بمصطلح (المستقبل) أيضًا على الفعل المضارع، كما في قوله تعالى: ﴿ لَمُنْكُمِي وَاشْرَبِي وَقَرَى عَيْنَاً﴾ [مربم: ٢٦] قال محمد: قررت به عينًا أقَر - بفتح القاف - في المستقبل قُرورًا، وفررت في المكان أقر بكسر القاف (\*)

ج- واستخدم مصطلح الإجراء بمعنى التنوين ؛ جاء ذلك عند قوله تعالى : ﴿وجئتك من سبأ

<sup>(</sup>١) ينظر: وتفسير القرطبي، (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: والبحر المحيطة (٢٧٨/٦) ، والدر الممونة (٥٤/٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: والبحر المحيط، (٢٨٣/٤)، وإعراب القرآن، (٦٠٦/١)، والدر المصون، (٢٨٣/٤).

<sup>(</sup>٤) والبحر المحيطة (٧٩/٧)، والدر المصونة (٥/٦١٦)، ومجمع البيانة (٢٢٤/٤).

<sup>(</sup>٥) ولسان العرب؛ (قرر) .

بنياً يقين﴾ [النمل: ٢٢] قال محمد: ذكر أبو عبيد أن الحسن كان يقرأ: (من سبأ) منصوبة غير مُجْراة، قال: وتفسيرها اسم مؤنث لامرأة أو قبيلة، والذي يُجْري يذهب إلى أنه اسم رجل ''،

د- واستخدم مصطلح (مقاديم الكلام) ليدل على النقديم والتأخير ، كما في قوله تعالى : ﴿وَلَاَلُ اَلَّذِينَ أُرِثُواْ اَلِهِلْمَ وَالْإِيمَنِنَ لَقَدْ لِبَنْتُمْ فِي كِنَكِ اللّهِ إِلَى يَوْرِ ٱلْبَصِّيُّ ﴿ [الروم : ٥٦] قال : وهذا من مقاديم الكلام ، يقول : وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان : لقد لبشم إلى يوم القيامة ؛ يعني : لُبثهم الذي كان في الدنيا وفي قبورهم إلى أن بعثوا ()

هـ - وعبر بمصطلح (الصلة) عن الزيادة ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ يَأْمِيكُم الْمُتَوْنَ ﴾ [القلم : ٦] قال محمد : يعنى : أيكم الضلال؟ في تفسير الحسن ، يجعل الباء صلة .

وكذلك ما ورد في قوله تعالى : ﴿يَنْفِرْ لَكُم فِن ذُنُوبِكُرْ﴾ [نوح : ٤] قال محمد : أي : يغفر لكم ذنوبكم كلها ، و(من) صلة ''.

وغير ذلك أمثلة كثيرة مبثوثة في ثنايا التفسير .



<sup>(</sup>١) والبحر المحيط، (٧٦/٧)، وإعراب القرآن، (١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) والدر المصون، (٥/٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) أي : زائدة ، وإلى هذا ذهب أبو عبيدة والأخفش ، وفيها أقوال أخرى . ينظر : «الدر المصون» (٣٥١/٦) ، ونفسير القرطيء (٢٢٩/١٨) .

<sup>(</sup>ع) قاله السدي، وإلى ذهب ابن عطية الأندلسي، وفيها أقوال أعرى. ينظر: والمحرر الوجيزة (٦٢٠/١٦)، وتفسير القرطيم، (٢٩٩/١٨)، والدر المصون، (٣٨٢/٦)،

### الفصل الخامس القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين

تكمن القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين في أنه ألُّفَ في القرن الرابع الهجري، أي: أنه قريب العهد بالقرون الثلاثة الفضلة، (بقلم إمام عَلَم سلفي العقيدة، وُصِف بأنه من بقايا حملةِ الحُبة رحمه الله).

وأيضًا فإن هذا التفسير اختصار لتفسير يحيى بن سلام ، الذي أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم ، وقد أثنى كثير من العلماء الأوائل على هذا التفسير - أي : تفسير يحيى بن سلام -حتى قال عنه الإمام أبو عمرو الداني<sup>(()</sup> في معرض كلامه عن يحيى بن سلام : سكن إفريقية دمرًا ، وصمعوا منه تفسيره ، الذي ليس لأحد من المتقدمين مثله .

أما إذا تصفحنا تفسير ابن أي زمين لنجلو أبرز سماته التي جعلت منه قيمة علمية كبيرة، حتى ليعتبر - بحق - موسوعة كبيرة في اللغة والنحو والقراءات وأشعار العرب، هذا فضلاً عن الأحادث النبوية المرفوعة، والآثار المتقولة عن الصحابة والتابعين إلى غير ذلك مما سنوضحه في السطور التالية:

 ١- يشتمل النفسير على كثير من الأحاديث المرفوعة عن رسول الله ﷺ والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، والتي تعين بقدر كبير على فهم الآيات القرآنية، وإضاءة جوانبها، حتى ليمكن أن نعتر هذا التفسير من التفاسير التي تنتهج طريق التفسير بالمأثور.

٢- اشتمل هذا التفسير على كثير من مباحث علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ، والمكي
 والمدني، والحاص والعام، وأسباب النزول، والمقطوع والموصول، والتقديم والتأخير، والإضمار
 والحذف؛ كل ذلك موجود في خضم هذا التفسير.

٣- به كثير من النقول المروية عن الصحابة والتابعين في شرح غريب ألفاظ القرآن الكريم ؟
 كأقوال ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وشريح ، وغيرهم .

 اشتمل على كثير من القراءات القرآنية لعدد كبير من الصحابة مثل: ابن عباس وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وأبى بن كعب، وغيرهم.

ه- اشتمل على كثير من القراءات القرآنية المعزوة إلى عدد من التابعين مثل: الحسن ، وقتادة ،
 ومجاهد، والسدي ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) دسير أعلام النبلاءة (٣٩٧/٩).

 حوى التفسير أيضًا كثيرًا من القراءات السبعية وبخاصة قراءة نافع، وأيضًا القراءات العشرية، وقراءات أهل لمدينة وأهل الحجاز وأهل البصرة.

 ٧- اشتمل النفسير أيضًا على كثير من تعقيبات ابن أي زمنين وشروحه لغريب الفرآن ، وما أشكل من مفرداته .

 ٨- به توضيح لوجوه القراعات القرآنية وينان حرف كلًّ ، مع توجيه هذه القراءات توجيهًا نحوتًا تارة ، وتوجيهًا دلاليًّا معجميًّا تارة أخرى .

٩- اشتمل على التوجيه الإعرامي لكتير من مفردات القرآن التي يُشكل إعرابها ، أو يقع فيها
 لئس أو غموض .

١- حوى التفسير أيضًا كثيرًا من آراء أئمة اللغة والنحو، مثل أبي عبيد القاسم بن سلام،
 والخليل بن أحمد الفراهيدي، والزئجاج، وغيرهم.

١ - ويشتمل التفسير على كثير من وجوه تصريف الأفعال ، وبيان وجوه اشتقاقها ، كذلك
 الحديث عن الأصل اللغوي ، والأصل الاشتقاقي ، وكثير من القضايا النحوية ، ومسائل علمي :
 الأصوات ، والدلالة .

١٢- وكذلك اشتمل التفسير على حوادث كثيرة من أبواب السيرة النبوية الشريفة .

ولقد كان أغلب تعقيبات ابن أبي زمنين وزياداته تتعلق بغريب اللغة ووجوه الإعراب والقراءات كما نص هو على ذلك في مقدمة التفسير ، بما يؤكد تفوقه في علوم العربية ، ورسوخ قدمه فيها .

بيد أن هناك كثيرًا من هذه التعقيبات التي تدل على براعة ابن أبي زمنين وسعة اطلاعه ورحابة أفقه ، أعني تلك الإشارات اللغوية إلى الغروق بين الألفاظ التي قد بيدو معناها لغير المدقّق واحدًا ، غير أن بينها فروقًا وظلالاً مختلفة تميز بعضها عن بعض ، وقد ألمح ابن أبي زمنين إلى ذلك كثيرًا في إشاراته المتناثرة عبر تفسيره ، والتي نسوق منها ما يلي :

١ - عند تفسير قوله تعالى: ﴿ صَّكُمُا خَبُتْ زِدْنَهُمْ سَمِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧] قال محمد: خَبَت النَّار تَخْبُو خُبرًا: إذا سكن لهيها، فإن سكن اللهب ولم يُطفأ: الجمر قبل: خَمدت تَخْمُد خُمودًا، وإن طُفيت ولم بيق منها شيء قبل: همدت تهمد همودًا ('').

٢- وعند تفسير قوله تعالى : ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّزٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرْ وَيَنْهُمْ رَدْمًا ﴾ [الكهف: ٩٥].

<sup>(</sup>١) السان العرب؛ (خبو - خمد - همد) .

قال محمد: الردم في اللغة أكثر من السد؛ لأن الردم ما جعل بعضه على بعض؛ يقال : ثوب مُرْدَّم؛ إذا كان قد رقع رقمة فوق رقعة ، ويقال لكل ما كان مسدودًا خلقة : شُدَّ ، وما كان من عمل الناس فهو شدًّ – بالفتح . وقد قبل : إنهما لغنان بمعنى واحد : شدَّ وشدٌ – بالفتح والشم

٣- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَأْتَغَذَّ نُورُم مِنْ مِنْاً﴾ [المؤمنون: ١١٠] قال محمد: وتقرأ (سخريًا) بالضم والكسر في معنى الاستهزاء" وقد قال بعض أهل اللغة: ما كان من الاستهزاء فهو بالكسر، وما كان من جهة التسخير فهو بالضم ".

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَوالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاكا... ﴾
 [الور: ٦٠].

قال محمد : القواعد واحدتها (قاعد) بلا هاء ، ليدل بحذف الهاء على أنه قمود الكبر ، كما قالوا : امرأة حامل بلا هاء ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل ، وقالوا في غير ذلك : قاعدة في يتها ، وحاملة على ظهرها <sup>(1)</sup>.

إلى غير ذلك من هذه الإشارات التي تجمع الأشباه والنظائر، وتنظم الشوارد والأوابد في سلك واحد.



<sup>(</sup>١) ولسان العرب: (ردم - سدد) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالضم نافع وحمزة والكسائي ، وقرأ ألباقون بالكسر . ينظر : والنشرة (٣٢٩/٢) ، والسبعةه (ص12.4) ، والبحر المحيطة (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) (لسان العرب) (مخر) .

<sup>(1)</sup> ولسان العرب، (حمل - قعد).

## الفصل السادس المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين

مع ما امتاز به هذا التفسير من سلامة العقيدة حيث لا تكاد تجد فيه تأويلات منكرة لآيات الصفات - كما يوجد في كثير من كتب التفسير خصوصًا المتأخرة منها - ولا تجد فيه أي تأثير للآراء المقائدية للفرق الضالة التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة ، وامتاز أيضًا بالإيجاز ، والبعد عن التعقيد ، وسهولة العرض ، فإنه يمكن أن يوجه إليه - كأي عمل بشري - بعض الانتقادات ، وأرى أن أغلب هذه الانتقادات التي توجه إلى التفسير إنما تعود بالمقام الأول إلى تفسير يحيى بن سلام - الذي هو أصل الكتاب - ويمكن أن نجمل هذه الانقادات فيما يلي :

١ - ذكره بعض الإسرائيليات المنكرة ("حصوصا في قصص الأنبياء؛ كما ذكر في قصة آدم اللخة في آدم اللخة وغيرة المؤلفة وغيرة المؤلفة وغيرة على المؤلفة وغيرهم صلوات الله وصلاحه عليهم أجمعين، وقد نبهت على هذه الإسرائيليات في محلها من التفسير ، ونقلت كلام الأئمة في ميان نكارتها ، وكونها مما لا يجوز على أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام".

٢ - ذكره للأحاديث الضعاف والمنكرة ، خصوصًا أن كثيرًا من هذه الأحاديث الضعاف يوجد

<sup>(</sup>١) من المطرم أن الإسرائيليات ليست كلها منكرة ، بل فيها ما هو صدق وحق ، ومنها ما لا يُصدَّق ، بل بروى في الجملة ، ومنها ما هو كذب منكر؛ قال شيخ الإسلام امن تبعية في دمجموع التناوى، (١٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧) : لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية نذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، فإنها على ثلاثة أنسام :

أحدها: ما علمنا صحته تما بأبدينا تما يشهد له بالصدق؛ فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا تما يخالفه.

را " بنا هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ؛ فلا تؤمن به ولا تكذبه ، وتجوز حكايت - لا تقدم - وغالب ذلك عالا فائدة فيه تعود إلى آمر ديني ، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا ، ويأتي عن المفسرين عن المناسبات الكتب ، ولوث كليم وهذاتهم ، وعصا موسى من أي علام كانت ، وأسماء الطيور التي إحاما الله لا براهم ، وتعيين البعض الذي طرب به القبيل من البقرة ، ونوغ الشجرة التي معالم على المناسبة عن من أي مناسبة والمناسبة عن من أي مناسبة عن مناسبة عناسبة عناس

وانظر ونفسير ابن كثيره (٤/١)، ووالإسراليليات والموضوعات في كتب النفسيرة (١٥٠ - ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) من المؤسف حقًا أن كثيرًا من كتب التفسير لم تخل من مثل هذه الإسرائيليات المنكرة، راجع في ذلك كتاب والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرة للدكتور أمي شهبة ـ رحمه الله .

من الأحاديث الصحاح انشاهير ما يغي عنها ، وقد أشار إلى هذا الانتقاد على يحبى بن سلام الحافظُ ابن حجر في اللمجاب في بيان الأسباب، (٢١٩/١) .

ولعل عملي في تخريج هذه الأحاديث وبيان درجتها من كلام كبار الحفاظ النقاد للحديث؛ وذكر البدائل الصحاح في كثير من المواطن؛ يَسدُّ هذا النقص في الكتاب.

مع ملاحظة أن رواية بعض هذه الأحاديث الغرائب بالإسناد مع عدم وجود أسانيد لها معروفة فيما بين أبدينا من الكتب يعتبر قيمة في حد ذاته ، وقد قُدَّمتُ الإشارةُ إلى هذه الفائدة .

٣- الإكتار من ذكره لتفسير محمد بن السائب الكلبي، ومعلوم لدى طلبة العلم أن الكلبي متهم في روايته ": ما حدثت عن أبي صالح عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب؛ فلا ترووه. اهد.

و كذلك فالكلبي متهم في دينه ، قال ابن حبان في المجروحين (٢٥٣/٢) : كان الكلبي سبيتًا من أصحاب عبد الله بن سبأ ، من أولئك الذين يقولون : إن عليًا لم يحت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة ؛ فيملؤها عدلاً كما ملئت جورًا . وإن رأوا سحابة قالوا : أمير المؤمنين فيها . ثم قال ابن حبان (٢٥٥/٣) : الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه . اهد .

وقال أحمد بن هارون<sup>(؟)</sup> سألت أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي ، فقال: كذب . قلت : يحل النظر فيه؟ قال : لا . اه .

فليت يحيى بن سلام طهّر تفسيره من النقل عن الكلبي ، وليت ابن أبي زمنين طهّر مختصره هذا من النقل عن الكلبي ؛ إذ لم يفعل يحي بن سلام .

٤ – يمكن أن يؤخذ عليه اختيار بعض التفاسير المرجوحة التي غيرها أرجع منها وأصح ، وقد علق علق علق علق علق علق علق علق علق المرتبع عن التفسير مبيئاً أن هناك ما هو أرجح مما ذكر ، لكن الأمر يعود في كثير من المواضع إلى الاجتهاد ؛ فإن ما يراه بعض العلماء مرجوحًا قد يراه غيره راجحًا ، لذلك لم أر الإكثار من التعليق على الكتاب في هذا الصدد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة الكلبي في كتب الضعفاء، وترجمته في دالتهذيب، (٢٤٦/٢٥ - ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) والجرح والنعديل؛ (٢٧١/٧ رقم ١٤٧٨) وكتاب والمجروحين، (٢٠٤/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في «كتاب المجروحين» (٢٠٤/٣).

 ح- كذلك يمكن أن يؤخذ عليه توسعه في ادعاء النسخ؛ خصوصًا على الآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين ونحوها، حيث يدعي نسخها بآية السيف، وقد انتقد كثير من العلماء هذا الزعم، وقد علقت على بعض هذه المواضع بقل بعض تلك الانتقادات على سبيل التنبيه على أمثالها، ولم أستقص التعليق على هذه المواضع، والله أعلم.

قلت: ومما يخفف حدة هذا الانتقاد أن مفهوم النسخ عند المتقدمين يختلف عن مفهومه عند المتأخرين؛ قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين (٢٥/١): مراد عائمة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وقسيره وتبينه، حتى إنهم يسمون الاستئناء والشرط والصفة نسخًا؛ التضمن ذلك رفع دلالة الظاهر ويان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ ؛ بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. اه.

وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠١/١٤) والموافقات للشاطبي (١٠٨/٣ - ١٠٩).

قلت: قد بينُّ العلماء الناسخ والنسوخ في كتب التفسير وغيرها ، وألف بعضهم كتبًا مفردة فيه : كأبي عبيد القاسم بن سلام ، وأبي داود السجستاني ، وأبي جعفر النحاس ، وهبة الله بن سلامة ، وأبي الفرج بن الجوزي ، وغيرهم .

هذه في رأبي أهم الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى هذا التفسير.

ولما كان عمل التحقيق متمثا لعمل المؤلف \_ رحمه الله \_ فقد حرصت على أن يكون التحقيق سادًا لبعض هذه الثلمات ، دون إثقال للكتاب قدر الإسكان ، وإنما أطلتُ في بعض المواطن لفائدة . وعلى كُلِّ فإن هذه الانتقادات لا تقلل من أهمية هذا التفسير القيم .

وعملى خل قان هذه التحديد الله تتعادات لا تعلق من الهمية هذا التعسير العيم . و نحن إذ نقدم هذا التفسير إلى مشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل مكان ؛ نأمل أن لا يبخلوا

و يحن إد نقدم هذه انتصبير إلى مسايحت وطعمنا وهيه انقدم عي كل محن ؛ نامل أن د بيحدو. علينا بآرائهم وتقويماتهم ونصائحهم التي نرحب بها ونشكرهم عليها ؛ فإن هذا النصح واجب لنا على كل مسلم ، خصوصًا أهل العلم والفضل منهم جزاهم الله عنا خيرًا . ٦٢ ---- تفسير القرآن العزيز

# الفصل السابع إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام

بينُ ابن أبي زمنين في أول تفسيره إسناده إلى يحيى ؛ فقال :

وجميع ما نقلته من كتاب يحيى أخبرني به أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن ، عن أبي داود أحمد بن موسى ، عن يحيى بن سلام . ومته ما حدثني به أبي ، عن أبي الحسن ، عن يحيى ابن محمد بن يحيى بن سلام ، عن أبيه ، عن جده ، وكل ما أدخلته من طريق يحيى بن محمد فقد قلت : إنه من حديث يحيى بن محمد . اه .

فله إليه إسنادان : إسناد رئيسي ساق به أغلب التفسير ، وإسناد آخر ساق به بعض الروايات ، وهي روايات قليلة ، نبّه على أنها من طريق يحيى بن محمد بنصه إثر كل رواية منها على ذلك أما الإسناد الرئيسي ؛ فهو إسناد معروف ، وهذه تراجم رجاله ''

١- عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين:

قال ابن الفرضي :

عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي زَمنين المري

من أهل إلبيرة ، وأصله من تنس ، يكنِّي : أبا محمد .

سمع ببجانة : من المِيّ علي بن الحسن ، وابن فحلون . وبقرطبة : من محمد بن عبد الملك ، والرعيني ، وابن أبي دليم ، وغيرهم .

وتوفي رحمه الله بقرطبة في صغر سنة تسع وخمسين وثلاثماثة ، وهو ابن تسع وخمسين سنة ، وصلى عليه ابنه محمد ، ودُفن في مقبرة الريض . اهـ

وتابعه على رواية التفسير عن أبي الحسن المري : عليّ بن عمر بن نجيح الإلبيري ، وعنه روى ابن الفرضي التفسير ؛ كما في وتاريخ علماء الأندلس، (٣٦٣/١) .

<sup>(</sup>١) لم تقع لنا تراجم بعضهم كما ينبغي؛ لقلة الصادر المتاحة لنا، ورحم الله الحافظ الذهبي إذ يقول في والسيرة (١٨/ ٣٤٥): غالب مشايخ الأندلس لا اعتناء لنا بمرفتهم ؛ لأن روابتهم لا تقم لنا .

<sup>(</sup>٢) وتاريخ علماء الأندلس، (٢٣١/١) وترجمته في : وترتيب المدارك؛ (٧١/٤) ووالدبياج المذهب، (٣٦٦) أيضًا .

٧- أبو الحسن علي بن الحسن:

قال ابن الفرضي :

#### على بن الحسن المرّي

من أهل بجانة ، يُكنِّي : أبا الحسن .

سِمع: من يوسف بن يَحييَ المُقَاميّ ، ومن طاهر بن عبد العزيز وغيرهما .

ورحل فسمع بإفريقية : من أبي داود أحمد بن موسى بن جرير ، رَوَى عنه وتفسير القرآنه ليحيى ابن سلام ، وروَى عن يَحيى بن محمد بن يحيى بن سلام وغيره ، وذلك سنة أربع وسبعين ومائين ، ثم انصرف فسمم الناس منه كثيرًا .

حدَّث عنه : أحمد بن سعيد ، وأبو عيسى يَحتى بن عبد الله ، وأحمد بن عون الله ، وعلي بن ثماذ ، وجماعة سواهم .

وحدثنا بكتاب (التفسير) عنه على بن عمر بن نُجيَّع الإلبيري .

وتوفي رحمه الله : بيئجانة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . أخبرنا بذلك : ابن ابنته . وقال لنا مجاهد بن أصبغ : توفي المري في شوال سنة خَمس وثلاثين وثلاثمائة . اهـ .

٣- أبو داود أحمد بن موسى ```:

قال ابن فرحون :

أحمد بن موسى بن جرير الأزدي العطار

كنيته أبو داود، وهو من كبار أصحاب سحنون، كان ثقة صالحًا .

سمع من: سحنون، ومن يحيى بن سلام، وأبي خارجة، ومعاوية الصمادحي، وأسد بن الفرات.

وأخذ عنه الناس، وفي كتبه خطأ وتصحيف.

توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة ، مولده سنة ثلاث – وقيل : اثنين – وثمانين ومائة – رحمه الله تعالى . اهـ .

<sup>(</sup>١) وتاريخ علماء الأندلس، (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: وترتيب المدارك، (٢٦٩/٣ - ٢٧٠) ووالديباج المذهب، (٨٧/١).

أما ا**لإسناد الثاني نه**و عن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين، عن أبي الحسن علي بن الحسن المري، عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام، عن أبيه، عن جده.

وهذا الإسناد نزل فيه أبو الحسن المري درجة عن إسناده الأول.

أما عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين وأبو الحسن المري فقد تقدما في الإسناد السابق، وأما يعجى ابن محمد بن يعجى بن سلام () فهو ثقة ، قال أبو العرب () كان يحيى ثقة صدوقًا لا يقول عن جده [لا الحق. وقال : ويحيى بن محمد الذي سمعنا منه كان صالحًا ثقة ، صحبته سنين طويلة ما رأيته قط ضحك ولا غضب إلا مرة واحدة صاح على غلام له ، وكان محسنًا في علمه متواضمًا فيه، قليل الحوض فيما لا يعنيه . وقال : وكان مولد يحيى قبل المائين بسنتين ، ومات سنة ثمانين ومائين . اهـ .

وقد تابعه على رواية التفسير عن أيه أبو جعفر أحمد بن زياد، ومن طريقه روى الحافظ ابن حجر تفسير يحمى كما في المعجم المفهرس له (١١١ رقم ٣٨٣) والروداني كما في وصلة الخلف بموصول السلف، (ص١٧٦) وتابعهما على رواية تفسير سورة النساء: سعدون بن أحمد الحولاني، ومن طريقه رواه ابن حجر كما في المعجم المفهرس (١١١ رقم ٣٨٣).

وأما **محمد بن يحيى بن سلام <sup>10</sup> فهر ثقة أيضًا ؛** قال أبو العرب : ثقة نبيل . وقال : مات محمد سنة اثنين وسنين ومائنين ، وهو يومنذ ابن اثنتين وثمانين سنة . اهد .

وقال التباغ: كان حافظًا له عناية كاملة بالحديث ونقله وروايته وضبطه ومعرفة رجاله وحملته. اهـ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في دطبقات علماء إفريقيةه (ص١٩٣) وكتاب والعمر في المسنفات والمؤلفين التونسيين، للعلامة حسن حسني عبد الوهاب (١٠٨/١ - ١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) اطبقات علماء إفريقية، (ص١١٣).

<sup>(</sup>٣) روى أبو عمرو الناتي في دنقط الصاحف» (ص ١٠٠ ، ١٦) وفي والأحرف السبعة (١٩ رقم ٢٧ ، ٢٣ رقم ٩) عدة روايات من طريق محمد بن يحيى بن حميد، عن محمد بن يحيى بن سلام ، عن أبيه . ربما تكون هذه الروايات من تفسير يحيى ، والله أعلم .

<sup>.</sup> ولو استُقصيتُ كتب البرامج والأقبات والقهارس والشيخات خصوصًا لعلماء المغاربة لأمكن الوقوف على عدة أسانيد لتفسير يحي بن سلام - فيما الطن - والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في : وطبقات علماه إفريقيةه (صر١١٣) ، ووناريخ مولد العلماء ووفياتهم لاين زير الربهي (٧٧/٢) ، ومدالم الإيمانه (٧/٥ - ١٤٠) ، كتاب والمعر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، (١٠٦/١ - ١٠٧) ، وتراجم المؤلفين التونسيين، (٧/٣) وغيرها .

مقدمة المحقة

هذه تراجم رجال إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام ، وراوي التفسير عنه وأبو عمر، وهو أبو عمر بن الحذاء أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد القرطبي مولى بني أمية ، الإمام المحدث الصدوق المتقن '' ، قال ابن الحذاء '' عن ابن أبي زمنين: لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ، وأجاز لي جميع روايته . اهـ .



<sup>(</sup>١) ترجمته في: والصلة؛ (٦٢/١ - ٦٣) ووبغية المتمس؛ (٦٦١)، ووسير أعلام النبلاء؛ (٣٤٤/١٨) وغيرها. (٢) نقله ابن بشكوال في دالصلة، (٤٨٣/٢).

# الفصل الثامن وصف النسخ الخطية للتفسير

اعتمدنا في إخراج هذا التفسير على نسختين خطيتين:

أولاً : ن**سخة خزانة كلية القرويين بفاس** ، والتي اتخذناها أصلاً لتحقيق الكتاب ، رقم النسخة ٢٤/٤٠ ) .

> عدد أوراقها : ۲۰۲ ورقة ، ٤٠١ لوحة . .

مسطرتها: ۳۲ سطرًا.

المقاس: طولها ٥, ٢٦سم، وعرضها ٥, ١٨سم.

عنوانها : كتب على لوحة العنوان وتفسير ابن أبي زمنين.

وكتب في التعريف بها : مختصر تفسير ابن سلام أبي زكريا يحيى التعبمي المتوفى سنة ( ٢٠٠ م) اختصار أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المتوفى سنة (٣٩٩ هـ) .

كُتبت بقلم أندلسي نفيس سنة (٦١١ هـ) لأمير المؤمنين أبي العباس المنصور بالله .

أولها: قال أبو عمر : قرئ علي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة : الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرًا...

آخرها: ﴿ ٱلَّذِي يُوَسُّوسٌ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ۞ يَنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ قال محمد: يعني : الذي . هو من الجن .

قوله : ﴿وَالنَّاسِ﴾ قال يحيى : ومن شر شياطين الإنس. اهـ

تم الجزء العاشر ، وبه كمل جميع الديوان .

والحمد لله على ذلك كثيرًا ، وصلى الله على محمد نبي الرحمة وعلى آله وسلم تسليمًا ، وفي السادس والعشرين من شوال إحدى عشر وستماتة <sup>(١)</sup>

وهي نسخة في غاية النفاسة ؛ لولا ما كدرها من عبث الأرضة ببعض أطراف أوراقها ، وسوء تصوير

<sup>(</sup>۱) ذكر كوركس عواد في و أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالميم (س.١٥) هذه النسخة قفال: نسخة تاريخها (٣٦٥ – ١٠٠٥، في قامي، مقروبة على المؤلف، راجع: ا- مجلة معارف (ج١٤ هـ.٥) - وتذكرة النوادر (ص.٢٠).

قلت: المسوّاب أن هلا التاريخ (٣٩ ع.م هو تاريخ زاءة الكتاب على المؤلف ، أما تاريخ النسخ فهو (٦١ ٦ م) كما هو ثابت في آخرها ، فعلى هلما فلاتذ عنم هذه النسخة في نطاق واقدم المخطوطات، حسب معيار المؤلف الذي جعله ، وهي أن تكون كيت في القرون الحبسة الأولى ، والله أعلم .

بعض أوراقها كذلك ، ولقد بذلنا جهدًا جهيدًا - غلِتم الله - في قراءتها ومحاولة استبيان ما طُمس من كلماتها ، خصوصًا في الأجزاء التي انفردت بها هذه النسخة عن نسخة المتحف البريطاني .

ثانيًا : **نسخة المتحف البريطاني** والتي رمزنا لها بالرمز وره وجعلناها نسخة مساعدة في تحقيق الكتاب .

رقم النسخة: ١٩٤٩٠ إضافات.

عدد أوراقها : ۱۸۸ ورقة .

مسطرتها: ۳۰ سطرًا.

المقاس: ٢٥ سم طولاً ، ٢٠ سم عرضًا.

عنوانها : كتب على غلافها بخط الناسخ : كتاب في تفسير القرآن العزيز . وكُتب في التعريف بها وتفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين .

و تتب هي التعريف بها (نفسير الفران العزيز) لا بن ابي زمنين . كُتبت في القرن الثاني عشر ، كما في تاريخ التراث العربي لسزكين (١٠٦/١) .

كتبت هي الغرن التاني عشر ، كما هي ناريح التراث العربي لسز دين (١٠١/١) . وعلى غلافها قصيدة في مدح هذا التفسير ، أثبتنا بعضها في أول هذه الدراسة .

أول النسخة : بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وسلم تسليقاً كثيرًا .

قال الفقيه أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن أبي زمنين ﴿ اللَّهِ مِنْ

آخرها : ﴿ لَلَّهُ مَقَالِلُهُ مَعَالِيهُ مَعَالِيعٍ ، تفسير فنادة ﴿ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ بَبْسُطُ الْزِزْقَ لِمَن بَشَاتُهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِي ضَيْءٍ عَلِيمٌ \* شَرَعَ لَكُمْ ﴾ اهـ .

إلى هنا انتهى الموجود من هذه النسخة ، ووقع فيها سقط كبير أيضًا من أول تفسير سورة الأعراف إلى آخر تفسير سورة الكهف ، وفي النسخة سقوطات أخر ، نبهنا على بعضها في ثنايا التحقيق ، وأعرضنا عن بعضها فهى نسخة ناقصة غير كاملة للكتاب .

ويكثر في هذه النسخة التقديم والتأخير عما يقابلها في نسخة الأصل.

وفيها زيادات كلمات وعبارات عن نسخة الأصل ، وقد أثبتنا أكثر هذه الزيادات ، ونبهنا على زيادتها من نسخة المتحف البريطاني .

وتمتاز هذه النسخة بأنها ذكرت كل آيات القرآن؛ ما فشره المؤلف منها وما لم يفسره، في حين أن نسخة كلية القرويين اكتفت بذكر الآيات المفسرة أو بعضها فقط، ونحن وضعنا المصحف في أعلى التفسير؛ لذلك لم نثبت ما في هذه النسخة من الآيات الكريمة الزائدة عما في نسخة الأصل. ويكتر في هذه النسخة التحريف والتصحيف، والظن أن ناسخها رحمه الله كان يرسم الكلمات. وعلى الرغم من كل عيوب هذه النسخة إلا أن الله نفعنا بها كثيرًا في استظهار الكلمات المطموسة في الأصل، واستدراك مواطن البياض منها.

ومن هذه النسخة مصورة في دار الكتب المصرية تحت رقم ٣٦٤٥٦ ب، ومن دار الكتب صورناها. ولم نقف على غير هاتين النسخين للكتاب ، ولم يذكر بروكلمان وسزكين غيرهما ، وذكر في والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ، علوم القرآن ، مخطوطات التفسير وعلومه! (١/٤/ ) خمس نسخ خطية ، وهذا نص ما فيه :

٤٢ - ابن أبي زمنين (أبو عبد الله محمد بن عبد الله) ت٣٩٩ هـ .

أ - مختصر تفسير يحيى بن سلام البصري (ت ٢٠٠هـ).

١ - خزانة القروبين ٧٦/١ - ٧٧ [34] - ٢٠١ و - ٦١١ هـ - (بروك م ١/ ٣٣٥، سز ٤٧/١).

۲- خونتا ۱۸۹/۱[LI] - ۱۶۴ و - ق ۱۰ هـ.

٣- ١٠/١ [52/1] - (١ - ٢٤٣٠) ضمن مجموع - ق ١٠ هـ .

٤ - البريطانية (سز ٧/١) [Add .19420] - ١٨٨ و - ق ١٢ هـ .

ه - . (سز ۷٤/۱) [820] . اهـ .

قلت: أما النسخة الأولى فهي نسخة الأصل لدينا ، وأما النسخة الرابعة فهي النسخة المساعدة لدينا ، وأما النسخة الخامسة فهي خطأ ، إنما هي النسخة الرابعة بعينها ، والنسختان الثانية والثالثة فلم أقف عليهما ، ولا أعرف عنهما شيئا غير ما ذكر في هذا الفهرس ، والله أعلم .

وقد كدتُ أطيرٌ فرمحًا لما وجدت نسخة في فهارس دار الكتب المصرية للكتاب مصورة من تونس – نسيت رقمها الآن – فبادرت إلى طلبها ؛ فإذا هي صورة من نسخة المتحف البريطاني ، لكنها صورت كل لوحة منها في صفحة مفردة .

و كذلك في دار الكتب أيضًا نسخة كُتب في القهارس عنها: وتفسير القرآن العزيزة لابن أي زمين، ٣٠٤ لوحة عن نسخة بصنماء برقم ٩٧ تفسير. فلما وقفت عليها إذا هي نسخة لتفسير منقول عن أهل البيت رضي الله عنهم ثم وجدت بعضهم قد صحح ما في هذا الفهرس من خطأ. هذا آخر ما عندي في الكلام على نسخ الكتاب بحول الله الملك الوهاب.

# الباب الثالث يحيى بن سلام وتفسيره

الفصل الأول: مصادر ترجمة يحيى بن سلام.

الفصل الثاني: ترجمة يحيى بن سلام.

الفصل الثالث: يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل. الفصل الوابع: أوهام يحيى بن سلام وأفراده.

الفصل الخامس: شيوخ يحيى بن سلام في هذا الكتاب.

الفصل السادس: تفسير يحيى بن سلام.

## الفصل الأول مصادر ترجمة يحيى بن سلام<sup>(۱)</sup>

والأعلام، للزركلي (١٤٨/٨) .

وتاريخ الأدب العربي، لبروكلمان (٣٩٨/٢).

وتاريخ الإسلام، للذهبي (١٠/٧٧٠ - ٤٧٤، ١١/٢١١ - ٤٤٣).

وتاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين (٩٠/١ - ٩١).

«تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ (٣/٣٥ - ٥٧).

والثقات؛ لابن حبان (٢٦١/٩).

والجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (٩/٥٥١) .

والحلة السيراء في أشعار الأمراء، لابن الأبار (١٠٥/١).

هوياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفويقية، لأبي بكر المالكي (١٨٩/١ - ١٩٢). وسؤالات البرذعيه لأبي زرعة الرازي (٣٣٩/٢ - ٣٤١).

وسير أعلام النبلاء، للذهبي (٣٩٦/٩ - ٣٩٧).

والضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي (١٩٦/٣) .

وطبقات علماء إفريقية، لأبي العرب القيرواني (١١١ – ١١٤).

وطبقات المفسرين، للداودي (٣٧١/٣ - ٣٧٢).

دالعمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، للعلامة حسن حسني عبد الوهاب (٩٥/١ -١٠٥).

وغاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري (٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>١) قد قاتت ترجمة يحيى عدة كتب هي على شرطها طل: والتاريخ الكبيرو للبخاري ، ووونيات الأميازة لابن خلكان ، ووالعبره للذهبي ، ومشفرات الذهبيه لابن العماد ، ووكشف الظنونة لحاجي خليفة ، واليضاح المكنونة ووهدية العارفين؟ كلاهما لإسماعيل البغدادي ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) جعله ابن الجوزي رجلين فقال : يحيى بن سلام يروي عن مالك بن أنس قال الدارقطني : ضعيف . ثم قال : يحيى بن سلام البصري كان بإفريقية ، يروي عن سعيد عن قادة ، قال ابن عدي : ضعيف . اهـ .

مقدمة المحقق ------

والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه، مؤسسة آل البيت (٢١/١) .

والكامل في الضعفاء، لابن عدي (١٢٣/٩ - ١٢٩).

ولسان الميزان، لابن حجر (٣٢٧/٧ - ٣٢٨).

**دمالم الإيمان في معرفة أهل القيروان**ه لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (٣٢١/١ ٣٢ - ٣٣٨) .

ومعجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة (٢٠٠/١٣ - ٢٠١).

والمغنى في الضعفاء، للذهبي (٧٣٦/٢).

وميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للذهبي (٣٨٠/٤ - ٣٨١).



<sup>(</sup>١) لابد أن أتقدم بالشكر إلى أخي الكرم أي عبد الرحس أسامة بن أحمد ؛ الذي تفضل مشكورًا بتصوير ترجمة يحيى بن سلام من عدة كتب لم تكن تحت يدي ، فجزاء الله عيرًا .

٧٢ ----- تفسير القرآن العزيز

#### الفصل الثاني

#### ترجمة يحيى بن سلام

لما وقفت على تراجم يحيى بن سلام في الكتب المذكورة قبل، وقع اختياري على ترجمته في كتاب ورياض النفوس? أن فأتبتها مع بعض التعليقات اللطيفة؛ فأقول :

قال أبو بكر المالكي في (رياض النفوس؛ (١٨٩/١ - ١٩٢):

ومنهم أبو زكرياء يحيى بن السلام <sup>(٠٠</sup> بن أبي ثعلبة البصري التيمي - تيم ربيعة - مولى لهم ، رحمة الله عليه .

كان يحيى بن السلام يقول : أحصيت بقلبي من لقيتُ من العلماء فعددت ثلاثمائة وثلاثة وستين عالمًا ، سوى التابعين ، وهم أربعة وعشرون ، وامرأة تحدث عن عائشة – رضي الله تعالى عنها <sup>(٣)</sup>.

روى عه جماعة بالشرق والمغرب ، وكان يقول : كل من رويتُ عنه العلم ؛ فقد روى عني ، إلا القليل منهم . ويُذكر عنه أنه قال : روى عني من العلماء أربعة : مالك ، والليث بن سعد ، وعبد الله بن لهيعة : ونسى الرابع . ذكر ذلك أحمد بن كادنة ، عن أبى العباس بن حمدون .

وقال: كتب عنى مالك بن أنس ثمانية عشر حديثًا".

قال أبو العرب : كان مولده سنة أربع وعشرين ومائة ، سكن القيروان وأقام بها مدة من الزمان ، ثم خرج إلى المشرق فتوفى بمصر سنة مائتين ، ودفن بالمقطم بجوار قبر عبد الله بن فروخ .

ومن سنده عن عبد الرحمن بن ثوبان مولى رسول الله ﷺ عن رسول الله أنه قال: وخصلتان من كانتا فيه كتبه الله – عزَّ وجلَّ – شاكرًا صابرًا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله – تعالى – شاكرًا ولا صابرًا: من نظر إلى من فوقه في الدين ودونه في الدنيا؛ فاقتدى بهما، كتبه الله – سبحانه – شاكرًا صابرًا، ومن نظر إلى من فوقه في الدنيا ودونه في الدين، فاقتدى بهما، لم

<sup>(</sup>١) وجدت أن ترجمة يحيى في وطبقات إفريقية الأي العرب في غاية الأهمية عصوصًا في توثيق يحيى وابته محمد وحنيده يحيى بن سلام جرخا وتمديلاً، وأفردت لابته وخفيده كل منهما ترجمة على حدة، ونقلت ما قاله أبو العرب فيهم ، فاثرت بعد ذلك ترجمته من ورياض النفوس حتى لا يتكرر الكلام ، ولما فيها من الفوائد .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بالتعريف.

<sup>(</sup>٢) سنصنع - إن شاء الله - معجمًا لشيوخ يحيى اللين روى عنهم في هذا الكتاب، في فصل مفرد .

<sup>(</sup>٤) في ومعالم الإيمان، (٣٢٢/١) قال: كتب عني مالك أربعة وعشرين حديثًا.

# يكتبه الله - عزَّ وجلُّ - شاكرًا ولا صابرًاه (``.

#### ذكر فضله ومناقبه

أحمد بن محمد بن كدنة ، قال: سمعت محمدًا بن يحى يقول: وقال لي أي - وأنا زميله في سفري إلى الحج - : يا بني ، رويتُ ستة آلاف حديث - أو ثمانية آلاف حديث - لم يسألني عنها أحدٌ ، ولم أحدث بها أحدًا ه .

قال أبو سنان زيد بن سنان : أحمدت بركابه فركب ، فقال لي : آجرك الله يا ابن أخيى ، أما إنه من أخمذ بركاب أخيه المؤمن حتى يركب ، حط الله – عزَّ وجلَّ – عنه أربعين كبيرة . فقلت له : يا أبا زكريا ، إن هذا من العلم الشريف ، ولكني أريد أن تخبرني بأفضل ما تقرب العباد به إلى الله – عزَّ وجلَّ – فقال : أخبرني [زربي] "عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ﷺ: ولن يتقرب العباد إلى الله – تعالي – بأفضل من رد كبد جائعة." .

قال أبو العرب: سألت يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام خاليًا ، عن قول جده في الإيمان ، فقال لمي : كان جدّي يقول : الإيمان قول وعمل ونية . وكان يحيى ثقة صدوقًا لا يقول عن جدَّه إلا الحق. وعن أبي القاسم السدري ، أنه كتب إليه عيسى بن مسكين يقول : حدثنا عون بن يوسف ، قال : قلت ليحيى بن السلام : إن الناس يرمونك بالإرجاء . قال عون : فأخذ يحيى لحيته بيده وقال : أحرق الله هذه اللحية بالنار إن كنت دنتُ الله – عرَّ وجلَّ – قط بالإرجاء! فقيل لعيسى : فما تقول أنت فيه؟ فقال : والله إنه لخير منا ، وقد برأه الله عما يقولون .

وفي موضع آخر : كيف وقد حدثتكم أنه بدعة؟

<sup>(</sup>١) روى الترمذي (٧/٤/ درقم ٢٠١٦) وابن السني في دعمل اليوم والليلةه (١٥١ - ١٥٢ رقم ٢٠٩) والبغوي في وشرح السنةه (٢٩٣/١٤ - ٢٩٤ رقم ٢٠١٦) عن عبد الله بن غفرو نحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غرب .

<sup>(</sup>۲) في للطبوع : زر . وفي دمعالم الإيمانه ((۲۳۳) : زيد بن حبيش . وكلاهما خطأ ، وما أتبته هو الصواب ؛ فقد روى ابن عدى هذا الحديث في والكامل و (۲۱ ۱۶) وابن حبان في المجرحين (۲۰۸/۱ - ۲۰۹) في ترجمة زربي بن عبد الله ، والحديث معروف به ، وزربي بن عبد الله ترجمته في «التهذيب» (۲۱۵/۲ - ۲۲۷) في

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في دالكامل، (۱۱۶/۵) وابن حبان في دالجروجيزه (۲۰۸/ ۳۰۰ - ۲۰۹) والبيهتي في دالشعب، (۳/ ۱۲۷رقم (۳۲۷۷) وأبر الشيخ في دالتواب و والأصبهاني - كما في دالترغيب والترميب، المعتذري (۱۹/۲) - وابن الجوزي في دالوضوعات، (۱۹/۲ ه - ۲۰ دقم ۱۰۸۶) كلهم من طريق زربي به .

وقال ابن عدي : ولزريي غير ما ذكرت من الحديث قليل ، وأحاديثه وبعض متون أحاديثه منكرة . وقال ابن حبان عن زريي : منكر الحديث على قلة روايته ، بروي عن أنس ما لا أصل له ؛ فلا يجوز الاحتجاج به .

قال أبو العباس بن حمدون: سمعت محمدًا بن يحيى يقول: كنت أماشي أبي - رحمه الله تعالى -إلى أن انتهينا إلى موقف الخيل، فينا نحن تمشي إذ جبذني جبذة شديدة ثم دخل إلى سقيفة وأدحلني معه، فقلت له: يا أي ما قصتك؟! فقال: يا بني، إني وأيت غريمًا لي فخف أن يراني فيرتاع مني أو يخاف، وذكرتُ قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَ دُو عُشَرُو فَيُظِرَهُ إِلَى مُسِرَوَ ﴾ . فقعدنا ساعة، ثم خرج أبي فخرجت معه، فلما أن مشينا قليلاً قال: يا بني، إنه جاء في الحدث: ومن رحم يرحمه (٢٠)

أبو العباس تميم بن أبي العرب عن أيه ، قال : كان يحيى بن السلام من خيار خلق الله تعالى ؟ دعا الله – تعالى – أن يقضي عنه الدين ؛ فقضى ديه ، ودعا الله – عزَّ وجلَّ – أن يورث ولده العلم ؛ فكان كما دعا ، ودعا الله – عزَّ وجلَّ – أن يكون قبره بمقطم مصر ؛ فكان ذلك ، وقبره إلى جانب قبر ابن فروخ ، وقبل : إنه يُرى عليهما كل ليلة قنديلان .

قال سليمان بن سالم: إنما تُسب إلى يحيى بن السلام الإرجاء أن موسى بن معاوية الصحادحي أتاه نقال له: يا أبا زكريا، ما أوركت الناس يقولون في الإيمان؟ فقال: أدركت مالكًا وسفيان الثوري وغيرهم يقولون: الإيمان قول وعمل ، وأدركت مالك بن بغنول وفطر بن خليفة وعمر بن ذر يقولون: الإيمان قول. قال سليمان: فأخير موسى سحنون بن سعيد بما ذكر يحيى عن عمر بن ذر وفطر بن خليفة ومالك بن بغنول، ولم يذكر له ما قال عن غيرهم، فقال سحنون: هذا مرجئ. حدث عون بن يوسف ، قال تالك يوسى عن عدد عدث ليحيى حدث عون بن يوسف ، قال: كنت عند عبد الله بن وهب وهو يغيراً عليه ، فمر حديث ليحيى ابن السلام ؛ فقال: امحه! فقال عون: فقلت له: لم تمحوه أصلحك الله؟! فقال: بلغني أنه يقول بالإرجاء. فقلت له: نمم . فقال لي: فمنا قال لله؟ قال ي: فما قال لي: فمنا تال يتوبي عن دوبال يقولون: الإيمان قول وعمل ؛ فحدثنا بما سمعنا منهم . عن رجال يقولون: الإيمان قول وعمل ؛ فحدثنا بما سمعنا منهم . فقال لي ابن وهب: فرجت عني ، فرج الله عنك . قال عون: فلما قدمت القيروان - وكان يحيى باتيا بعد - أتاني فسلم علي وقال لي ي: با أيا محمد ، قد بلغني محضرك ؛ فجزاك الله خيرًا ، والله ما قلت الله به قط. اهد.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (١/ ١٨ رقم ١٩٨٤) ومسلم (٢٥/٦٦ - ٣٦٦ رقم ٩٣٣) عن أسامة بن زيدرضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ ﷺ قال : وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . وروى البخاري ( ١٠١٠ وقر ١٠١٢) ومسلم (١٠٠١ رقم ٢٣١٩) عن جرير بن عبد الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : هن لا يرحم الناس لا يرحمه الله - عز وجل ه .

وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم.

#### الفصل الثالث

### يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل

اجتهدت في جمع كل ما يُفيد في ترجمة يحيى بن سلام جرَّا وتعديلاً ، ثما وقفت عليه من مصادر ترجمته وغيرها من الكتب ، فأقول :

قال أبو زرعة الرازي<sup>(۱)</sup>: لا بأس به ، ربما وهم .

وقال أبو حاتم الرازي<sup>(†)</sup> : كان شيخًا بصريًّا وقع إلى مصر ، وهو صدوق .

وروى له أبو عوانة في صحيحه".

وعلل الطحاوي <sup>(۱)</sup> تضعيفه لحديث بقوله : لا يثبته أهل العلم بالرواية ؛ لضعف يحيى بن سلام عندهم وابن أمي ليلي ، وقساد حفظهما .

وذكره ابن حبان في والثقات؛ <sup>(ه)</sup> وقال : ربما وهم .

وقال ابن عدي<sup>(٢)</sup>: هو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه .

(۲) . يحيى بن سلام ضعيف . وقال الدارقطني : يحيى بن سلام ضعيف

وقال مرة <sup>(۱)</sup> : يحيى بن سلام ليس بالقوي .

وقال الحاكم (١٠٠ : يحيى بن سلام كثير الوهم .

وصحح له الحاكم حديثًا على شرط مسلم (١١)

<sup>(</sup>١) وسؤالات البرذعي، (٣٣٩/٢).

 <sup>(</sup>٢) والجرح والتعديل (٩/٥٥١).

<sup>(</sup>٣) دمسند أبي عوانة؛ (٦٠/١ رقم ١٥١، ٨١/٢ رقم ٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) وشرح معاني الآثارة (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) والثقات، (٢٦١/٩).

<sup>(</sup>٢) والكامل و (٩/٥١١).

 <sup>(</sup>٧) وسنن الدارقطني، (٢٢٧/١).
 (٨) تعقبه ابن الجوزي في التحقيق (٩) وسنن الدارقطني، (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٨) بدل بالله الموزي في التحقيق - مع تنقيح ابن عبد الهادي - (٨٤٧/٢) بقوله : لم نر أحدًا ضعفه قبل الدارقطني ا

<sup>(</sup>١٠) ذكره عنه البيهقي في والقراءة خلف الإمام، (ص١٦٠).

<sup>(</sup>١١) والمستدرك، (٢٢/٢).

وذكره الحاكم في الطبقة الرابعة من المجروحين ، وهم قوم عمدوا إلى أحاديث صحيحة عن (١٠) الصحابة رفعوها إلى رسول الله ﷺ .

وقال أبو العرب القيرواني ": يحيى بن سلام قدم إفريقية ، وكان ثقة ثبتًا ، وكان له إدراك ، لفي غير واحد من التابعين ، وأكثر من لقي الرجال والحمل عنهم ، ولد مصنفات كثيرة في فنون العلم ، وكان من الحفاظ ؛ حدثني يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام ، عن أبيه ، عن جده يحيى أنه ما سمع شيئًا قط إلا حفظه ، حتى إنه كان إذا مر بمن يتغني يسد أذنيه لئلا يسمعه فيحفظه . وكان من خيار خلق الله .

وقال أبو عمرو الداني<sup>(٢)</sup> : كان ثقة ثبتًا ، عالمًا بالكتاب والسنة ، وله معرفة باللغة العربية . (١)

وقال البيهقي<sup>(1)</sup>: يحيى بن سلام من الضعفاء .

وقال مرة <sup>(٥)</sup>: يحيى بن سلام ليس بالقوي .

وقال ابن حزم : ليس هو ممن يُحتج بحديثه .

وقال أبو الحسن القطان<sup>(٢٧</sup> في رده على عبد الحق : وله علة أخرى لم يذكرها ، وهي ضعف يحيى بن سلام ، وسكوته عن التعريف بذلك يوهم أنه مما رفعه ثقة ووقفه ثقة ، وليس كذلك ؛ فإن يحيى بن سلام ضعيف عندهم .

وقال (^^ في رد آخر : وليس ذلك بعلة لو كان يحيى بن سلام معتمدًا .

وقال'' أيضًا : ويحى بن سلام صدوق ، ولكنه يضعف في حديثه – كما قلناه – ولو لم يخالف ؛ فكيف إذا خالف الحفاظ؟!

وقال الذهبي <sup>(۱۱۰</sup>): يحيى ضعيف، ولم يُخرج له أحدٌ .

<sup>(</sup>١) والمدخل إلى كتاب الإكليل؛ (ص٦١ - ٦٢).

<sup>(</sup>٢) وطبقات علماء إفريقية ( ١١١/١).

<sup>(</sup>٣) نقله الذهبي في وسير أعلام النبلاءه (٣٩٧/٩) ووتاريخ الإسلامه (١١/٢٤١).

<sup>(</sup>٤) دالسنن الكبرى، (۲/۲).

<sup>(</sup>٥) والسنن الكبرى، (٥/٥٢).

<sup>(</sup>٦) االمحلىء (٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٧) دبيان الوهم والإيهام، (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٨) دبيان الوهم والإيهام، (٣/٢٨٠).

<sup>(</sup>٩) دبيان الوهم والإيهامه (٢٠٤/٣).

<sup>(</sup>١٠) وتلخيص المستدرك، (٢٢/٢).

وقال ابن كثير<sup>(١)</sup>: هو ضعيف بمرة ، لا يُعتمد عليه .

وقال السبكي<sup>(۱)</sup>: يحيى كثير الوهم .

وقال الهيشمي : يحيي بن سلام الإفريقي ضعيف.

وقال ابن حجر <sup>(۱)</sup> : هو لين الحديث ، وفيما يرويه مناكيرٌ كثيرةٌ <sup>(۵)</sup> ، وشيوخه مثل سعيد بن أمي عروبة ومالك والثوري .

وقال(أ) أيضًا: يحيى ضعيف.

وقال (٢٠) مرة : يحيى بن سلام أصلح حالا من محمد بن مروان بكثير .

وقال الأنصاري<sup>(k)</sup>: وليحمى بن سلام كتاب في التفسير واختيارات في الفقه، وكان ثقة، ومحله من العلم معلوم .

فنخلص من جمع كلام أهل العلم أن أعدل الأقوال في يحيى بن سلام قول الإمام أبي زرعة الرازي <sup>(٢)</sup> فيه : ولا بأس به ، ربما وهم، فإنه جمع بين قول من وثقه وقول من ضعفه ؛ وبين سبب تضعيفه ، وهو : هذه الأوهام التي وقع فيها رحمه الله .

وهذه الأوهام هي التي جعلتي أطيل الكلام على الأحاديث وأذكر طرقها وعللها ، وأتوسع في نقل كلام الأثمة - رحمة الله عليهم أجمعين - عليها ، ثم حاولت جمع ما نص أهل العلم على وهم يحيى فيه من الأحاديث ، أو ما استنكروه له ، أو ما نص بعضهم على تفرده به ؛ وأفردتها بالفصل التالي زيادة في الفائدة .

<sup>(</sup>١) وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه؛ (١٢٥/١).

<sup>(</sup>٢) والإبهاج في شرح المنهاجة (٢٢٦/٢).

 <sup>(</sup>٣) ومجمع الزوائدة (١٣٤/٤).
 (٤) والعجاب في بيان الأسبابة (٢١٩/١).

 <sup>(</sup>ه) لمل مذه الكترة تمود إلى كترة روايته عن الضعفاء والتروكين - كاراهم من أي يحيى وأبان من أي عباش ، ونحوهم والى روايته المراسل والمصدلات من الأحاديث ونحوها ، وإلا فأغلب أحاديث التفسير - كما غي تخريجي لمختصره هذا
- قد قويع بحيى عليها ، وما كان منها فيه نكارة فالحمل فيه على غيره من الرواة ، كما تجده مفصلاً في تخريج
الأحاديث ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) وفتح الباري، (٢٨٦/٤) ووالتخليص الحبير، (٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٧) والعجاب في بيان الأسباب، (٢٦٣/١). (٨) ومعالم الإيمان، (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ الذهبي في السير (٨١/١٣): يُعجبني كثيرًا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يَبِينُ عليه الورع والمخبرةُ .

# الفصل الرابع أوهام يحيى بن سلام وأفراده

هذا ما وقف عليه من الأحاديث التي نص العلماء على استنكارها ليحيى بن سلام أو وهمه فيها أو تفرده بها حسب الجهد والطاقة :

### الحديث الأول

يعيى بن سلام: عن سعيد ، عن قنادة ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ: وأي الشجرة أبعد من الخارف <sup>(١)</sup> – أو الخاذف؟ قالوا : فرعها ، قال : فكذلك الصف المقدم هو أحصنها من الشيطان، .

رواه البرذعي في وسؤالاتهه (۲۰ /۳ تا ۳۶) واين عدي في هالكامل؛ (۲ /۳۰، ۱۳۲۹). قال البرذعي : قلت : حدَّث - يعني : يحيى – عن سعيد، عن قتادة، عن أنس عن النبي ﷺ: وأتدرون أي شجرة أبعد من الخارف، فأنكره أبو زرعة .

قال البرذعي: وأنكر أبو زرعة حديث الخارف الذي ذكرته له، ولم يخبرني بعلته، ولا أدري علمه فسكت عنه أو لم يحفظه . قال البرذعي \_ وقد ذكر الحديث وعلته ليهتدي إليه من لا يعرفه \_ : حدثنا بحر بن نصر الخولاني ، نا يحيى بن سلام ، نا سعيد... فساق الحديث ثم قال : حدثنا زياد بن أيوب ، نا هشيم ، نا منصور ، عن قنادة ، عن أي قلابة ، قال : قال رسول الله ﷺ : أي الشجر أمنع من الخيطان ، . الحارف؟ قالوا : أطولها فرعًا . قال : فكذلك الصف الأول هو أمنع من الشيطان ، .

وهذا عندنا علة حديث يحيى بن سلام ، وله أصل من حديث قتادة ، إلا أنه أوهم في قوله : عن أنس . اه .

وقال ابن عدي : وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد عن سعيد غير يحيى بن سلام . اهـ . وقال الذهبي في «الميزان» (٣٨١/٤) في ترجمة يحيى : ومن أنكر ما له... فذكر هذا الحديث ثم قال : وهذا منكر جدًا <sup>(\*)</sup> .

<sup>(</sup>١) هو الذي يَخْرُفُ الثمر : أي يجتنيه . والنهاية (٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) وقد تابع بحي عليه ثابتُ بن حماد، رواه ابن عدي في «الكامل» (٢٠٣/٣) وقال: وهذا يُعرف يبحي بن سلام الإفريقي عن سهيد بهذا الإسناد، لا يرويه إلا ثابت بن حماد. ثم قال في أغر ترجمة ثابت بن حماد: وثابت بن =

#### الحديث الثاني

قال البرذعي في مسؤالاته، (٩٠/ ، ٣٤) : وقال لي – يعني : أبا زرعة الرازي – : حدثنا أبو سعيد الجعفي ، قال : نا يحيى بن سلام ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة وفي قوله : ﴿سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْنَسِيقِينَ﴾ (" قال : مصره .

وجعل أبو زرعة يعظم هذا ويستقبحه ، قلت : فأيش أراد بهذا؟ قال : هو في تفسير سعيد عن قنادة : «مصيرهم» اهـ .

#### الحديث الثالث

يحيى بن سلام: ثنا مالك ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال : ومن صلى ركمة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمامه .

رواه الطحاوي في وشرح معاني الآثارء (٢١٨/١) وابن عدي في والكامل؛ (١٢٤/٩) والدارقطني في وسننه، (٣٢٧/١) والبههتي في والقراءة خلف الإمام؛ (ص.١٠)

وهو في والموطأه عن جابر موقوقًا ، ورواه الطّحاوي من طريق ابن وهب وإسماعيل بن موسى ابن ابنة السندي عن مالك موقوقًا ، قال إسماعيل : فقلت لمالك : أرفعه؟ فقال : حذوا برجله " .

وقال ابن عدي : وهذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد لم يرفعه عن مالك غير يحيى بن سلام ، وهذا الحديث في «الموطأة من قول جابر موقوف .

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف.

وقال الحاكم : وهم يحجى بن سلام على مالك بن أنس في رفع هذا الخبر ، ويحيى بن سلام كثير الوهم ، وقد روى مالك هذا الحبر في والموطأة عن وهب بن كيسان عن جابر من قوله . اهـ . نقله عنه البيهتي في والقراءة خلف الإمام، (ص ١٠٠) .

وقال ابن عبد البر في والتمهيده (١ / ٤٨/١ - ٩ ٤) : لم يرو هذا الحديث أحد من رواة والموطأة مرفوعًا ، وإنما هو في والموطأة موقوف على جابر من قوله ، وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالك ،

<sup>=</sup> حماد له غير هذه الأحاديث ، أحاديث يخالف فيها وفي أسانيدها الثقات ، وأحاديثه مناكير ومقلوبات . اهـ . (١) الأعراف : ١٤٥.

وقد أحسن ابن أبي زمنين رحمه الله إذ حذف قول قتادة هذا من تفسيره .

 <sup>(</sup>٢) قال البههتي في والقراءة خلف الإمام، (ص١١١): هذه الحكاية عن مالك تكذب رواية من رواه مرفوعًا . اهـ .

ولم يُتابع على ذلك، والصحيح فيه أنه من قول جابر. اه.

وقال في «الاستذكار» (٢٤٢/٤): وهو حديث لا يصح إلا موقوفًا على جابر .

ورواه البيهقي في دسنده (٢٠/٢) من طريق ابن بكير عن مالك موقوقًا ثم قال: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء (١) عن مالك، وذلك نما لا يحل روابته على طريق الاحتجاج به. اه.

وقال عبد الحقق في االأحكام الوسطىء (٣٨٠/١) : رواه يحيى بن سلام عن مالك بهذا الإسناد عن النبي ﷺ وتفرد برفعه ، ولم يُتابع عليه ، ورواه أصحاب والموطأة موقوفًا على جابر ، وهو الصحيح . اهـ .

وقال ابن كثير في وإرشاد الفقيه ع (٥/ ١ ٢٥ ) : والصحيح ما رواه مالك في «الموطأه عن وهب بن كيسان عن جابر موقوقًا ، وقد رفعه يحتى بن سلام عن مالك ، وهو ضعيف بحرة ، لا يُعتمد عليه . اه . . وقال السبكي في «الإبهاج شرح المنهاج» (٢٣٦/٢) : لم يرفعه عن مالك غير يحتى بن سلام ، وهو في «الموطأه موقوف ، وقد قبل : وهم يحتى بن سلام عن مالك في رفعه ، ولم يُتابع عليه ، ويحتى كثير الوهم . اه .

### الحديث الرابع

يعيى بن سلام: عن شعبة ، عن ابن أي ليلى ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : ورخص رسول الله ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق.

رواه الطبري في وتفسيره، (۲۰۰۲) والطحاوي في وشرح المعاني، (۳۲/۲ ۲) والدارقطني في وسننه، (۱۸٦/۲) والبيهقي في وسننه، (۲۰/۵) وتمام الرازي في وفوائده، (۱۳/۱ رقم۱).

وقال الطحاوي في وشرح المعاني، (٧٤٦/٢) : حديث يحي بن سلام عن شعبة فهو حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية ؛ لضعف يحي بن سلام عندهم وابن أبي ليلي وفساد حفظهما ، مع أني لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشيء ، ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك . اهر.

وقال الدارقطني : يحيى بن سلام ليس بالقوي . اه .

وقال البيهقي : كذا رواه يحمى بن سلام وليس بالقوي، وابن أبي ليلى هذا هو عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى . اهـ .

<sup>(</sup>١) انظر: والقراءة خلف الإمام، للبيهقي (ص١١٠ - ١١١).

وقال ابن حزم في دانحلي، (۲۹/۷) : وقد أسنده عن شعبة يحيى بن سلام ، وليس هو ممن يحتج بحديثه . اهـ .

#### الحديث الخامس

يحيى بن سلام : عن مالك و(سعيد عن) ( معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر وأن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة ، فقال له النبي ﷺ : اختر منهن أربعًا، .

رواه الإمام محمد بن المظفر في وغرائب حديث مالك، (ص١٠٣ – ١٠٤ رقم ٥٠) وعنه ابن بشكوال في وغوامض الأسماء المهمة، (١٩٢/١ – ١٩٣) .

ورواه أبو نعيم في ومعرفة الصحابة، (٢٢٧١/٤ رقم ٥٦٣٠) عن محمد بن المظفر به ، لكنه أفرد طريق مالك عن الزهري به ، ولم يذكر طريق سعيد عن معمر فيه .

وهذا الحديث في والموطأة عن مالك، عن ابن شهاب بلاغًا، قال ابن عبد البر في والتمهيده (١٩٢٧): هكذا رواه جماعة رواة والموطأة وأكثر رواة ابن شهاب . ثم قال: رواه يحيى بن سلام عن مالك ومعمر وبحر السقاء، عن الزهري، عن سالم، عن أيه - مسندًا، فأخطأ فيه يحيى بن سلام على مالك، ولم يتابع عنه على ذلك، ووصله معمر، فرواه عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر . ويقولون: إنه من خطأ معمر، ومما حدث به بالعراق من حفظه ؛ وصحيح حديثه ما حدث به باليمن من كتيه . اه .

وقال أبو العباس الداني في وأطراف الموطأه (ل٢٦٨ - ب) : ولم يتابع يخبى على هذا عن مالك ، ولعل رواية مالك اشتبهت عليه برواية معمر فقرنها ، وأخطأ في ذلك<sup>(1)</sup> . اهـ .

#### الحديث السادس

يحيى بن سلام: ثنا الدوري، عن زبيد الإيابي، عن ابن سلمة، عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله عن مسامين إلا وينهما من الله - عز وجل - ستر؛ فإذا قال أحدهما لصاحبه: كافر، فقد وقع الكفر على أحدهما، وإن قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر، خوق ستر الله - تعالى ه.

رواه الدارقطني في والعلل؛ (ه/٣٣٠) ومن طريقه ابن الجوزي في والعلل المتناهية؛ (٧٣٢/٢ – ٧٣٣ رقم ١٢٢٠) .

<sup>(</sup>١) ليس في و غوامض الأسماء المبهمة ، لابن بشكوال .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن هامش وغرائب حديث مالك، (ص٥٠١).

وهذا الحديث معروف من رواية يزيد بن أبي زياد ، عن عمرو بن سلمة ، عن ابن مسعود .

قال الدارقطني : يرويه يزيد بن أيي زياد ، واختلف عنه : فرواه زائدة ، عن يزيد ، عن عمرو بن سلمة ، عن ابن مسعود مرفوعًا .

وتابعه الثوري من رواية عبد اللَّه بن محمد بن المفيرة عنه .

وخالفهما شعبة وجرير وابن فضيل ؛ فرووه عن يزيد بن أيي زياد ، عن عمرو بن سلمة ، عن ابن مسعود موقوقًا ، وهو الصواب .

وقال يحيى بن سلام : عن الثوري ، عن زيد الإيامي ، عن ابن سلمة ، عن ابن مسعود مرفوعًا . وهو وهم . اه

وقال ابن الجوزي : قال الدارقطني : المرفوع وهم ، وقد رُوي موقوفًا ، وهو الصواب .

### الحديث السابع

سُمُل الدارقطنين<sup>(۲)</sup> عن حديث أبي برزة عن النبي ﷺ في الحوض، فقال : حدَّث به قرة بن خالد ، واختلف عنه :

فرواه ابن مهدي<sup>(۱۰)</sup> ومعاذ بن معاذ وعثمان بن عمر ، عن قرة ، عن أبي جمرة – واسمه نصر بن عمران – عن أبي برزة موقوقًا .

وخالفهم يحيى بن سلام الأفريقي ؛ فرواه عن قرة عن الحسن عن أبي برزة مرفوعًا ، ووهم فيه والصواب حديث أبي جمرة . اهـ .

وقال الدارقطني في والأفراده '`` : تفرد به يحيى بن سلام عن قرة عنه - يعني : عن الحسن عن أبي برزة - وخالفه عبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر وغيرهما ، رووه عن أبي جمرة نصر بن عمران عن أبي برزة نحو هذا . اهـ .

<sup>(</sup>١) وعلل الدارقطني، (٣٠٨/٦ - ٣٠٩ رقم ١٩٥٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في والاعتقاده (ص ۱۲ ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن قرة بن خالد، عن أبي جمرة ، قال: ودخل أبو برزة على عبيد الله بن زياد فقال: إن محمدكم هذا لدحداح - الدحداح: القصير السمين والنهابة (۲/ ۲۰ ۱) - فقال: ما كنت أراني أن أعيش في قرم يعدون صحبة محمد ﷺ عارًا قالوا: إن الأمير إنما دعاك ليسألك من الحوض، فقال: عن أي يالـ9 قال: أحق هو؟ قال: نعم، فمن كذب به فلا سقاه الله منه .

<sup>(</sup>٣) وأطراف الغرائب والأفرادة (٥/٤٢ رقم ٥٩٥٤).

#### الحديث الثامن

يعي بن سلام: عن مالك ، عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو: اأن رصول الله عليه بن عمرو: اأن رصول الله ، حلقت قبل أن أذبح؟ وسول الله ، حلقت قبل أن أذبح؟ فقال رصول الله ، ذبحت قبل أن أرمي؟ قال : ارمول الله ، ذبحت قبل أن أرمي؟ قال : ارمو لا حرج . قال آخو : يا رسول الله ، طفت بالبيت قبل أن أذبح؟ قال : اذبح ولا حرج . قال شئه عن شيء قُلم ولا أخو إلا قال : لا حرج ، لا حرج ،

رواه الدارقطني فيما ذكره ابن عبد البر في والتمهيد؛ (٢٦٤/٧ – ٢٦٥).

والحديث في والموطأة بهذا الإسناد - وخرجه الشيخان من طريقه - لم يقل أحد من رواة والموطأة فيه : وطفت بالبيت قبل أن أذبح، بل تفرد بها يحيى بن سلام، قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ، لا يُختلف في إسناده ، ولا أعلم عن مالك اختلاقاً في ألفاظه إلا ما رواه يحيى بن سلام عن مالك ذكره الدارقطني ... ولم يقل أحد في هذا الحديث : وطفت بالبيت قبل أن أذبح، إلا يحيى بن سلام، ولم يتابع عليه ، وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن شهاب كما رواه مالك في وموطعه . اه .

# الحديث التاسع

يعتى بن سلام : عن سفيان النوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي ﷺ قال : دمًا مِن أيَّامٍ أغظم عندَ اللَّه من عشر ذي الحبجة ، إذا كانت عشيةَ عرفة ، نزل عزَّ وجلَّ إلى سماءِ اللَّذيا ، وحفت به الملائكة ، فيباهي بهم ملائكته ، ويقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعنًا غيرًا ضاجين ، جاءوا من كل فتح عميق ، ولم يروا رحمت ولا عذابي . قال : فلم أو يومًا أكثر عتيقًا من يوم عرفة .

رواه ابن عدي في ډالكامل، (١٢٤/٩) .

قال ابن عدي : وهذا الحديث لا أعلم رواه عن الثوري بهذا الإسناد غير يحيى بن سلام . اهـ . وقال الذهبي في والميزانه (٣٨١/٤) : وهذا انفرد به يحيى ".

#### الحديث العاشر

يحيى بن سلام: عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،

<sup>(</sup>١) وانظر : (علل الدارقطني، (٢٠٢/٩).

عن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ أنه قال : الا نورث.

ذكره الدارقطني في العلل، (٢١٨/١).

والحديث معروف من رواية محمد بن عمرو عن أيي سلمة ، قال الدارقطني : واختلف عنه فيه : فرواه حماد بن سلمة من رواية أي الوليد الطيالسي ( ) محمد بن عمرو عن أيي سلمة عن أي هريرة عن أيي بكر .

وخالفهما عفان بن مسلم<sup>(6)</sup>؛ فرواه عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة مرسلاً عن أبي بكر ، لم يذكر فيه أبا هريرة .

وتابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأنس بن عياض وغير واحد عن محمد بن عمرو ، عن أي سلمة ، لم يذكروا فيه أبا هريرة .

ورواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف<sup>(٣)</sup> عن محمد بن عمرو؛ فأسنده عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ.

والصحيح من هذا الحديث المرسل ؟ لكثرة من رواه من الحفاظ عن محمد بن عمرو مرسلاً . اهـ . وقال البزار في دمسنده ( (/ ۱۸) : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه فوصله إلا حماد بن سلمة وعبد الوهاب ، وغيرهما يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلاً . اهـ .

#### الحديث الحادي عشر

يعحى بن سلام: عن عثمان بن مقسم، عن قنادة ، عن هشام بن عروة ، عن أيه ، عن عاصم ابن عمر ، عن عمر أن النبي ﷺ قال : وإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا – يعني : المغرب – وغربت الشمش ؛ فقد أفطر الصائمه ").

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٣/٤ رقم ١٩٠٨) من طريق أيي الوليد الطيالسي به ، وقال: حديث أيي هررة حديث حسن غريب من هذا الرجه ؛ إنّها أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أيي سلمة عن أيي هريرة . وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن محمد بن عمرو ، عن أيي سلمة ، عن أيي هريرة إلا حماد ابن سلمة . وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أيي سلمة وعن أيي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة . اهـ . وانظر: وعلل الترمذي الكبيرة (ص ٢٦٠) .

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (۹/۱) عن عقان . (۲) رواه الإمام أحمد (۱۳/۱) والترمذي (۱۳/۶ رقم ۲۰۱۹) من طريقه ، وقال الترمذي : وقد رُوي هذا الحديث من

<sup>( )</sup> روه انزمها الحمد ( ۱۱۲) واسر صدي ( ۱۱۵ ( رام ۱۹۰۹ ) من طريعه ، ومان المرصدي . ومد روي عند الحديث من غير وجو عن أمي يكر الصديق عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٤) والحديث محفوظ عن هشام بن عروة ، رواه الجماعة إلا ابن ماجه ، وقال الإمام علي بن المديني : لا نحفظه إلا من =

رواه ابن عدي في والكامل؛ (١٢٥/٩) .

وقال ابن عدي : وهذا الحديث من رواية قنادة عن هشام بن عروة لا أعرفه إلا من هذا الوجه . وليحيى بن سلام غير ما ذكرت من الحديث ، وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتها ('') وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه . اهـ .

### الحديث الثانى عشر

يحيى بن سلام : عن أيوب بن نهيك ، عن يَغلَى بن شداد بن أوس ، عن أيه ، قال : سَبعثُ النبي ﷺ يَقِل : ومن أنظر معيرًا – أو تصدُقُ عليه – أظلَّه اللَّهُ في ظِلَّه يَوْمَ القِيَامَةِهِ .

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤/٤ ٢٥ رقم ٤١٢٤).

قال الطبراني : لم يروِ هذا الحديث عن يعلى بن شداد إلا أبوب بن نهيك ، تفرد به يحيى بن سلام . اهـ .

وقال الهيشمي في المجمع (١٣٤/٤) : رواه الطيراني في الأوسط، وفيه يحيى بن سلام الأفريقي ، وهو ضعيف . اهـ .

# الحديث الثالث عشر

يعتى بن سلام: ناعشمان بن مقسم البري، عن يحتى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: كتبَ عمر بن عبد العزيز، أنَّ عائشة أخبرته وأنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللَّه ﷺ ركعتين، وزيدَ في صلاةِ المقيم، والبُتْ صَلاقُ المسافرِ كما هي، <sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> طريق هشام ، وهو إسناد متصل ، وهو من صحيح ما يُروى عن عمر . وقال الترمذي : لا نعلمه يُروى عن عمر بن الحطاب إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

انظر دمسند الفاروق، لابن كثير (٢٧٢/١ - ٢٧٣).

<sup>(</sup>١) وقد ذكر له أربعة أحاديث :

الحديث الأول: حديث الخارف، وهو الأول في هذا الباب. الحديث الثاني: حديث جابر في القراءة خلف الإمام، وهو الثالث هنا.

الحديث التالث : حديث جابر في فضل أيام العشر ، وهو التاسع هنا .

الحديث الرابع: حديث عمر هذا .

<sup>(</sup>۲) كفا وقع مذا الحديث في دالمجم الأوسطه ، ورواه الطيراني في دالمجم الصغيره (١٣٦/١) بنفس إسناده في الأوسط ووقع فيه مخالفات في الإسناد ؛ ففيه : عن يحمى بن سعيد الأتصاري ، عن سعيد بن يسار ، عن عمر بن عبد العزيز ، حدثني امن الزبير ، عن عائدة رضي الله عنها قالت : وتُرضتْ الصلاة ركتين ، فزيد في صلاة المقيم ، وأثبتت صلاة المسافر كما هي • -

رواه الطبراني في المعجم الأوسط؛ (٣٧٥/٣).

قال الطبراني: لا يروى عن عمر بن عبد العزيز إلا من هذا الوجه. اه.

هذا كل ما استطعت جمعه مما استكره أهل العلم على يحيى من الأحاديث ، أو نصوا على وهمه فيه أو تفرده به ، حسب جهدي القاصر ، وحسب ما توفر لي من مصادر ، مع صعوبة البحث في كثير من المصادر وعدم توفر الفهارس العلمية الدقيقة لها ((() ، وصعوبة الاستقراء التام لهذا العدد الكبير من المصادر ، فمن وجد شيئًا من ذلك فليلحقه في محله ، ولويسر الله لنا الوقوف على تفسير يحيى بن سلام نفسه لعلنا نجد شيئًا مما هو على شرطنا في هذا الباب ، أما هذا المختصر فلم أجد فيه من هذا الباب شيئًا ، والحمد لله (()



قال الطرائي: لم يُدخل أحدً عن روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد فيما بين يحيى وعروة: سعيد بن يسار وعمر بن
 عبد العزيز إلا عثمان بن مقسم ، ورواه زهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن عروة نفسه . اهـ

<sup>(</sup>١) ونناشد كل إخواننا ومشايخنا العاملين في مجال تحقيق الكتب العلمية أن يهتموا بعمل فهارس دقيقة لهذه الكتب ، خصوصًا فهارس الأحاديث ، وفهرس الرواة فإن هذا الفهرس في غابة الأهمية لعمل دراسات عن بعض الرواة وجمع كلام أهل العلم فيهم ، وما زال فصيلة الدكتور الكريم/ أصعد من معد عبد الكريم يؤكد لنا أهمية هذا الفهرس بالذات في أغلب جلساتنا معه ، جزاه الله عنا خيرا ؛ فا إنسديه لنا من النصح والتشجيع المستمر ، جعل الله ذلك كله في ميزان حسنات ، و نفط الله بعلد .

<sup>(</sup>٢) ثم وقفت على عدة أحاديث نص الدارقطني على تفرد يحى بن سلام بها ذكرها أبو الفضل بن طاهر في وأطراف الغرائب والأفراده لكن طرفقة تأليف ابن طاهر لكنابه قللت من الفتع به حيث اعتصر الأسانيد ولم بيق من المتون إلا أطرافًا بعضها موهم، فلم أذكرها هنا حتى أوفق للوقوف على أسانيدها تامة، والله المستعان .

#### الفصل الخامس

# معجم شيوخ يحيى بن سلام في «تفسير القرآن العزيز»

جمعت شيوخ يحيى بن سلام الذين روى عنهم في وتفسير القرآن العزيزة ورتبتهم حسب ترتيب حروف المعجم وحرصت أن أذكر في كل ترجمة:

> مواضع رواية يحيى عنه في الكتاب. شيوخ كل راوى الذين روى عنهم.

منیون کن راوی الدین روی عملهم الاسان

تعريف مختصر بحال الراوي.

وعزوت ترجمة كل راو إلى الكتب الرئيسية التي ترجمت له؛ فإن كان الراوي من رواة التهذيب اكتفيت بعزوه إلى تهذيب الكمال، فإن لم يكن من رواة التهذيب عزوت ترجمته إلى تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أمي حاتم ونحوهما.

وقد حرصتُ في رواة التهذيب أن أُنَّه على شيوخ الراوي الذين لم يذكرهم المزيّ في ترجمته؛ للفائدة.

وأُحكُ أن أُنِّهِ إلى أن تحديد بعض الشيوخ أمر اجتهادي قد يُتُختلف فيه، فإن أصبت في تحديده فالحمد لله على توفيقه، وإن كانت الأخوى فرحم الله امريًا أهدى إليٌّ عيوبي. والحمد لله ربٌّ العالمين.

# **\* \* \***

#### ١ \_ أبان العطار

(١/ ٣٩٠)، ١٤/٣) قال في الموضع الأول وكان يُقال . ... وذكر في الموضع الناني أثر عن إسماعيل التَّغِيِّةُ فلمُ يُسند في الموضعين ، والله أعلم .

هو أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري ، قال الإمام أحمد بن حنبل عنه : تَبَتَّ في كل المشايخ . ترجمته في التهذيب (٢٤/٢ - ٣٥) .

# ۲ ۔ أبان بن أبى عياش

(٣/ ٢٥٧)، ٢٨٨/٤) وفي (١٣١/١) قال : بلغني عن أبان بن أبي عياش . وروى عن خداش والمعلى بن هلال عن أبان بن أبي عياش .

وأبان قال الإمام أحمد ويحيى بن معين والفلاس وأبو حاتم والنسائي عنه: متروك الحديث. . ترجمته في التهذيب (١٩/٢ - ٢٤) .

### ٣ ـ إبراهيم

(٤/ ٢٣٥، ٢٤٧) عن إسماعيل بن أمية .

كذا جاء مهملاً ، وذكر المزي في ترجمة إسماعيل بن أمية أنّه روى عنه إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الغزاري ؛ فإن يكن هو فهو الإمام العلم الثقة المأمون إبراهيم بن محمد بن الحارث بن إسحاق بن خارجة ، قال يحيى بن معين : ثقة ثقة . وقال أبو حاتم : الثقة المأمون الإمام .

ترجمته في التهذيب (١٦٧/٢ ـ ١٧٠).

#### ٤ ـ إبراهيم بن محمد

عن: أيوب بن موسى<sup>(١)</sup>، وجعفر بن محمد<sup>(١)</sup>، وصالح مولى التوءمة، وصفوان بن سليم وعبد الله بن محمد بن عقيل، ومحمد بن المنكدر، ومحمد بن يزيد<sup>(١)</sup>، وأي بكر بن

<sup>(</sup>١) لم يذكره الزي في شيوخ إبراهيم بن محمد الأسلمي، والله أعلم.

مقدمة المحقق ------

عبد الرحمن.

وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، قال الإمام أحمد : لا يُكتب حديثه ، ترك الناسُ حديثه ، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها ، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه . ترجمته في التهذيب (١٨٤/٢ ـ ١٩٩١) .

# ٥ \_ الأزهر بن عبد الله الأزدي

(٣٨٣/٢) عن النبي ﷺ مرسلاً أو معضلاً .

تُكُلِّم فيه ، ترجمته في ضعفاء العقيلي (١٣٥/١) والميزان ولسان الميزان (٣٤/٢) .

#### ٦ - إسماعيل بن مسلم

(٨٠/٢) عن أبي المتوكل الناجي .

هو إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصري ، قال الإمام أحمد ويحيى ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم : ثقة . زاد أبو حاتم : صالح الحديث .

ترجمته في التهذيب (١٩٦/٣ ـ ١٩٨).

#### ٧ \_ أشعث

(١/ ٢٨ ، ٢٠٥/٢ ، ٢٣٧/٤) عن: عاصم بن عُبيد الله العمري ، ويعلى بن عطاء (١).

هو أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان . قال ابن عبد البر : هو عندهم ضعيف الحديث اتفقوا على ضعفه ؛ لسوء حفظه وأنه كان يخطئ على الثقات .

ترجمته في التهذيب (٢٦١/٣ ـ ٢٦٤).

### ٨ \_ أمية

(۲۰۹/۲) عن يحيى بن أبي كثير .

لم أعرفه ولعله أبو أمية بن يعلى الثقفي الآتي برقم (٥٧) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) لم يذكره المزي في شيوخ أشعث بن سعيد البصري.

#### ٩ ـ بحر السقاء

(١١٨/١) عن الزهري.

هو : بحر بن كَبَيْر السقاء أبو الفضل البصري ، قال يحيى بن معين : لا يُكتب حديثه . وضعفه جماعة ، وقال النسائي والدارقطني : متروك .

ترجمته في التهذيب (١٢/٤ - ١٤).

## ١٠ \_ تمام بن نجيح

(٩٦/٤) عن الحسن.

هو تمام بن نَجيح الأسدي الدمشقي نزيل حلب ، قال البخاري : فيه نظر . وقال أبو حاتم : منكر الحديث ذاهب . ووثقه ابن معين ، وضعّفه غير واحدٍ .

ترجمته في التهذيب (٣٢٤/٤ ـ ٣٢٦).

#### ۱۱ ـ الجارود

(٢٩٢/٤) عن عطية العوفي . كذا وقع في رواية المصنف ، ووقع في رواية الترمذي وغيره وأبو الجاروده .

وأبو الجآرود هو زياد بن المنذر الهمداني الأعمى ، قال الإمام أحمد : متروك الحديث ، وضعفه جدًّا ، وقال يحيى بن معين : كذاب عدو الله ، ليس يسوي فلشا .

ترجمته في التهذيب (١٧/٩ ٥ ـ ٢٠٥) .

### ١٢ ــ الجهم بن ورَّاد الكوفي

(١/ ٢١٩، ٢٦/٢) في الموضع الأول أرسل حديثًا، وفي الموضع التاني سأله يحيى عن مسأله فهية .

لم أقف له على ترجمة .

# ۱۳ ـ الحارث بن نبهان

(1/17/7, 707, 7.7/7)

عن: أيوب السختياني، وسليمان التيمي، ومنصور(١).

هو الحارث بن نبهان الجرمي أبو محمد البصري، قال الإمام أحمد: رجل صالح، لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظه، منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: لا يُكتب حديثه.

ترجمته في التهذيب (٥/٢٨٨ ـ ٢٩٠).

### 1٤ \_ الحسن

(١/ ١٨٣/، ٢١٣) عن النبي ﷺ مرسلاً.

الظاهر أنَّه أراد الحسن البصري فيكون أرسل عنه ، والله أعلم .

### ١٥ ـ الحسن بن دينار

(۱/۱۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۷۷۲، ۱۳، ۱۳، ۲/۱۳، ۱۵، ۱۵، ۱۳۲، ۳/۱۳، ۱۶. ۲۲). ۱۱۳ ، ۱۲۳).

عن : الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وأبي هارون العبدي

هو الحسن بن دينار أو سعيد التميمي البصري ، قال البخاري : تركه يحيى وابن مهدي ووكيع وابن المبارك ، وقال الفلاس : اجتمع أهلُ العلم من أهل الحديث أنَّه لا يُروى عن الحسن بن دينار . ترجمته في تاريخ البخاري (۲۹۷۲) والحرح والتعديل (۲۱/۳ ـ ۲۲) وكتب الضعفاء.

#### ١٦ \_ حماد بن سلمة

(/۲۲/) ۵۸۱، ۱۹۹۱، ۱۹۶۱، ۱۸۲، ۱۹۶۲، ۱۳۳۱، ۱۸۸، ۱۹، ۱۹۹، ۲۰۱۱) ۱۳۲۱، ۱۲۲۱، ۲۲۰، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۷۷۶، ۱۳۳۱، ۱۸۸، ۱۳۰۳).

عن: ثابت البناني، وحجاج بن أرطاة، وحميد الطويل، وداود بن أبي هند، وسماك بن حرب، وعاصم بن بهدلة، وعطاء بن السائب، وعطاء بن يسار<sup>(١)</sup>، وعلي بن زيد، وعشار مولى بني هاشم، وهشام بن عروة، ويزيد الرقاشي<sup>(١)</sup>، ويونس بن عبيد، وأبي الزبير، وأبي

<sup>(</sup>١) لم يذكره المزي في شيوخ الحارث بن نبهان.

<sup>(</sup>٢) لم يذكره المزي في شيوخ حشاد بن سلمة.

غالب ـ صاحب أبي أمامة ﴿ أَنُّ عَلَيْهِ لَهُ وَأَبِّي الْمَهْزَمُ ، وأبي هارون العبدي .

وهو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري ، الإمام العلم .

ترجمته في التهذيب (٢٥٣/٦ ـ ٢٦٩).

#### ١٧ \_ حيوة بن شريح

(۲/۵/۲) قوله .

هو حيوة بن شريع بن صفوان بن مالك التجيبي ، أبو زرعة المصري ، الفقيه الزاهد العابد ، قال عنه الإمام أحمد : ثقة ثقة .

ترجمته في التهذيب (٤٧٨/٧ ـ ٤٨٢).

#### 1٨ \_ خالد

(۱۲۲۱) ۲۰۱۱، ۲/۹۱، ۱۲۲۱، ۱۸۱۲، ۲۰۲۱، ۱۲۲۱، ۱۸۲۲، ۲۸۱۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۱، ۱۷۰۱، ۱۲۲۱) ۲۱۲۱،

عن: الحسن، وعبد الرحمن بن زياد، وعَقرو بن عُبيد، ويزيد الرقاشي، وأبي عبدالرحمن.

لم أستطع تحديده من هو ، والحسن البصري يروي عنه : خالد بن دينار ، وخالد بن عبد الرحمن بن بكير ، وخالد بن مهران الحذّاء ، والله أعلم .

### 19 \_ خداش

(1/5.7) 7/371 , 777 , 7/53 , PA , 707 , 3/40 , 171 , AF7).

عن: أبان بن أبي عياش، وعوف الكوفي، وغينة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عَمْرو، وميمون بن عجلان، وهشام بن حسّان، وأبي عامر.

لعُله خداش بن عياش البصري.

ترجمته في التهذيب (٢٣٣/٨) واللَّه أعلم .

مقدمة المحقق ------ ٩٣

### ۲۰ ـ الخضر بن مرة

(۱۱۰/۳) عن يحيى بن أبي كثير . لم أعرفه (۱) .

#### ٢١ ــ الخليل بن مرة

(7/771 ) 507 ) 747 ) 3/ 101 ) 177/7).

عن: وابن مسعود وعلي مرسلاً، وعمران القصير<sup>٢١</sup>، وأبي هاشم صاحب الرمان<sup>٢١</sup>. هو الخليل بن مرة الضبعي البصري، ضعفه غير واحد من العلماء، وقال البخاري: فيه نظر. ترجمته في التهذيب (٣٤٢/٨ ـ ٣٤٠).

#### ۲۲ ـ الربيع بن صبيح

(1/47, 747, 747, 76).

عن الحسن ، يزيد الرقاشي .

هو الربيع بن صبيح السعدي البصري ، قال الإمام أحمد : لا يأس به رجل صالح . وضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما .

ترجمته في التهذيب (٨٩/٩ ـ ٩٤).

#### ٢٣ ـ سعيد بن عبد العزيز

(٣٤٣/٢) عن مكحول.

هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى الدمشقي، فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي، قال الإمام أحمد: ليس بالشام رجل أصح حديثًا من سعيد بن عبد العزيز، هو والأوزاعي عندي سواء.

ترجمته في التهذيب (١٠/٩٣٥ ـ ٥٤٥).

<sup>(</sup>۱) أعشى أن يكون تحرف عن ما لحليل بن مرة، فقد ذكر الزي في ترجمة الحليل بن مرة أنّه يروي عن يحمى بن أبي كثير، ويروي عنه يحمى بن سلام، والله أعلم. (۲) لمه يذكره الزي في شيوخ الحليل بن مرة.

### ۲۶ ـ سعید بن أبی عروبة

(۱/ ۰۲، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱

وقال يحيى (١١٤/١): وأخبرني صاحب لي عن سعيد بن أبي عروبة . .

عن: عمرو بن مرة ، قتادة ، وأبي معشر \_ هو زياد بن كليب .

هو سعيد بن أمي عروبة العدوي أبو النضر البصري ، قال يحيى بن معين : أثبت الناس في قنادة : سعيد بن أبي عروبة ، وهشام الدسنوائي ، وشعبة ؛ فمن حدثك من هؤلاء بحديث ـ يعني عن قنادة ـ فلا تبالي أن لا تسممه من غيره . اهـ . إلاً أنَّه اختلط رحمه الله في آخر عمره .

ترجمته في التهذيب (١١/٥ ـ ١١) .

### ۲۵ ـ سفيان الثوري

(1/4/1 , 137 , 057 , 7/277 , 3/241).

عن : سماك بن حرب ، وعبد الأعلى \_ هو : ابن عامر \_ وفراس \_ هو : ابن يحيى الهمداني \_ وأي الزبير .

هو الإمام العلم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، قال شعبة وابن عيبنة وأبو عاصم النبيل ويحيى بن معين وغير واحد: سفيان أمير المؤمنين في الحديث.

ترجمته في التهذيب (١١/١٥١ - ١٦٩).

### ٢٦ ـ سليمان بن أرقم

(٢٢٠/١) عن الحسن.

هو سليمان بن أرقع أبو معاذ البصري ، قال الإمام أحمد : لا يسوي حديثه شيئًا ، ولا يُروى عنه الحديث . وقال البخاري : تركوه .

ترجمته في التهذيب (٢٥١/١١ ـ ٣٥٥).

#### ۲۷ ـ شريك

(١٣٧/١) عن عبد الملك بن أبي سليمان(١).

أظنه شريك بن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوني، فال أبو زرعة الرازي : كان كثير الخطأ ، صاحب وهم ، وهو يغلط أحيانًا . اهـ . ووثقه غير واحد .

ترجمته في التهذيب (٤٦٢/١٢ ـ ٤٧٥).

### ۲۸ ـ الصلت بن دينار

. ( 1 7 1 1 3 1 1 2 1 1 2 ) .

عن: حبيب أبي فضالة (٢)، ومحمد بن سيرين.

هو الصلت بن الأزدي الهنائي أبو شعيب البصري، المعروف بالمجنون، قال الإمام أحمد: متروك الحديث، ترك الناسُ حديثه.

ترجمته في التهذيب (٢٢١/١٣ ـ ٢٢٦).

### ۲۹ \_ عاصم بن حکیم

. (1/2 , 300/1)

عن: خالد بن أبي كريمة (٢) ، وسليمان التيمي (٢) .

هو عاصم بن حكيم اين أخت عبد الله بن شوذب ، كنيته أبو محمد ، قال أبو حاتم : ما أرى بحديثه بأشا . وذكره ابن حبان في الثقات .

ترجمته في التهذيب (١٣/٤٨٠).

 <sup>(</sup>١) لم يذكره المزي في شيوخ شريك بن عبد الله.
 (٢) لم يذكره المزي في شيوخ الصلت بن دينار.

<sup>(</sup>٣) لم يذكره المزي في شيوخ عاصم بن حكيم.

# عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة = المسعودي

#### ٣٠ \_ عبد الرحمن بن يزيد

(1/402) 1/ 641, 7/471, 3/621).

عن: سليم بن عامر الكلاعي ، ومكحول ، وأبي المصبح(١) .

هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الدمشقي ، قال الإمام أحمد : ليس به بأس . ووثقه ابن معين والعجلي وابن سعد والنسائي وغيرهم .

ترجمته في التهذيب (۱۸/٥ ـ ١٠).

# ٣١ ــ عبد العزيز بن أبي رواد

(١٢٠/٣) عن النبي ﷺ معضلاً، قال الإمام أحمد: رجل صالح الحديث، وكان مرجئًا، وليس هو في الشبيت مثل غيره.

ترجمته في التهذيب (١٣٦/١٨ ـ ١٤٠).

#### ٣٢ ـ عبد القدوس بن حبيب

(٢١٢/١) عن الحسن.

هو عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الشامي ، قال الفلاس : أجمع أهل العلم على ترك حديثه .

ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (١٩/٦ ١ - ١٦٠) والجرح والتعديل (٥٩/٦ - ٥٠) وتاريخ دمشق (١٦/٣٦ ٤ - ٤٦٦) وكتب الضمفاء .

# ٣٣ \_ عبد الله بن عرادة

(٣٩/٣) عن محمد بن عَمْرو<sup>(١)</sup>.

هو عبد الله بن عرادة بن شيبان أبو شيبان البصري، قال ابن معين والنسائي: ضعيف. وقال

<sup>(</sup>۱) لم يذكره الزي في شيوخ عبد الرحمن بن يزيد بن جاره لكن ذكر عبد الرحمن بن يزيد فيمن روى عن أبي مصبح في ترجمة أبي مصبح (۲۹/۲۶).

<sup>(</sup>٢) لم يذكره المزي في شيوخ عبد الله بن عرادة، والله أعلم.

البخاري: منكر الحديث.

ترجمته في التهذيب (٢٩٤/١٥ ـ ٢٩٦).

عبد الله بن لهيعة = ابن لهيعة

٣٤ \_ عُند الصمد

(۲۱۸/٤) عن أبي رجاء العطاردي .

لم أعرفه .

٣٥ \_ عثمان البري<sup>(١)</sup>

(۱/۱۳۱۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳

عن : حماد ، وسعيد المقبري ، وقتادة ، نافع ، ونعيم بن عبد الله ، وأبي إسحاق الهمداني ، وأبي الأشهب .

هو عثمان بن مقسم البري أبو سلمة الكندي البصري ، قال الإمام أحمد : حديثه منكر ، و كان رأيه رأي سوء .

ترجمته في تاريخ البخاري (٢٥٣٦ ـ ٢٥٣) والجرح والتعديل (١٦٧/٦ ـ ١٦٩) وكتب الضغفاء.

# ٣٦ ـ عمَّار الدهني

(٣/٤) عن جسر المصيصي<sup>(٢)</sup>.

هو عثار بن معاوية الدهني البجلي ، أبو معاوية الكوفي ، قال الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائر . : ثقة .

ترجمته في التهذيب (٢٠٨/٢١ ـ ٢١٠).

<sup>(</sup>١) جاء في بعض المواضع وعن عثمان، مهملاً غير مقيد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لم يذكره المزي في شيوخ عمار الدهني.

#### ٣٧ \_ الفرات بن سلمان

(١٨٨/٤ ، ٢/ ٣٩٨) عن عبد الكريم الجزري.

هو فرات بن سلمان الجزري ، قال أبو حاتم : لا بأس به ، محله الصدق ، صالح الحديث .

ترجمته في تاريخ البخاري (١٢٩/٧) والجرح والتعديل (٨٠/٧).

### ٣٨ ـ فطر بن خليفة

(T.T. 179 . 171/2 . TYo/T . TEE/T)

عن: عبد الرحمن بن سابط(١)، وأني إسحاق الهمداني، وأبي الطفيل.

هو فطر بن خليفة القرشي المخزومي أبو الكوفي الحناط، قال الإمام أحمد: ثقة صالح الحديث. ترجمته في النهذيب (٣١٢/٢٣ - ٣١٦).

#### ٣٩ ـ قرة بن خالد

(٢١٢/١) عن الحسن البصري، والضحاك بن مزاحم.

هو قرة بن خالد السدوسي أبو خالد البصري ، قال يحيى بن سعيد القطان : كان قرة بن خالد عندنا من أثبت شيوخنا .

ترجمته في التهذيب (٢٣/٧٣ ـ ٨١١).

#### ٠٤ ـ مالك بن أنس(١)

(١٩٨/١ ، ١٩٨/١) إمام دار الهجرة ، قال الشافعي : إذا جاء الأثر فمالك النَّجم ، ومالك وابن عيينة القرينان . وقال ابن سعد : كان مالك ثقة مأمونًا ثبتًا ورعًا ، فقيهًا عالمًا حجّة .

ترجمته في التهذيب (٩١/٢٧ ـ ١٢٠).

<sup>(</sup>١) لم يذكره الزي في شيوخ فطر بن خليفة.

 <sup>(</sup>٣) لم يذكر ابن أبي زمين ويسحى، في أول الإسناد كما هي عادته في تفسيره، يل بدأ الإسناد بذكر ومالك، مباشرة، ومن
العلوم أن يحيى بن سلام روى عن مالك كما مر في ترجمت، والله أعلي.

مقدمة المحقق \_\_\_\_\_\_ مقدمة المحقق \_\_\_\_\_

### 13 \_ مالك بن سليمان

(٢٤٢/١) عن الحسن.

أظنه مالك بن سليمان أبو غسان النهشلي البصري، قال العقبلي: عن ثابت وغيره يروي مناكير. وقال ابن حيان: من أهل البصرة ، يروي عن يزيد الضبي والبصريين ، روى عنه الصلت بن مسعود ، يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات .

ترجمته في ضعفاء العقيلي (١٧٢/٤ ـ ١٧٣) وكتاب المجروحين لاين حيان (٣٦/٣ ـ ٣٧) ولسان الميزان (٣/٦ه) .

### ٤٢ ــ المبارك بن فضالة

(1/ 171) 177, P37, 107, 7/311, 407, 3/107, 797).

عن الحسن البصري .

هو مبارك بن فضالة بن أي أمية القرشي العدوي أبو فضالة البصري ، جالس الحسن ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة ، قال الإمام أحمد : ما روئ عن الحسن يُتُختُجُ به . اهد . ومبارك مختلف فيه ، وكان بدلس .

ترجمته في التهذيب (١٨٠/٢٧ ـ ١٩٠).

#### ٤٣ \_ مجاهد

(١٩٨/١) عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلي.

لم أعرفه ، والحديث معروف من رواية مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن ، والله أعلم .

# 11 ـ محمد بن أبي حميد

(۲۷/۲) عن محمد بن المنكدر.

هو محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي أبو إبراهيم المدني، قال الإمام أحمد: أحاديته مناكير. وقال البخاري: منكر الحديث.

ترجمته في التهذيب (١١٢/٢٥ ـ ١١٥).

# محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب = ابن أبي ذئب

#### 20 ــ المعلى بن هلال

عن: أبان بن أبي عياش، وإسماعيل بن أبي خالد<sup>(۱)</sup>، والأعمش، وسماك ابن حرب<sup>(۱)</sup>، وعاصم بن بهدلة<sup>(۱)</sup>، وعبد الرحمن بن آدم<sup>(۱)</sup>، وعبد الرحمن ابن ثروان، وعثمان البتي<sup>(۱)</sup>، وعبد الله<sup>(۱)</sup>، وعمار الدهني، وغيرو ابن عبد الله<sup>(۱)</sup>، ومحرر بن عبد الله، ويزيد بن يزيد<sup>(۱)</sup>، وأبي إسحاق الهمداني، وأبي بكر بن عبد الله<sup>(۱)</sup>.

هو معلى بن هلال بن سويد الحضرمي أبو عبد الله الطحان الكوفي ، قال الإمام أحمد : المعلى بن هلال كذّاب . وقال عنه سفيان بن عيينة : هذا من أكذب الناس . وقال ابن معين : هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث .

ترجمته في التهذيب (٢٩٧/٢٨ ـ ٣٠١).

### ٤٦ \_ مندل بن على

(١٢٢ ، ٢٢/٣) عن: الأعمش وشهيل بن أبي صالح(٢) .

هو مندل بن على العنزي أبو عبد الله الكوني \_ يقال : اسمه عَشرو ، ومندل لقب غلب عليه ، ضعفه الإمام أحمد وامن معين وابن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم .

ترجمته في التهذيب (٤٩٣/٢٨ ـ ٤٩٩).

#### ٤٧ ـ نصر بن طريف

(1/117, 217, 277, 777, 7/11).

عن : سعيد بن المسيب ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، ومحمد بن المنكدر ، وهشام بن حجيرة .

<sup>(</sup>١) لم يذكرهم المزي في شيوخ المعلى بن هلال.

<sup>(</sup>٢) لم يذكره المزي في شيوخ مندل بن علي.

هو نصر بن طريف أبو جزي القشّاب الباهلي البصري ، قال الإمام أحمد : لا يُكتب حديث أبي جزي نصر بن طريف . وقال القلاس : اجتمع أهل العلم من أهل الحديث أنّه لا يُروى عن جماعة سماهم ، أحدهم نصر بن طريف . وقال البخاري : سكتوا عنه ذاهب .

ترجمته في تاريخ البخاري (١٠٥/٨) ، والجرح والتعديل (٢٦٨/٨ ع - ٤٦٨) وكتب الضعفاء .

### ٤٨ ـ النضر بن بلال

(٧٤/٤ ، ٢٨٣ ، ٧٤/٤) عن أبان بن أبي عياش . لم أقف له على ترجمة .

#### ٤٩ ـ النضر بن معبد

(٢/ ٢٣، ١٧٨) عن أبي قلابة .

هو النضر بن معبد أبو قحده الجرمي الأزدي ، قال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : هو لين الحديث ، پُكتب حديثه .

ترجمته في تاريخ البخاري (٩٠/٨) ، والجرح والتعديل (٤٧٤/٨) وكتب الضعفاء .

#### ٥٠ ـ نعيم بن يحيي

. (10. 171/1 , 707/7)

عن زكريا بن أبي زائدة ، والأعمش .

هو نعيم بن يحيى السعيدي من ولد سعيد بن العاص ، ذكره ابن حبان في الثقات .

ترجمته في التاريخ الكبير (٩٩/٨)، والجرح والتعديل (٤٦٢/٨ ـ ٤٦٣)، ثقات ابن حبان (٥٣٧٧).

#### ٥١ \_ هشام

(١/١٥) عن قتادة .

أظنه هشام بن أمي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري، قال شعبة : كان هشام الدستوائي أحفظ مني في قتادة . وقال أبو داود الطيالسي : كان هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحدبث.

ترجمته في التهذيب (٢١٥/٣٠ ـ ٢٢٣).

#### ٥٢ ـ همام بن يحيي

(1/317, 7/ 78, 011, 877, 3/77, . 7, 717).

عن عطاء، والقاسم بن عبد الواحد، وقتادة، والكلبي(١).

هو همام بن يحيى بن دينار العوذي أبو عبد الله البصري ، قال الإمام أحمد عنه : همَّام تَبْتُ في كل المشايخ .

ترجمته في التهذيب (٣٠٢/٣٠ ـ ٣١٠).

#### ٥٣ ئـ الوليد

(TT1/T)

وقد وقع هنا في الأصل طمس؛ فلم أستطع تحديد من هو ، واللَّه أعلم .

#### ٥٤ ـ يزيد بن إبراهيم

(۲۲۳/۱) عن محمد بن سيرين.

هو يزيد بن إبراهيم التستري أبو سعيد البصري ، قالَ وكيع عنه : ثقة ثقة . ووثقُه الإمام أحمد وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والنسائي ، وغيرهم .

ترجمته في التهذيب (٧٧/٣٢ ـ ٨٢).

#### ٥٥ \_ يونس بن أبي إسحاق

(1/ 111, 107, 1/ 111, 411, 407, 7/ 41, 11, 11, 137, 3/73).

عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن مالك ، وأبيه أبي إسحاق السبيعي ، وأبي داود الأعمى .

هو يونس بن أي إسحاق واسمه تمشرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، أبو إسرائيل الكوفي ، فال الإمام أحمد : حديثه مضطرب . وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : كان صدوقًا إلاَّ أنَّه لا يُحتجُّ

٠ ٩

<sup>(</sup>١) لم يذكره المزي في شيوخ همام بن يحيي.

قدمة المحقق <del>------</del>

ترجمته في التهذيب (٤٨٨/٣٢ ـ ٤٩٣).

### ٥٦ \_ أبو الأشهب

عن: الحسن، وأبي مسعود الجريري<sup>(١)</sup>.

هو جعفر بن حيَّان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري الحراز الأعمى ، وثقه الإمام أحمد . وابن معين، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وغيرهم .

ترجمته في التهذيب (٢٢/٥ ـ ٢٥).

### ٥٧ ــ أبو أمية بن يعلى الثقفي

(۱/-۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲/۱۲ ، ۸۸ ، ۱۰۱ ، ۴۷۱ ، ۳/۰ ؛ ۲۶ ، ۳۸۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ۲۲)

عن : الحجاج بن أرطاة ، والحسن ، وسعيد القبري ، وقتادة ، ، والمتلمس السدوسي ، وميمون ابن سياه ، ويحيى بن أبي كثير ، ويونس بن خباب .

هو إسماعيل بن يعلى أبو أمية الثقفي البصري. قال البخاري : سكتوا عنه . وقال ابن معين : ضعيف ، ليس بشہ، . وقال يحتى ــ مرة ــ والنسائي والدارقطني : متروك .

ترجمته في تاريخ البخاري (٣٧٧/١ ـ ٣٧٨)، والجرح والتعديل (٢٠٣/٢)، ولسان الميزان (١٣٩/٢).

# ٥٨ ـ أبو الجراح المهري

(١٥٤/٢) عن عوف الأعرابي<sup>(٢)</sup>.

ترجمته في التهذيب (١٨٦/٣٣ - ١٨٨).

(١) لم يذكره الزي في شيوخ أبي الأشهب.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المزي لأمي الجراح من الشيوخ غير جاير بن صبح الراسي، والله أعلم.

#### ٥٩ \_ ابن لهيعة

(1/317, 7/847, 777, 7/011, 737, 3/70, 37, 111).

عن عبد الرحمن بن زياد ، ويزيد بن أبي حبيب ، وأبي الزبير .

هو عبد الله بن لهيمة بن عقبة بن فرعان أبو عبد الرحمن المصري الفقيه ، قاضي مصر ، قال الإمام أحمد : ما حديث ابن لهيمة بحجة ، وإنّي لأكتب كثيرًا مما أكتب أعتبر به ، وهو يقوي بعضه معف .

ترجمته في التهذيب (١٥/١٥ ـ ٥٠٣ ).

### ٦٠ ـ ابن أبي ذئب

(٢٢٢/٣) عن الزهري.

وروى (٤/٩٤) عن صاحب له حديثًا ، وهذا الحديث معروف من رواية ابن أبي ذئب كما تجمده في تخريجه هناك ، والله أعلم .

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، أبو الحارث المدني ، قال الإمام أحمد : ابن أبي ذئب كان ثقة صدوقًا ، أفضل من مالك بن أنس ، إلا أن مالكًا . أشد تنقية للرجال منه ، ابن أبي ذئب كان لا بيالي عمن يحدث . وتُكلم في روايته عن الزهري خاصة .

ترجمته في التهذيب (٦٢٠/٢٥ ـ ٦٤٤).

#### ٦١ \_ المعودي

(T.T : AT : 01/1: 19./T)

عن القاسم بن عبد الرحمن، ومحارب بن دثار، ومحمد بن عبد الرحمن، والمنهال بن غفرو<sup>(۱)</sup>.

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي ، وثقُّه الإمام أحمد، ويحيى بن معين ، وغيرهما ، اختلط بأخرة قبل موته .

(١) لم يذكره المزي في شيوخ المسعودي.

ترجمته في التهذيب (٢١٩/١٧ ـ ٢٢٧).

هذا ما وقفت عليه من شيوخ ليحيى بن سلام في وتفسير القرآن العزيزي لابن أبي زمنين \_ الدي هو مختصر لتفسير يحيى بن سلام \_ مع بيان حالهم على وجه الاختصار ، والحمد لله أولاً وآخزا . وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد وآله وصحبه أجمعين .



# الفصل السادس

# تفسير يحيي بن سلام<sup>(۱)</sup>

لا شك في صحة نسبة هذا التفسير إلى يحيى بن سلام، ومما يدل على ذلك:

أنه قد رواه بسنده إلى يحيى بن سلام جماعة من العلماء؛ منهم ابن أي زمنين<sup>```</sup> وابن الفرضي<sup>(٢)</sup> وابن خير الإشبيلي<sup>``</sup> وابن حجر<sup>(۲)</sup> والروداني<sup>(۲)</sup> وغيرهم .

وقد أكثر أهل العلم من النقل عنه في التفسير ، مثل الماوردي في كتابه والنكت والعيون، وابن الجوزي في وزاد المسيره والقرطبي في والجامع لأحكام القرآن، وفي والنذكرة، أيضًا، وابن حجر في وضع الباري، وفي والعجاب في بيان الأسباب، والشوكاني في وقتح القدير، والألوسي في وروح المعاني، وغيرهم.

ري مدين الله عني من تقدم - أبو عمرو الداني - وسيأتي - وابن الأبار في هالحلة السيراءة (١/ ٥٠) والذهبي في هالحلة السيراءة (١/ ٥٠) والذهبي في وتاريخ الإسلام، (١/ ٤٤٣) وغيره ، والأنصاري في همالم الإنجان، (٣٢٦/١) والداودي في وطبقات المضرين، (٢/ ٣٧١، ٣٧٧) والداودي في وطبقات المضرين، (٢/ ٣٧١، ٣٧٧) والزركلي في والأعلام، (/ ٤١/١) وكحالة في ومعجم المؤلفين (٢/ ١/١) ويرو كلمان في وتاريخ الأرب العربي، ((٢/ ١/١) وصر كين في وتاريخ التراث العربي، ((٢/ ١) وغيرهم.

وهو أحد كتب النفسير بالمأثور التي تُحيت في القرن الثاني الهجري ، يروي فيه يحيى الأحاديث بإسناده إلى النبي ﷺ وكذلك يروي الآثار عن الصحابة والنابعين في تفسير القرآن ، وأضاف يحيى إلى ذلك ذكر الفراعات واللغات ، وذكر المكي والمدني من الآيات ، وذكر الناسخ والمنسوخ منها ، وتكلم على الأحكام الفقهية وغيرها .

وقد اشتهر هذا التفسير واهتم به العلماء، قال أبو عمرو الداني<sup>(1)</sup> عن يحيى بن سلام: سكن إفريقية دهرًا، وسمعوا منه في كتابه في وتفسير القرآنه وليس لأحدٍ من المتقدمين مثله.

<sup>(</sup>١) نسخة خطية مه كانت تحت يدي قديمًا ، ولا تطولها يدي الآن ، وهي نسخة ردية التصوير ، يصعب الاستفادة منها ، وقد حقق سورًا منه الدكتور/ محمد عوض في جامعة الأرهر ، وقد حاولت مرائزا الحصول على هذه السور - رغم أنها كانت تحت يدي قديمًا - فما استطمت إليها سيبلا ، فلعل الله يسمر الحصول على هذا الجزء المحقق وعلى النسخ الحطية لنكب عنه درامة وافية ، وإلى ذلك الحين نكتفي يهذه الإشارة المجملة دون الخوض في التفاصيل .

<sup>(</sup>٢) تقدم في فصل إسناد ابن أمي زمنين إلى يحيى بن سلام من الباب الثاني.

<sup>(</sup>٣) راجع وفهرس ابن خيره .

<sup>(</sup>١) وتاريخ الإسلام، (١١/١٤٣).

وقد كان بعض العلماء يحفظ هذا التفسير عن ظهر قلب؛ منهم الفقيه محمد بن زرزور الحنفي (٣٩١٠ هـ) قال يومًا : أحفظ القرآن من أوله إلى آخره وأحفظ نفسير ابن سلام كما أحفظ القرآن<sup>(\*)</sup> ومما يدل على اشتهاره أيضًا قول الشاعر<sup>\*\*)</sup> :

يا رب معنى قد استبطته فهمًا فقبل يحفظ تفسير ابن سلام وقد اختصره ابن أي زمين في كتابنا هذا ، واختصره عالم أندلسي آخر أيضًا هو الإمام أبر المطرف عبد الرحمن بن هارون القنازعي القرطبي ، كما في وترتيب المدارك ( ٢٣٨/٤) .

وأما من روى التفسير بإسناده أو سمعه فلا يمكن حصرهم، وأما من نقل منه فعدد كبير أيشًا ذكرت بعضهم فيما تقدم .

وقال ابن حجر '' : تفسير يحيى بن سلام المغربي وهو كبير في نحو ستة أسفار ، أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم ، وهو لين الحديث ، وفيما يرويه مناكبر كثيرة ، وشيوخه مثل سعيد بن أبي عروبة ومالك والثوري . اهد .

قلت : انظر ما كتبته في والمؤاخذات على تفسير ابن أبي زميزية في الياب الثاني ، وانظر "نسنخ الخطبة انفسير ابن سلام في والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ، علوم القرآن ، مخطوطات التفسير وعلومه ( ٢١/١ ) .

وقال مشهور بن حسن `` : وقد رأيته وقد نضدت حروفه وضبط نصه ولم تخرج أحاديثه ، وكان بين يدي بعضهم يعمل في تخريج الأحاديث ، ولا أدري مصير هذا العمل ومنتهاه ، هل طُبع أم لا . اهـ . هذا آخر ما يسم الله تعليقه من هذه الدراسة بحمد الله وعونه .

نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها وإخواننا ومشايخنا وسائر المسلمين؛ إنه جواد كريم ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وكان الانتهاء من تعليقها يوم الخميس ١٧ رجب سنة ١٤٢٢ هـ.

کتبه

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

(١) (الجواهر المضية في تراجم الحنفية؛ (١٥٥/٢).

<sup>(</sup>T) نقله الزركلي في وَالأعلام (18.4/ ) عن واقتراح القريحة لعلي بن عبد الغني الحصري المحفوط بدار الكتب. (T) والمجاب في بيان الأسباب (٢١٩/١ ).

<sup>(1)</sup> ومعجم الصنفات الواردة في فتح البارية (ص١٣٧ رقم ٢٢٩).





غلاف نسخة كلية القرويين

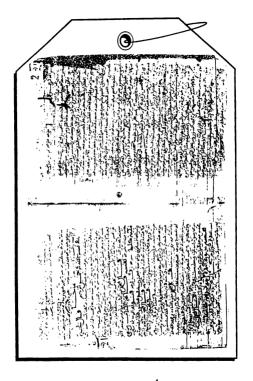

الورقة الأولى من نسخة كلية القرويين



الورقة الأخيرة من نسخة كلية القرويين



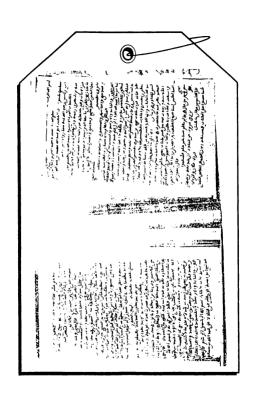

الورقة الأولى من نسخة المتحف البريطاني



الإمام النزوة الزَّاوشيخ فرطبت أي عَسُّراللَّه جُمَّدَ بَعَسُّراللَّه بُن أَي نَّمَيْين ( ٢١٤ - ٢١١ ه

النَّاثِيرُ الفَّالَوْقِ النَّيْنِيَّ للظِّبَاتِ وَالنَّقِيْنِيُّ

تفسير القرآن العزيز -----

#### بنسبه ألمَو النَعَبِ النِجَسِدِ

صلى الله على محمد نبي الرحمة ، وعلى آله وسلم .

قال أبو عمر : قُرئ على أي عبد الله محمد بن عبد الله بن أي زمنين ﷺ بقرطبة [في]^^ شفيان سنة خمس وتسعين والاشمائة^؟

الحمد لله الذي أنول الكتاب على محمد عبده ورسوله ؛ ليكون للعالمين نذيرًا ، وجعله داعيًا إليه وسرائجا منيرًا ؛ فبلغ رسولُ الله ﷺ ما أُرسل به ، ونصح لمن أُرسِلَ إليه ، وكان كما وصفه الله بالمؤمنين رعوفًا رحيمًا ﷺ تسليمًا .

وبعد؛ فإني قرأت كتاب يحيى بن شلاًم في تفسير القرآن، فوجدتُ فيه تكرازا كثيرًا،
وأحاديث (ذكرها) (؟)؛ يقوم علم التفسير دونها، فطال بذلك الكتاب [وإنه] (؟) للذي خبرته من فلة
نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا – إلا إلى ما يَجْفُ في هذا الكتاب على الدارس، ويَقْرُب
للمقبّد - نظرت فيه، فاختصرت فيه مُكَرِّرةً وبعض أحاديثه، وزدتُ فيه من غير كتاب يحي
تفسير ما لم يفسّره يحي، وأتبعتُ ذلك إعرابًا كثيرًا ولفةً ؛ على ما تُقل عن النحوين، وأصحاب
اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل؛ زائدًا على الذي ذكره يحي من ذلك.

وأُبتدِئُ ببعض ما افتتح به يحيى كتابه ؛ فمن ذلك :

أنه قال : حدثني سفيانُ الفوري ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسولُ الله ﷺ : و من قال في القرآن بغير عِلْم ، فليتواً تَفْقَدُهُ من النار ۽ (\* ).

<sup>(</sup>١) طمست في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) في و ( a : قال الفقيه أبو عبد الله معتمد بن عبد الله بن أبي زمين عليه مما رواه أبو سعيد الصنعاني العري الأبسري رحمه الله - من تفسير يحي بن سلام البصري - رحمه الله -:

<sup>(</sup>۲) في در ۽ : بنفسيرها .

<sup>(1)</sup> طمس في الأصل ، والنبّت من 19 ه . (ه) رواه الإمام أحمد (/ ۱۳۲۲ ، ۱۳۱۹ ) والترمذي (ه/ ۱۸۲ رقم ۱۹۵۰ ) والنسائي في السنن الكبرى (۲۰/۵ - ۳۱ رقم ۱۸۰۵ ، ۸۰۸۵ ) والطبري في تفسيره (۱/ ۲۲ ) والطبراني في المعجم الكبير (۲۰/۲ رقم ۱۳۲۹۲) =

يعصى: وأخبرني صَاحِبٌ لي ، عن سعيد بن أبي غزوبَة ، عن قنادة وأن حذيفة بن البمان قال لعثمان بن عفان : ما كنت صانقا إذا قيل : قراءة فلان ، وقراءة فلان ؛ كما صنع أهلُ الكتاب فاصنعه الآن . فجمع عثمان الناس على هذا المصحف؛ وهو حرف زيده .

يعيى: وحدثني الحسن بن دينار<sup>(۱)</sup> عن محمد بن سيرين وأن جبريل كان يأتي النبي ﷺ فبعرض عليه القرآن عَرْضَةً كل عامٍ؛ فلما كان العام الذي فُبِضَ فيه، أناه فعرض عليه مرتين».

قال ابن سيرين: فكانوا (يرون أن قراءتنا هذه)(٢) على العرضة الآخرة .

قال يعمى: وحدثونا أن السور لم تنزل كُلُّ سورة منها جعلةً، إلا اليسير منها ، ولكن النَّبي النَّجياً قد كان سمى السور ؛ فكلما نزل من القرآن شيء ، أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به ؛ حتى تمت الشؤرُ ، وكان يأمر أن يجعل في بعض السور المكبة من المدني ، وأن يجعل في بعض السور المدنية من المكي ، وكان جبريل التَّقِيمَةُ يأتي النبي ﷺ فيقول : إن الله يأمرك أن تجمل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من السورة .

وقد نزل المكي قبل المدني وأن هذا [التأليف]<sup>(٢)</sup> الذي بين السور لم ينزل على هذا التأليف ،

<sup>=</sup> والبغوي في شرح السنة (١/٨٥٦ رقم ١١٨، ١١٩) من طريق سفيان الثوري به.

ورواه أبو داود في سنة - رواية أبي الحسن بن العبد ، كما في تحفة الأشراف (٢٣/٤ وقم ٥٥٤٣) - والترمذي (٥/ ١٨٧ رقم ٢٩١١) والطبري في تفسيره (٢٤/١) والبغوي في شرح السنة (٢٥/١ رقم ١١٧) من طريقين أخرين عن عند الأعلر ب

وقال النرمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال البغوي : حديث حسن .

ورواه الطبري في تفسيره (٣٤/١) من طريق عمرو بن قيس الملاي عن عبد الأعلى به موقوقًا . ورواه الطبري في تفسيره (٣٥/١) من طريق آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوقًا .

<sup>(</sup>۱) الحسن بن دينار متروك، ترجمته في تاريخ البخاري الكبير (۲۹۲/۲) والجرح والتعديل (۲/ ۱۱، ۱۲) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) سقط من در ٥.

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل، وبياض في ٥ ر ٥ والمثبت هو المفهوم من السياق والمعنى .

تفسير القرآن العزيز -----

ولكنه وضع هكذا ، لم يجعل المكي من السور على جدّةٍ ؛ يبغ بعضه بعضًا في تأليف السور ، ولم يجعل المدنى من السور على حدةٍ ؛ يتهم بعضه بعضًا في تأليف السور .

وقد نرل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة [يعملون به] (\*) إذا قدموا المدينة ، وأن بعض الآيات نرلت الآية منها قبل الآية ، وهي بعدها في التأليف ، وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير وإن ما نرل بمكة ، وما نرل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي الظّيني الملدية فهو من المكي ، [وما نرل على النبي الظّيني في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني [<sup>(۱)</sup>وما كان (...)(۱) (ل٣) وأكثره مكى .

قال يحيى: ولا يَغْرِفُ تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة : المكي والمدني ، والناسخ والمنسوخ ، والتقديم والتأخير ، والمقطوع والموصول ، والحاص والعام ، والإضمار والعربية .

قال محمد: وجميع ما نقلته من كتاب يحيى أخبرني به أي \_رحمه الله \_ عن أي الحسن على بن الحسن ، عن أبي داود أحمد بن موسى ، عن يحيى بن سلام .

ومنه ما حدثني به أي عن أبي الحسن عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه ، عن جده ، وكل ما أدخلته من طريق يحيى بن محمد فقد قلت : إنه من (حديث) (<sup>(7)</sup> يحيى بن محمد . وأسأل الله الفؤذ والتأييد والإرشاد والتسديد ؛ لا إله إلا هو [الفقال لما يريد]<sup>(1)</sup> .



<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والعثبت من وره.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، وسقط من ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) في و ر ٥ : طريق .

<sup>(1)</sup> من در د .



قال يعيى: حدثني أبو أمية بن يعلى ، عن فتادة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : 9 كنا نكتب : باسمك اللّهُمْ زمانًا ؛ فلما نزلت : هُوْقُلِ آدَمُواْ آلَةَ أَوْ آدَمُواْ ٱلرَّحْنَيُّ (١) كتبنا : بسم الله الرحمن ، فلما نزلت : هُوإِنَّهُ مِن سُلّيَمْنَ وَإِنَّهُ بِشِيرِ ٱللّهِ ٱلرَّحْنِي ٱلرَّحِيدِ (١) كتبنا : بسم الله الرحمن الرحم، ١٠٠).

يعصى: وحدثنا الحسن بن دينار، عن الحسن البصري قال: «لم تنزل ﴿وَبَسِرِ اللَّهِ ٱلرَّجَدَنِ الرَّجِيرِ ﴾ قرأ ا<sup>داع)</sup> في شيءٍ من القرآن إلا في هذه الآية : ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَكَنَ ...﴾<sup>(٣)</sup> ويجعله مفتاح القراءة إذا

يعيى : وحدثني أبو الأَشْهَبِ ، عن الحسن ؛ أنه قال : وهذان الاسمان من أسماء الله تَمَنُوعان ؛ لم يَسْتطع أَحَدٌ من الحَلَق أن يتحلهما : الله ، والرحمن ١٠٤.

قال محمد : قيل : الجالبُ للباء في ﴿ باسم اللَّه ﴾ مَغنَى الابتداء ؛ كأنك قلت : أَبْدَأُ باسم اللَّه .

يستطيع الناس أن ينتحلوه ، تسمى به تبارك وتعالى. .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ۱ ر ۵ .

<sup>(</sup>۲) الإسراء: ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) النمل: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) وعزاه السيوطي في الدر (١٦٦/٥) لعبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شية وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الشعبي . وقال السيوطي في الدر (١٢٧/٥) : وأخرج عبد الرزاق وابن المنفر عن قنادة قال : لم يكن الناس يكتبون إلا باسمك اللهم حتى نزلت ﴿إِنّه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحمي﴾ .

وهو في نفسير عبد الرزاق (٨١/٣) .

<sup>(</sup>ه) ذكره القرطبي في تفسيره (٩٥/١) عن الحسن ـ رحمه الله . (١) روى اس أبي حاتم (٢٦/١ وقم ٧ ، ٢٨/١ وقم ٢٢) من طريق أبي الأشهب عن الحسن قال : والرحمن اسم لا



﴿وَنِسِدِ أَقِرَ الْغَلِيْتِ الْتَحْسَدُ وَ الْحَسَدُ لِيَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ الزَّمْنِ الرَّحِيبِدِ ۞ ملكِ يَوْرِ النِيبِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَحِينُ ۞ امْدِنَا الضِّرَطَ السُّنْجَيْدِ ۞ صِرَطِ النِّبِكَ أَنْمَتْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ النَّشَائِينِ طَائِهِمْ وَلَا الشَّكَالِيْنَ ۞ ﴾

قوله : ﴿ الحمد للَّهُ ﴾ حَمِدَ نَفْسَه ، وأمر العبادَ أن يَحْمَدُوه ، والحمدُ : شُكُرُ النعمة . ﴿ رب العالمينِ ﴾ القالمُونَ : الخَلْقُ .

ر ... (مَلِك (١) يوم الدين) قال قتادة : يوم يَدِينُ اللَّهُ الناسَ فيه بأعمالهم .

قال محمد : معنى و الدِّين و في اللغة : الجزَّاء ؛ ومن كلام العرب : دِنْتُهُ بما صَنَعَ - أي : جازَيْتُهُ ١٠٠٠.

قال يحيى: من قرأ ﴿مَلِكِ﴾ فهو من باب: الْمُلْكِ<sup>(٢)</sup>؛ يقول: هو مَلِكُ ذلك اليوم. وأخبرني بحر السقاء، عن الزهري وأن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يُتْرَّغُونَها: ﴿مَالِكِ يوم الدِينِ﴾ بكسر الكاف،(١)

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل و و ره وهي قرابة السِعة إلا عاصمًا والكسائي ؛ فقد قرآ ﴿مالك﴾ ينظر: السبعة (١٠٤) ، الحجة (١/١/) ، التيسير (١٨) ، الشر (١/١٧).

<sup>(</sup>٢) يَقال: دَانَه بَدِيهُ دَبِئًا - أَيْ: جازاًه أُ ومنه قولُه تعالى: ﴿ لَيْقَا لَمُنِيرُونَا﴾ [الصافات: ٥٣] أي: لمجزيون، ومنه: 1 كما تدين تعان a ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (دين).

<sup>(</sup>٣) من قرأ و عليك و نهو ماخود من والتلك و ومن قرأ و مالك و فهو مأخود من والبلك و ينظر كشف المشكلات (١/ ١٦ ٧).

<sup>(2)</sup> كذا روى يحيى بن سلام هذا الحديث عن يحر السقاء عن الزهري مرسلا ، وهو المحفوظ عن الزهري ، وقد خالف إبراهيم من سليمان الزيات يحيى بن سلام فرواه عن يحر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله يتيكل يقرآ فحالك يوم الدين﴾» .

وإبراهيم مختلف فيه : ضعفه ابن عدي في الكامل (٤٣/١) وذكره ابن حبان في الثقات (٨/٨) . والحديث محقوظ عن الزهري مرسلا ! رواه ابن أمى داود في المساحف (٢٦٩) من طريق معمر عنه .

ورواه ابن أمي داود (۲۷۱ - ۲۷۳) من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز عنه .

.....

= ورواه أبو داود في سنه (۳۷/۵ وقع ۲۰۰۰) من طريق معمر عن الزهري وربما ذكر ابن المسبب به ، وزاد : وأول من قرأها الإملال چم الدين كه مروان .

وقال أبو داود : هذا أصح من حديث الزهري عن أنس ، والزهري عن سالم عن أيه .

ورواه الترمذي (٧٠/٥ رقم ٢٩٢٨) ، وابن أبي داود في المساحف (٢٦٥) من طريق أبوب بن سويد الرملي ، عن يونس عن يزيد ، عن الزهري ، عن أنس به .

قال الزمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي .

وسأل ابن أني حاتم في علله (١٧٦٥) أباه عن هذا الحديث ، فقال أبو حاتم : هذا حديث منكر بهذا الإسناد . وقال ابن عدي في الكامل (١٣/٦ ٠٠ ) : وليس ذلك أيضًا بمحفوظ .

ورواه سيد بن منصور في تفسيره (١٦٩) وابن أبي داود في المصاحف (٢٦٦ ، ٢٦٧) من طريق هشيم أخبرني مخبر عن الزهري عن سالم عن أبيه به .

ورواه ابن حبان في المجروحين (٣٠٤/٣) من طريق محمد بن عامر الرملي ، عن ابن عينة ، عن الزهري عن سالم عن أبيه به .

وقال ابن حبان عن محمد بن عامر : يقلب الأحيار ويروي عن القفات ما ليس من أحاديثهم . ثم روى له هذا الحديث ، وقال : هذا هو المشهور من حديث أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن الوهري عن أنس بن مالك ، وهو مما تفرد به أيوب ، ومثل هذا الإسناد عند ابن عينة قال : هوأيت التي عليه الصلاة والسلام وأبا بكو وعمر يمشون أمام الجنازة، ليس يقرؤها فإمالك يوم الدين.

ورواه العقبلي في الضعفاء (١٥/٣) ها) وابن عدي في الكامل (٥٠٢/٦) من طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان عن الزهري عن أمى سلمة عن أمى هويرة به .

وعبد العزيز ضعيف، قال العقيلي : لا يُتابع عليه . وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد منكر ... وعبد العزيز بن الحصين بين الضعف فيما يرويه .

وقال العقيلي : والرواية فيه من غير هذا الوجه مضطربة فيها لين .

ورواه ابن أبي داود في الصاحف ( ۲۰۷ ) والخطب في تاريخ بغداد ( ۲۱ / ۲۱ ) من طريق أبي بكر بن عباش عن سليمان النيمي عن الزهري عن سعيد بن المسبب ، والبراء بن عازب قال : قرأ رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر ﴿مالك ... دا د . ٨

> ر. قال ابن أي داود : هذا عندنا وهم ، وإنما هو سليمان بن أرقم .

وشغل الدارقطني في علله (۲۸/۸ - ۲۹ رقم ۱۳۹۰) عن حديث أي سلمة عن أي هربرة وأن النبي ﷺ ترأ ﴿مالك بوم الدين﴾، قفال : برويه الزهري ، واختلف عنه .

فرواه عبد العزيز بن الحصين وبحر السقاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

وقال هشيم : عن رجل عن الزهري عن سالم عن أبيه .

وتفسيرها على هذا المقراء: مالكه الذي تَمْلِكُهُ (١).

وقرأ بعض القُرَّاء: « مَالِكَ ٥(١)؛ بفتح الكاف؛ يجعله نداءً: يا مالك يوم الدين.

﴿إِياكَ نعبد﴾ .

ق**ال محمد<sup>(۱)</sup>: معنى العبادة في اللغة : الطَّاعةُ مع ا**لحضوع ، ومن هذا يُقَال : طريقٌ مُثَيِّدٌ إذا كان مُذَلِّدُ بِكِيرة المُشْنِي عليه <sup>(۱)</sup>.

﴿ اهدنا ﴾ أَرْشِدْنا ( ° ) ﴿ الصراط ﴾ : الطريق ( ٦ ).

﴿ وَصِرَاطُ الذِينَ أَنعَمَتَ عَلِيهِم ﴾ بالإسلام ﴿ غَيرِ المَعْضُوبِ عَلِيهِم ولا الصَّالِينَ ﴾ قال (الحَمَنُ) ( المُعْضُوبِ عَلِيهِم: اليهودُ، والصَّالُونُ: النصارَى.

= وقال أبو بكر بن عباش عن سليمان التيمي عن الزهري عن سعيد بن المسيب والبراء بن عازب.

رفيل: عن أبي بكر بن عياش عن سليمان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء .

وقال أيوب بن سويد الرملي عن يونس ، عن الزهري عن أنس .

وكذلك قبل عن عقبل وعن أي مطرف عن الزهري ، ولا يصح عن الزهري ذلك .

والمحفوظ عن الزهري وأن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ...ه مرسل . اهـ . وروى ابن أبي داود في المصاحف (٣٧٦ - ٣٧٨) من طرق عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هربرة أنه

> كان يقرؤها ﴿مالك يوم الدين﴾ . ورواه ابن أبي داود (٢٧٥) من طريق قبيصة عن الثوري فرفعه .

وقبيصة يضعف في الثوري ، وصحح الدارقطني في العلل (٨/١٧٥ - ١٧٧) الموقوف .

وللحديث طريق آخر عن أنس ضعيف عند ابن أبي داود في المصاحف (٢٧٤) وغيره .

(١) أي: هو جارٍ على الفعل، فهو اسم فاعل من مَلَكَ يَمْلِك مِلْكًا فهو مالك.
 (٢) عزاها القرطس في تفسيره (١٣٩/١) لمحمد بن السميفير.

(۳) في در ∌: قتادة.

(١) هي ور١: فناده.
 (٤) يقال: غبد الله عبادة وعبودية: انقاد له وخضع وذلّ. لسان العرب (عبد).

(٥) وعزا الزمخشري إلى علي وأُمنيّ أن معنى واهدناً » : مجتنا على الهداية . ينظر : تفسير الطبري (١/٥٥) ، الفرطمي (١/ ١٤٧) ، مجمعم البيان (١٧/١) .

(٢) وفي ثلاث لفات: الطّراط، والشراط، والتراط، وبكلّ قُرِئّ. ينظر: لسان العرب (زرط، سرط، صرط)، السبمة (١٠٠٥)، الحجة (٢/١٦).

(Y) في وره: قتادة.

١٢٤ ----- تفسير القرآن العزيز

وهذا دعاءٌ أمرَ اللَّهُ رسولَهُ أن يدعو به ، وجعله سُنَّةً له وللمؤمنين .

قال محمد: من قرأ ﴿غَيرِ﴾ بالخفض فهو على البدل من «الذين» وجائزٌ أن يكون على النعت(١).

**\*** • •

وقال ابن أي حام: لا أعلم خلاقًا بين القسرين في تفسير المنضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى. تفسير ابن
 أي حام (١/١٨) والفر الشور (١٣٢١).

 <sup>(</sup>١) قراءة الخفض هي قراءة الجمهور، قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال. وقبل: إن قراءة النصب بإضمار
 «أخبيء ويحكى ذلك عن الخليل. بنظر: السبعة (١١١١)، الكشاف (١١١١)، البحر المحيط (٢٩/١).



# بنسيم ألمه ألكن ألتحسر

﴿ الَّمْ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْاتُ لَا رَبُّ فِيهُ هُدًى لِلنَّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ نُوْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ وَيُفْسُونَ ٱلصَّلَوٰهَ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ يُنِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أَنْوَلَ إِلَىٰكَ وَمَآ أَنِلَ من قَبْك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ نُوقِنُونَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدَّى مِن رَبِّهِمٌّ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ۞﴾ قوله عزَّ ذِكْرُهُ: ﴿ الْمَرْ ﴾ .

قال يحيى: كان الحسن() يقول: ما أدرى ما تفسير ﴿الَّمَّ ﴾ و﴿الَّهُ ﴾ و﴿الَّمْسَـ ﴾ وأشباه ذلك من حروف المعجم ، غير أن قومًا (ل٤) من المسلمين كانوا يقولون : أسماء السور وفواتحها .

قال محمد : وذكر ابن سلام في تفسير ﴿الَّمَّ ﴾وغير ذلك من حروف المعجم التي في أوائل السور - تفاسير غير متفقة في معانيها وهذا الذي ذكره يحيى عن الحسن ، والله أعلم ، وقد سمعت بعض من أقتدي به من مشايخنا يقول : إن الإمساك عن تفسيرها أفضل.

﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ يعنى : هذا الكتابُ لا شَكُّ فيه .

﴿هدّى للمتقين ﴾: الذين يتَّقُون الشُّرك .

﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ يعني : يُصَدِّقون بالبَعْثِ والحساب ، والجنَّة والنار ؛ في تفسير فتادة(١٠) ﴿ويقيمون الصلاة﴾ يعني : الصلواتِ المفروضةَ ، يُتِقُونها على ما سَنَّ رسولُ اللَّه ﷺ في كلُّ صلاة منها ﴿وَمَّا رزقناهم ينفقون﴾ يعني : الزكاة المفروضة على سُنَّتها أيضًا .

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في الدر المنثور (٢٩/١): وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال: ﴿ الَّمْ ﴾ و﴿ طبتم ﴾ فواتح يفتتح الله بها السور .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (١/١/) ، وعزاه السيوطي في الدر (٣٢/١) لعبد بن حميد أيضًا .

﴿والذين يؤمنون بما أنزل إليك﴾ يعني : القرآن ﴿وما أنزل من قبلك﴾ يعني : التوراة والإنجيل والزّبور ؛ يصدقون بها ولا يعملون إلا بما في القرآن ﴿ أُولئك على هذّى﴾ تيان ﴿من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ الشقذاء .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانَدْزَقُهُمْ أَمْ اَنْ لَنْذِيْهُ لَا بُؤْيِمُونَ ۞ خَمَمَ اللَّهَ عَلَى فُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَغِيهِمْ وَعَلَى الْبَعْرِهِمْ غِشَرَةٌ وَلَهُمْ عَدَاكُ عَلِيدٌ ۞ ﴾

﴿إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا سُواءَ عَلِيهِم (آنذرتهم)(١٠) أم لم تنذرهُم لا يؤمنون﴾ يعني : الذين سبق لهم – في علم النيب – أنهم يلقون الله بكفرهم ﴿ختم الله على قلوبهم﴾ يعني : طبع ؛ فهم لا يفقهون الهدى ﴿وعلى سمعهم﴾ فلا يسمعونه ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾ فلا يصرونه .

قال محمد : 3 غشاوة ٤(٢) يعني : غطاء .

﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَاشَنًا بِاللَّهِ وَبِالْهَرْرِ الْآيَرِ وَمَا لَهُمْ مِنْفِينِينَ ۞ يُخْمِئُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ مَاسَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا الشَّمْهُمْ وَمَا يَنْشُمُهُنَّ ۞ فِي تُلُومِهِمْ تَرَكُّنُ فَنَزَادُهُمُ اللَّهُ مَرَضَاً وَلَهُمْ عَدَانُ أَلِيدٌ بِنَا كَانُوا يَكُذِينُنَ ۞

قال يحيى: ثم ذكر صِنْفًا آخر من الناس - يعني: المنافقين - فقال: ﴿ وَمِن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمين﴾ إنما تكلموا به في العلانية ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ﴾ حتى يكفّوا عن دمائهم وأموالهم ، وسَنِي ذراريهم ، ومُخَادعتهم لرسول الله وللمؤمنين مخادعة لله ﴿ وَمِنا يخادعون (٢) إلا أنفسهم ﴾ أي أنَّ ذلك يرجع عليهم عذابه ، وثواب كفره ﴿ وما يشعرون ﴾ أن ذلك راجعً عليهم .

 <sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأي عمرو، والكسائي إذا خفف، وأبو عمرو بدخل بين الهمزتين ألفًا. ينظر: السبعة
 (١٣٤)، النيسير (٣٦)، الشر (٢٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) و ٩ غشارة ٩ فيها لغات : يقال : غشاء ، وغَشُوة ، وغُشُوة ، وغِشُوة - أي : بفتح الغين وضمها وكسرها .

وقد رُوبِت القراءة بهذه الفات . ينظر : [تماف الفضلاء (١٣٨) مختصر شواذ القراءات (٢) معاني القرآن للفراء (١/ ١٣) البحر (٤٩/١) ، لسان العرب (غشق .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل و دره وهي قراءة أي عموه ، ونافع ، وامن كثير . بنظر : السبعة (١٣٩) ، النيسير (٧٧) ، النشر (١/ ٧٠٠٧) ، البحر (٥٧/١ه) .

﴿ فِي قلوبهم مرضُ ﴾ قال الحسن(١): يعني : شَكًّا ﴿ فِزادهم اللَّه مرضًا ﴾ بالطُّنعِ على قلوبهم ﴿ وَلِهُم عَذَابٌ اليَّهِم مُوجِعٌ فِي الآخرة ﴿ بما كانوا يُكَذُّنُونَ ﴾ بقلوبهم في قراءة من قرأها بالنتقيل ، ومن قرأها بالتخفيف و يكذّبون ، يعني : في قولهم : آمنا ؛ وقلوبهم على الكفر(١).

﴿ وَوَا يَوَ لَهُمْ لَا نَصْدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّا عَنْ مُصْلِحُوكَ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مُمُ الْفَصْدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْتُونَ ﴿ وَإِنَّا قِيلَ لَهُمْ مَامِنُوا كَمَا مَامَنَ النَّاسُ قَالُوا الَّذِينَ كَمَا مَامَنَ الشُقَالُةُ الَّا إِنَّهُمْ مُمُ الشُقَالَة وَلَكِنَ لَا يَسْلَمُونَ ﴿ وَإِنَا لَقُوا الَّذِينَ مَامُوا قَالُوا مِنَا كُونَا مِنْوَالِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ مُمُّا اللّهُ عَلَيْهِمُ قَالُوا إِنَّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُونَ اللّهُ اللّ

﴿ وَإِذَا قِبلَ لِهِم لا تفسدوا في الأرضِ ﴾ يعني : لا تشركوا ﴿ قَالُوا إِنَّا نَحْنَ مَصَلَحُونَ ﴾ أي : أظهروا الإيمان ﴿ الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشمرون ﴾ أن الله يعذَّبهم في الآخرة .

﴿ وَإِذَا قِبَلَ لِهِمَ آمنُوا كَمَا آمنَ الناسِ ﴾ إذا قال لهم النبي والمؤمنون : آمنُوا كما آمن المؤمنون . قال بعضهم لبعض : ﴿ أَنَوْمَن كَمَا آمنَ السفهاء ﴾ يعنون : من آمن ، ولم يعلنوا قولهم هذا ﴿ أَلَا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ﴾ أنَّهم سُفَهَاءً ؛ في تفسير الحسن .

ق**ال محمد**: أصل الشقة : خقّة الحِلِّم ؛ ومنة يُقالُ : تُؤثّ سَفِية إذا كان خفيفًا<sup>(ج)</sup>. وقيل : أصلُ الشقة : الحَهَلُ<sup>(1)</sup>.

﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينَهِم ﴾ قَالَ قَتَادَةً (\*): يعني: رؤساءهم في

<sup>(</sup>١) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/١) .

وروى هذا القول عن أمن عباس وامن مسمود وأبي العالية وجماعة ، واحتاره الإمام الطبري في تفسيره (١٢١/١) وانظر تفسير امن أبي حاتم (٤٣/١) والشو المشور (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٢) ومعنى قراية التقيل أنهم يكذبون إياك حيث أنكروا ما جنت به، وقراية التخفيف هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ الباتون بالتقيل . ينظر : السبعة (٤١)، التبسير (٧٦)، البحر (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) وفي لسان العرب (سفه) : ثوب سفيه إذا كان رديء النسج .

 <sup>(</sup>٤) يقال: هو سفيه ، والجمع: شفهاه ، وبيفاه . وهي سفيهة ، والجمع : شفاته ، وشقه ، وينفاه . لسان العرب ، القاموس المحيط (سفه) .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري (١٣٠/١) وابن أبي حاتم (٤٧/١ رقم ١٣٨).

وعزاه السيوطي في الدر (٣٧/١) لعبد بن حميد وابن جرير

(الشرك)(١) ﴿ وَالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئونَ ﴾ بمحمَّدِ (وأصحابه)(١) ﴿ وَاللَّهُ يَستَهزئ بهم ﴾ .

قال محمد: يعني: يُجَازيهم جزاء الاستهزاء.

يعصى: عن المُنازِكِ بن تُفَسَلَةً ، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ : « يُجَاء بالمستهزئين يوم القيامة ؛ يفتح لهم بابٌ من أبواب الجنة ، فيدُعون [ليدخلوا إ<sup>(۱)</sup> فيجيئون ؛ فإذا بلغوا الباب أُعْلِقَ فيرجعون ، ثم يُدْعَوْنَ ليدخلوا فيجيئون ؛ فإذا بلغوا الباب أُعْلِقَ فيرجعون ، ثم يدعون حتى إنهم يدعون من فلا يجيئون من الدار . (١٠).

## ﴿وَيُمَدُهُمْ فِي طَغِيانَهُمْ يَعْمُهُونَ﴾ قال الشُّدِّي: يعني: يترددون.

قال محمد: معنى: و يمدُّهم : يُطيل لهم ؛ تقول: مددتُ فلانًا في غيّه ومددتُ له فإذا كان في الشرقلت: مددته ، وإذا كان في الحير<sup>(ه)</sup> قلت : أمددته (<sup>(ه)</sup> والطفيان: الغنو والتكير (<sup>(م)</sup>. والفتهُ في كلام العرب: الحيرةً والصَّلالُ [يقال] (<sup>(ه)</sup> عَمِهَ الرجل في الأمر يَعْمَهُ عُمُّوهًا ؛ إذا تاه فيه وتحيُّر؛ فهو عَمْهُ ، وعَامِدًا ).

<sup>(</sup>١) في وره: الشرّ.

<sup>(</sup>٢) في (ره: وبما جاء به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ليدخلوها. والعثبت من ور a .

ر) من الله على المنطق المنطقة عن المنطقة عن الشعب من طريق روح بن عبادة عن المبارك . (٤) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٨٥) والبيهقي في الشعب من طريق روح بن عبادة عن المبارك .

ورواه أبو السَّبخ في تأريخ أصبهان (٣٠٠/١ - ٣٥٠١ رقم ٤٩) من طريق أي هدية إبراهيم بن هدية عن أنس بن مالك تلگه مرفرقا.

قال العراقي : رويناه في ه ثمانيات النجيب a من رواية أبي هدبة - أحد الهالكين - عن أنس . تخريج الإحياء (١٩٨/٤ رقم ٢٦٤٣) .

تحريج الرحواء (١١٨٠/١ رقم ١٤١١)

 <sup>(</sup>٥) في (١ (١ : المدح .
 (٢) ينظر الدر المصون (١٢٥/١) .

<sup>(</sup>٧) وبقال: الطغيان: هو مجاوزة الحد، وكل مجاوز حدّه في العصيان طاغ، والجمع: طفاة. وفي الطغيان لغات بقال: طُفُونا، وطُغْرَى. لسان العرب (طغني) وقد ورد (الطغيان) في القرآن في أكثر من موضع، وورد (الطغوى) في موضع واحد فو كُلَّبَتْ شُوهُ بِلِعَقِرَتِهَا في الشمس : ١٦)، ولم يرد (الطغوان) في.

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل ، والمثبت من وره .

<sup>(</sup>٩) إذا عمه المرء في الطريق فلم يدر أبن يذهب، يقال: هو أعمه وغبه. وإذا عمه في الأمر فلم يدر وجه الصواب، =

﴿ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ الْمُثَمِّلُ الصَّلَقَةَ بِالْهُمَتَىٰ مَنَا رَعِتَ يَحْرَقُهُمْ وَمَا كَافًا مُمْتَذِي كَنْتُولَ الَّذِينَ اسْتَوْفَقَ فَازَ فَلْنَا آمَسَاتَهُ مَا حَوْلُمُ ذَهَبَ اللهُ بِشُورِهِمْ وَزَكُهُمْ فِي ظُلْمُنَتُو لَا يُشِعُرُونَ۞ مُثَمِّ بَكُمُ عُمَّىً فَهُمْلًا يَرْجِمُونَ ۞﴾

﴿ وَلِمَاكُ الذِينِ اشْتِرُوا الضّلالة بالهدى ﴾ يعني : اختارُوا الضّلالة على الهدى ؛ في تفسير الحُسَن ﴿ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين﴾ .

قال محمد : يعني : فما ربحوا في تجارتهم .

هوشلهم كمثل الذي استوقد نازًا ... كه الآية ، قال الحسن(١٠): يعني : مثلهم كمثل رجل بمشي في ليلة تُظْلمة في يده شُغلة من نار فهو بيصر بها موضع قدمه ؛ فيبنما هو كذلك ، إذ طفعت ناره ؛ فلم بيصر ؛ كيف يمشي؟! وإن المنافق تكلم بقول لا إله إلا الله فناكع بها المسلمين ، وحقن دمه وماله ؛ فلما كان عند الموت ، سلبه الله إياها . قال يحيى : لأنه لم يكن لها حقيقة في قلبه هوصمً بكتم عميّ كل صمّ عن الهدى ؛ فلا يسمعونه ، بكتم عنه ؛ فلا ينطقون به ، عميّ عنه ؛ فلا يبصرونه .

﴿ فَهُم لَا يَرْجَعُونَ ﴾ يعني : لا يتوبون من نفاقهم .

﴿ أَنْ كَسُنِسِ مِنَ السَّمَاةِ فِيهِ طُلْبَتُ وَيَشَدُّ وَرَقَّ يَجْمُلُونَ اَسَبِهُمْ فِي مَادَابِمِ مِنَ الفَرَيْقِ النَّوْنِ وَاللّهُ كِيمِطُ بِالكَثِيرِينَ ۞ يَكُادُ النَّئُ يَخْطُتُ البَسْرَوْمُمْ كُلْمَا أَمْنَاتُهُ لَهُم عَلَيْمَ فَامُواْ وَلَوْ شَاءً اللّهَ لَذَهَبُ مِسْمِعِهُ وَأَبْصَابِهُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُواْ مَنْءٍ فَي

هُوَّاوَ كَصِيِّب من السماء فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرقَهُ هذا مَثَلَّ آخر؛ ضربه الله مَثَلاً للمنافقين . والصُّيِّب: الطو<sup>(۱)</sup>، والظلمات مثل الشدة، والرعد مثل التخويف، والبرقُ مثل نور الإسلام، وفي المطر الرزق أيضًا<sup>(۱)</sup>، فضرب الله ذلك مثلاً لهم؛ لأنهم كانوا إذا أصابوا في الإسلام رخاءً

يقال: هو غامه. لسان العرب، القاموس المحيط (عمه).

<sup>(</sup>۱) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/۱) ).

<sup>(</sup>٢) ويقال : الصيب : السحاب ذو الشُّوّب ؛ أي : ذو المطر ، وفيه لغة : الشُّيُّوب . ينظر لسان العرب ، مختار الصحاح (صوب) .

<sup>(</sup>٣) ويقال : إن المطر لا يكون إلا للعقاب، أما الذي للنفع فهو الغيثُ، وبذا ورد القرآن الكريم.

وطمأنينة ، شُرُوا بذلك في حال دنياهم ، وإذا أصابتهم شدَّة قطع بهم عند ذلك فلم (يصبروا على بلائها)(١٠ ولم يحتسبوا أُجْرِها ﴿ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت﴾ وهذا كراهية للجهاد ﴿والله محيطٌ بالكافرين﴾ أي : هو من ورائهم؛ حتى (يخزيهم)(١) بكفرهم .

﴿ يَكُادُ البرق يخطف أبصارهم ﴾ [حتى أظهروا الإيمان وأسروا الشرك] (٢) لشدة ضوئه ﴿ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ﴾ أي : بقوا لا يتصرون ﴿ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ﴾ حين أظهروا الإيمان ، وأسروا الشرك .

قال محمد: قوله : ﴿ أَو كصيب من السماء﴾ معناه : أو كأصحاب صيب ، و 3 أو 4 دخلت هنا لغير شُكِّ ؛ وهي التي يقول النحويون : إنها تدخل الإباحة (١٠).

والمعنى : أن التمثيل مُباحٌ لكم في المنافقين ؛ إن متَّلتموهم بالذي استوقد نارًا فذلك مثلهم ، وإن مَثَّلتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم . ويقال : صاب المطر يَصُوبُ ؛ إذا نزل<sup>(م)</sup>.

﴿ يَتَائِمُ النَّاسُ اعْدُمُوا رَبِكُمُ النِّوى خَلَكُمْ وَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ المَلَكُمْ تَنَفُّونَ ﴿ اللَّهِ مَمَلَ لَكُمْ اللَّهُمْ وَلَذَيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَذَيْنَ مِنْ الشَّرَنِ رِنْكَا لَكُمْ مَلَكُ مَحْسَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مِنْدُونَ مِن اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْدُونَ وَمِن اللَّهِمُ وَرَبِي مِنْنَا وَاللَّهُمُ مَنْدُونَ وَمِن اللَّهُمُ اللَّهُمُونُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَا اللَّهُمُونُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَا اللَّهُمُونَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَا اللَّهُمُ اللَّهُمُونَا اللَّهُمُ اللَّهُمُونَا اللَّهُمُونُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

﴿ وَا أَنِهَا النَّاسِ اعْدُوا رَبِكُمُ ﴾ أي: لا تشركوا به شيئًا ﴿ الذِّي خلقكم والذِّينَ مَن قبلكم ﴾ يعني : خلقكم وخلق الأولين؛ ﴿ وَلَملكُم تَنقُونَ ﴾ أي: لكي تَنقُوا ﴿ الذِّي جَمل لكم الأرض فراشًا ﴾ يعني : بساطًا ومِهَادًا ﴿ والسماء بناءً ﴾ [على الأرض] (١٠).

<sup>(</sup>١) في وره: ييصروا بلاءها.

<sup>(</sup>٢) في در ١: يجزيهم .

 <sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من ورء.
 (٤) وفيها تفصيل نحوي واسع ينظر من الدر المصون (١٣٤/١ - ١٣٥)، منني الليب (١٤/١).

 <sup>(</sup>٥) يقال : صاب المطر يصوب صورًا وضييوية : نول . لسان العرب (صوب) .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

قال محمد: كل ما علا على الأرض فاسمه: بنائه''. والمعنى: أنه جعلها سَقْفًا مثل قوله عز وجل: ﴿وَمَصَلَنَا السَّكَلَةُ سَقَفًا تَخْشُونُكُ ﴾''.

وقوله : ﴿ وَاشًّا ﴾ أي : لم يجعلها [بحيث](٢) لا يمكن الاستقرار عليها .

﴿ وَلَا تَجَعَلُوا للَّهُ الْدَادَاكِ يعني : أَغَدَالاً تعدلُونهم [به] ( ) ﴿ وَأَنتُم تعلمُونَ ﴾ أنه خلقكم ، وخلق السمنوات والأرض ، وأنهم لا يَخْلَقُون ﴿ وَإِن كنتم في ريب نما نزلنا على عبدنا ﴾ يعني : محمدًا ﴿ وَانْوا بسورة من مثله ﴾ أي : من مثل هذا القرآن ﴿ وَادعوا شهداء كم من دون الله ﴾ فيشهدوا أنه مثله ﴿ إِن كنتم صادقين ﴾ بأن هذا القرآن ليس من كلام الله ﴿ وَإِن لَم تَعْمَلُوا وَلنَ تَعْمَلُوا ﴾ أي : لا تقدرون على ذلك ﴿ وَانْقُوا النّار التي وقودها الناس والحجارة ﴾ وهي : أحجار من كبريت .

ق**ال محمد** : وَقُودُهَا بفتح الواو (ل٦) حطبها<sup>(١)</sup>، والْوُقُود بالضم [المصدر]<sup>(٠)</sup> يقال : وقدت النار تَهَدُ وُقُودًا<sup>(١)</sup>.

﴿وَيَشِي الَّذِينَ امْنُوا وَعَكِلُوا الصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُّمْ جَشَّتِ تَجْرِى بِن غَيْهَا الْأَنْهَ ۚ كُلَّمَا رُوْفُوا مِنْهَا مِن نَسَرَمْ رُوْفًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُوفْنَا مِن قَبَلُّ وَلُوَّا مِدٍ، مُتَشَيِّهُمَّا وَلَهُمْ فِيهَا أَذَقَّ مُمُلِكِنَرُّةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُك ۞﴾

﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنَّ لهم جناتٍ تجرى من تحتها الأنهار﴾ .

قال محمد: يعني: بساتين تجري من تحتها والأنهار؛ ذلك إلى شجرها]<sup>(١٠)</sup> لا إلى أرضها.

يعجى قال : وبلغني عن أبان بن أبي عياشٍ ، عن أنس بن مالك ؛ أنه قال : ٥ أنهار الجنة تجري (في

<sup>(</sup>١) وقال الثعالبي : كل ما علاك فأظلك فهو سماء . ينظر فقه اللغة (٢) .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ر ١ .

<sup>(</sup>٥) طمس في الأصل ، والمثبت من 3 ر 8 .

<sup>(</sup>٦) ينظر لسان العرب (وقد) ، والدر المصون (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٧) طمس في الأصل ، والمثبت من (ر ٥ .

غير أخدود)(١) الماءُ واللبن والعسلُ والحمرُ وهو أيسر عليه ، فطينة النهر مِسْكُ أَذْفَر (١)، وَرَضْر اضُهُ (٦) الدر والياقوت ، وخافاتُه قباب اللؤلؤ ،(١).

﴿ كلما رزقوا منها من ثمرةِ رزقًا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل﴾ أي : في الدنيا يعرفونه بأسمائه ؛ في تفسير قتادة(°) ﴿وأتوا به متشابهًا﴾ قال الكلبي : يعني : متشابهًا في المنظر ، مختلفًا في المطعم ﴿ولهم فيها أزواجُ مطهرة ﴾ من الإثم والأذى ؛ في تفسير الحسن(١).

قال محمد : أهل الحجاز يقولون للمرأة : هي زوج الرجل ، وبنو تميم يقولون : زوجةُ الرجل(٧).

يحيى: عن خالدٍ(^)، عن الحسن قال : ٥ قال رسولُ اللَّه ﷺ في نساء أهل الجنة : يدخلنها عُرُبًا أَتْرَابًا ، لا يحضن ، ولا يلذن ، ولا يمتخطن ، ولا يقضين حاجَةً ، (١).

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْى ۚ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأْ فَأَمَّا الَّذِيبَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيْهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيُقُولُوكَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ. كَثِيرًا

<sup>(</sup>١) في 1 ر 8 : من غير حدود .

<sup>(</sup>٢) أَذْفر: طبب الرائحة . والذُّفر بالتحريك يقع على الطيب والكريه ، ويفرق بينهما بما يضاف إليه ، ويوصف به . ينظر: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث (دفر).

<sup>(</sup>٣) الرُّضْراضُ: الحصى الصغار. النهاية في غريب الحديث (رضرض).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أني الدنيا في صفة الجنة - كما في حادي الأرواح (ص١٢٤) - وأبو نعيم في صفة الجنة (٢/ ١٦٧ رقم ٣١٦) من طريق معاوية بن قرة عن أنس علله موقوفًا .

ورواه أبو نعيم في صفة الجنة (٢/ ١٦٨ رقم ٣١٦) وفي حلية الأولياء (٦/ ٢٠٥) وابن مردويه - كما في حادي الأرواح (ص١٢٥) - من طريق معاوية بن قرة عن أنس عن النبي ﷺ.

قال المنذري في الترغيب (١٨/٤): رواه ابن أبي الدنيا موقوفًا، ورواه غيره مرفوعًا، والموقوف أشبه بالصواب. (٥) رواه الطبري (١٧١/١) .

وعزاه السيوطي في الدر (١/ ٤٤) لعبد بن حميد وابن الأنباري في كتاب الأضداد أيضًا .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن أبي حاتم (٦٧/١) .

<sup>(</sup>٧) وقد جاء القرآن الكريم على لغة أهل الحجاز؟ قال عز وجل: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادُمُ أَسَكُنْ أَتَ وَزَيْجُكَ ٱلْمُنْتَكَمُ [البقرة: ٣٥]. وقال : ﴿ وَإِنْ أَرْدَتُهُمُ ٱسْمِيْدَالَ زُوجٍ مُحَاكَ زُوجٍ ﴾ [النساء: ٢٠] وغير ذلك. ينظر لسان العرب (زوج).

<sup>(</sup>٨) في ور۽: عن مالك.

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه ، ومعناه في أحاديث معروفة في الصحيحين وغيرهما ، والله أعلم .

وَيَهْدِى بِهِ. كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ: إِلَّا الْنَسِيقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَنْقُشُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَسَدِ مِيثَنْفِهِ، وَيَقَطَّمُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ: أَن قُومُسُلَ وَلْفِيدُونَ فِي الْأَرْضُ أَوْلَئِكُ مُمْ الْخَيْرُونَ ﴿ ﴾ ﴿إِن اللَّهُ لا يستحى أن يضرب مثلاً ...﴾ الآية ، وذلك أن الله لما ذكر في كتابه العنكبوت النما والذباب - قال المشركين : ماذا أراد الله مذكر هذا فر كتابه ؟! ولسر بقرون أنَّ الله أنه له،

ولون سنة م يستسيعي ما يصوب سنة ... به الحياة والمنافقة لا تركي يقد الله أنزله ، والنمل والذباب - قال المشركون : ماذا أراد الله بذكر هذا في كتابه ؟! وليس يقرون أنَّ الله أنزله ، ولكن يقولون للنبيِّ الظَيْمَةُ : إن كنت صادقًا ، فماذا أراد الله بهذا مثلاً؟! فأنزل الله : هإن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضَةً فما فوقها هم أي : مثلاً بعوضةً 3 ما 3 في هذا الموضع زائدة(١٠) هوفما فوقها هي يعني : فما أكبر منها .

هورما يضل به إلا الفاسقين به يعني : المشركين هوالذين يقضون عهد الله من بعد ميناقه به وهو الميثاق المناق الميثاق الميثاق الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم ، وتفسيره في صورة الأعراف () وريقطمون ما أمر الله به أن يوصل به قال ابن عباس : يعني : ما أمر الله به من الإعان بالبيين كلهم هويفسدون في الأرض به أي : يعملون فيها بالشرك والمعاصي هاولتك هم الخاسرون به خسروا أنفسهم أن يغنموها فيصيروا في النار .

﴿ كَيْنَ نَكُلُونِ ۚ إِلَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَنَا فَأَخِنَكُمْ ثُمَّ بُعِينَكُمْ ثُمَّ بُمْسِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْ رُجُمُونَ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا ثُمُّ اسْتَوَىٰ إِلَّ السَّكَاةِ فَسَوَّائِنَ سَبَمَ سَتَوْذُ وَنُوْ بِخُلِ فَنُوءَ عَلِمْ ۞﴾

و كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاكه أي: نُطَفًا في أصلبة (٢) آبائكم؛ في تفسير قنادة (١٠): (هِ فَأَحِياكِمِ هِ في الأرحام وفي الدنيا (هِ ثم يجينكم ثم يحييكم، يعنى: البعث.

<sup>(</sup>١) وفي ذلك تفصيل نحوي واسع ، ينظر : معاني القرآن للأحفش (١٣٤) ، معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٤) ، الكتاب (٢/ ٢٠٠٥ ، مغني الليب (٢٤٤/) .

<sup>(</sup>٢) ميد نوله عز وحل : ﴿وَإِنَّهُ أَنَّذَ رُبُّكُ مِنْ مَنِي مَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ فَرَيَّتُمْ فَالْقَبَاشُ لَلْمَا مَنْ شهدنة أن تقوّل مِن القيمَدُ إِنَّا حَشَاعً مَنْ هَذَا خَيْفِينَ ﴾ والأحراف: ١٧٧٦

<sup>(</sup>٣) مَزُدها: صُلَّب، وتَجُمعُ أيضًا عَلَى: أَصُلُب وأَصْلاب، وُمِلَة. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (صلب). (٤) رواه الطبري (١٨٧/) .

وعزاه السيوطي في الدر (٤٨/١) لعبد بن حميد أيضًا .

قال محمد : تأويل « كيف » استفهام في معنى التعجب؛ إنما هو للمؤمنين؛ أي : اعجبوا من هؤلاء؛ كيف يكفرون وقد ثبتتُ محجَّةُ الله عليهم؟!

﴿ هُو الذي خلق لكم ﴾ سخر لكم ﴿ ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء ﴾ .

قال محمد : يعني : أقبل على خَلْقِ السماء ؛ كذلك جاء عن الحسن .

يعيى: وحدثنا عنمان ، وأنَّ رجلاً سأل ابن عباس عن قوله تعالى : ﴿ هُمُو ٱلَذِي خَلَقَ كَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ بَحِيمِكا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰقٍ إِلَّ ٱلنَّسَمَاءِ فَسَرَّوْجُهُمُ مَّ سَبَعٌ سَمَدُونَتُجُهُ وعن قوله عَزْ ذِكْرَه : ﴿ مِنْأَنَّمُ أَنْذُ مُنْفَائِهِ إلى قوله : ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَنْدَ ذَلِكَ مَسَمَا ﴾ (١) فقال : إنه كان خلق الأرض ، ثم خلق السموات ، ثم عاد ؛ فدحا الأرض ، وخلق فيها جبالها وأنهارها وأشجارها ومرعاها ه (١٠).

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلسَّلَمِكُو إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفسِدُ يُنهَا وَيَسْفِكُ الْوَمَادُ وَتَحْنُ لُشَيْحُ بِمَنْدِكُ وَنَقَدِشُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَغْلُمُ مَا لَا فَلَمُونَ ۞﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكَ لَلْمَلاَئِكَةَ إِنِي جَاعَلَ فِي الأَرْضَ خَلِفَةً ... ﴾ الآية ، تُصير الحسن : إن الله أخبر الملائكة ؛ أنه جاعل في الأَرْض خليفة ، [يكون من] (٢) ولده من يسفك الدماء فيها ، ويفعل كذا ؛ فقالت الملائكة : ﴿ أَتَجْعَلَ فِيهَا مَن يُفَسَدُ فِيهَا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس لك ﴾ أي : نصلي لك ؛ في تفسير بعضهم .

قال محمد : معنى : يَشفك : يَصُبُ ؛ تقول : سفكتُ الشيء ؛ إذا صَبَبْتَهُ (١٠).

ومعنى ٥ نسبح بحمدك ٤ : أي : نبرئك من السوء ونعظمك ، وكلَّ من عمل خيرًا (ل٧) أراد الله به ، فقد سبُّح الله ؟ أي : عظَّمه . ومعنى : ﴿فِنقدس لك﴾ أي : نظهر أنفسنا لك ، وأصل القدس في اللغة : الطهارة .

<sup>(</sup>۱) النازعات : ۲۷ - ۳۰.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨/٨) - كتاب التفسير ، صورة السجدة - وعد الرزاق في تفسيره (١٠/١ - ١٦٢) والطيراني في المعجم الكبير (١/٥/١ - ٢٤٦ رقم ١٠٥٤) وان منده في التوحيد (١٠٤/١ - ١٠٠ رقم ١٩) والبيهقي في الأمساء والصفات (٢/١٥ ٢ - ١٦٨ رقم ٢٠٩) وغيرهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .

<sup>(</sup>۲) طمس بالأصل والمثبت من وره.(1) ينظر: لسان العرب (مفك).

قال الله - عز وجل - : ﴿ وَإِنِّي أَعلَمُ مَا لا تعلُّمُونَ ﴾ تفسير قتادة(١٠)؛ علم أنه سينشأ من ذلك الخليفة أنبياء ورسلٌ، وقوم صالحون

﴿وَعَلَمْ ءَادَمُ الْأَسْنَةَ كُلُمُهَا ثُمْ عَهَمُهُمْ عَلَى السَّلَتِكُمْ فَقَالَ الْبِغُونِ إِنْسَتَهِ مَثَوْلَا, إِن كُشَمْ صَدِيقِنَ ﴿ قَالُوالْمُبْهَمِنَكُ لا عِلْمُ لِنَّا إِلَا تَا عَلَيْمَنَا ۚ إِنْكُ أَنَ اللّذِمُ الْجَكِيْمُ ﴿ قَالَ يَكَامُ اللَّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

﴿وعلم أدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة﴾ قال مجاهد : خلق الله آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة بعدما خلق الحلق كلهم .

قال الكلبي: ثم علمه أسماء الحالق [كلهم] (١) بالسريانية اللسان الأول سرًا من الملائكة ، ثم حشر الله الدوائ كلها ، والسباع والطير وما ذراً في الأرض ، ثم قال للملائكة : ﴿ أَنبُونِي بأسماء هؤلاء إن كتتم صادقين قالوا سجائك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبهم بأسمائهم ﴾ فقال آدم الطَّيْلِيَّة : هذا كلا ا، وهذا كفا . قال قنادة (١): فسئى كل نوع باسمه . فلما أنبأهم آدم بأسمائهم قال الله للملائكة : ﴿ أَلم أَقل لكم إني أَعلم غيب السمنوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون ﴾ قال الحسن (١) وقنادة (١): لما قال الله - عز وجل - : ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ قالوا فيما ينهم : ما الله بخالق خلقًا هو أكرم عليه منا [ولا أعلم] (٢) وهو الذي كتموا .

﴿ وَإِنْ ثَنَا لِمُتَكِنَدُ اسْجُدُوا لِآمَ مُسَجِّدُتًا إِلَّا إِنِيسَ إِنْ وَاسْتَكَبَّرَ وَقَا مِنَ الْكَبِرِيكَ ﴿ وَلِنَا يُحَامُّ اسْكُنْ أَنْ وَزَنِيْكَ الْمُثَنَّ وَلَا يَنْهَا وَغَدًا جَنْ فِيثَنَا وَلا فَيْزَا مَدِهِ الشَّيْزَ فَتُكُوا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري (۲۱۳/۱) وابن أبي حاتم (۷۹/۱ - ۸۰ رقم ۲۳۰) .

وعزاه السيوطي في الدر (٥٢/١) لعبد بن حميد وابن جرير . (٢) سقط من الأصل والمثبت من وره .

 <sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر (١/٥٥) لعبد بن حميد في تفسيره .

<sup>(</sup>t) رواه الطبري في تفسيره (٢٢٢/١ - ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تفسيره (٢٢٣/١) .

١٣٦ ----- تفسير القرآن العزيز

### مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞﴾

﴿ وَإِذْ قَلْنَا لِلْمُلِائِكُمُ اسجدوا لآدم ﴾ قال قنادة (١٠): أكرم الله آدم ؛ بأن أسجد له ملائكته ﴿ فسجدوا إلا إبليس ... ﴾ الآية ، قال بعضهم : خلق الله الحلق شقيًّا وسعيًّا ؛ فكان إبليس ممن خلقه شَقِيًّا ؛ فلما أُمِرُ بالسجودَ ﴿ أَتِّي واستكبر وكان من الكافرين ﴾ يخبر عز وجل أنه كان ممن خلقه شقيًّا .

﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شثتما ﴾ لا حساب عليكما فيه .

قال محمد : من كلام العرب : رغد فلان يرغَدُ إذا صار في خصبٍ وسَمَةٍ . وفيه لُغَةُ أخرى : رُغَدُ(١٠).

﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ يعني لأنفسكما بخطيئتكما ، والشجرة التي نهي عنها آدم وحواء - : هي السنبلة ؛ في تفسير ابن عباسٍ(٣).

وقال قتادة<sup>(1)</sup>: هي التين [وقيل: هي شجرة العنب]<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٢٢٩/١) .

وقال السيوطي في الدر (٥٦/١) وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المفر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : كانت السجدة لآدم والطاعة لله .

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب (رغد) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٢٣١/١) وابن أمي حاتم (٨٦/١ رقم ٣٧٧) .

وعزاه السيوطي في الدر المشور ( ٥/١٨) لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشبخ وابن عساكر . (1) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٨٦/١) .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل ، والمثبت من (ر) .

ورُوي ذلك عن ابن عباس وصعيد بن جير والشعبي وجعدة بن هيرة والسدي ومحمد بن قيس ، كما في تفسير الطبري (٢٣٢/١) وتفسير ابن أبي حام (٨٦/١) .

وقال الطبري في تفسيره ( ١٣٣/ ٢) : فالصواب في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نهي آدم وزوجته عن أكل شجرة بهينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها ، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه ، فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به ، ولا علم عندنا أي شجرة كانت على العبين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة ، فأتى يأتي ذلك من أتى ، وقد قبل كانت شجرة الر ، وقبل : كانت شجرة العنب ، وقبل : كانت شجرة الذين ، وجائز أن تكون واحدة منها ، وذلك إن علمه عالم لم يفع العالم به علمه ، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به .

﴿ فَازَلَهُمَا النَّيْطَانُ مَنْهَ فَالْمَرْجُهُمَا مِنَا كَافَا فِيقُرْ وَقَلْنَا الْمَجِلُواْ بَشَشَكُمْ لِيتَهِنَ عَنْدُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدُّ رَبِّكُمْ إِلَّى جِينِ ۞ فَلَقَنَّى مَادَمُ مِن رَبِّهِ كَيْسَتِ قَالَ عَلَيْمَ إِلَيْهُ مِلْفَالُ فَلْنَا الْمَجْلُواْ مِنْهَا جَمِينًا ۚ فِلْمَا يَالِيَقِكُمْ مِنْيَ مُعْمَى مَنْنَ نَبِعَ هَدَاى فَلَا خَرْفُ يَمْرُفُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَثَرُواْ وَلِمُلْفِا بِمَائِمَا أَوْلَئِكَ أَضَعَتُ النَّالِّ شَمْ فِيهَا خَلِيفُونَ ۞﴾ يَمْرُفُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَثَرُواْ وَلَمُلْفًا بِمَائِمَا أَوْلَئِكَ أَضَعَتُ النَّالِ شَمْ فِيهَا خَلِيفُونَ

ر الله الشيطان عنها في قال محمد: وأزلهما ؛ هو من: الزلل(١٠) المنى: كشبهما الزُّلّة والخطيئة .

قال يحيى: بلغنا أن إبليس دخل في الحَيّة فكلّمهما منها، وكانت أحسن الدواب، فمسخها الله، وردَّ قوائمها في جوفها، وأمشاها على بطنها.

وبلغنا أن أبا هريرة قال : حواء هي التي دلُّت الشيطان على ما كانا نُهيا عنه .

﴿ وقلنا اهبطوا منها جميعًا بعضكم لِمعنى عدو﴾ آدم ومعه حواء وإبليس والحيّة التي دخل إبليسُ فيها لا تقدر على ابن آدم في موضع إلا لدغته ، ولا يقدر عليها في موضع إلا شُدَخَهَا ﴿ ولكم في الأرض مستقر﴾ من يوم يولد إلى يوم يوت ﴿ ومتاجً﴾ يعني : معايشهم التي يستمتعون بها ﴿ إلى حين﴾ يعنى : الموت ﴿ فَتَلقَّى آدم من ربه كلماتٍ قناب عليه﴾ وعلى حواء .

يعتىي : عن شريك ، عن (عبد الملك) ( ، بن أي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : هو قولهما : ﴿ رَبُّنَا كَالْمُنَا ۚ أَنْشُهَا وَإِنْ لَنَّ مُنْفِرٌ لَنَا وَرَّتَمَنَا لَنَكُوْنَ مِنَ الْخَدِيمَة﴾ ( ؟.

قال محمد: قوله عز وجل: ﴿ نتلقِّي ﴾ معناه: قبل وأخذ.

﴿ فِإِما يَأْتِينَكُم مني هدى ﴾ أي رسول ﴿ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ﴾ في الآخرة من النار

<sup>(</sup>١) أي : أن من قرأها و فأزَّلهما و فهو مأخوذ من و الزال ه ، أي : أوقعهما في الزلة . وهي قراها السبعة (٢ حنوة . ومن قرأها و فأزّالهما و فهو مأخوذ من أزال تُزيل ، أي : نخاهما وأزّالهما . وهي قرامة حمزة . ينظر السبعة (١٥٣) التيسير (٧٣) لسان العرب (زلل) .

<sup>(</sup>۲) في وره : عبد المبارك . وهو تحريف ، وعبد الملك بن أبي سليمان ترجمته في التهذيب (۱۸/ ٣٣٢ - ٣٢٩) . (۲) الأعراف : ٢٣.

قول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر (٦٥/١) للثعلمي من طريق عكرمة عن ابن عباس . وعزاه السيوطي في الدر (٦٥/١) لابن المنذر من طريق ابن جربع عن ابن عباس .

١٣٨ ---- تفسير القرآن العزيز

﴿ولا هم يحزنون﴾ على الدنيا .

﴿ يَبَنِي َ إِسْرَائِيلُ اذْكُرُا نِصَبَقَ الْتِي آفَتَتُ عَلَيْكُو وَلَوْفًا بِهَدِينَ أُوبِ بِهَدِيثُمُ وَايْسَ فَأَنْعُبُونِ ﴿ ﴾ ﴿ وَابِنِي الطَّنِيقُ منهم؛ ﴿ وَابْرِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىهُ مِن آل فرعون، وأنجاهم من الغرق، وظلل عليهم الغمام؛ وغير ذلك من نعمة الله التي لا تحصى ﴿ وأوقوا بعهدي أوفِ بعهدكم ﴾ تفسير الكلبي : بعهدي في الإيمان بحمد و أوفِ بعهدكم ﴾ الذي عهدت لكم من الجنة ﴿ وَإِيابِي فارهبون ﴾ (ل٨) هو كنول : (فاتقون ﴿ (ا))

قال [محمد: يقال: وَفَيْتُ] (٢) بالعهد وأَوْفَيت به(١).

قوله : ﴿فارهبون﴾ أصله : فارهبوني بالياء، وحذفت لأنها رأس آية<sup>(٠)</sup>.

﴿وَمَامِنُوا بِمَا أَسْرَافُ مُصَيَّقًا لِمَا مَتَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَلِيمٍ بِثِنَّ وَلَا تَنْتَمُوا فَاقْدُونِ ۞ وَلَا تَلْمِسُوا الْمَثَّى بِالْتِجلِلِ وَتَكْمُمُوا الْمَثَى وَأَشِّهُ تَلْمُونُ ۞ وَأَمِيمُوا الشَّذَوَ وَعَالَمُا الرَّكُونُ وَالْوَكُمُوا مِنَّا الْوَكِينَ ﴾ أَلْمُنْهِمُ اللَّمِنِينَ الْمُسْتِكِمُ وَأَنْشُمُ لَلْمُنْ الْمَكِنَّذُ أَلَمُكَ الرَّكُونُ وَلَوْمُكُوا مِنَّ الْوَكِينَ ﴾ أَلْمُنْ اللَّمِنِينَ أَلْمُنْ الْمُنْفُرِينَ الْمُسْتَكُمُ وَأَنْشُ

مَّقِلُونَ ۞ وَاسْتَهِينُوا بِالصَّدِ وَالضَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةُ إِلَّا عَلَى لَلْمَنِينَ ۞﴾

﴿وَامَنوا بِمَا أَنزلتُهِ يعني: القرآن ﴿مصدقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ﴿ يعني [بهذا قريظة] (١) والنضير؛ لأنَّ النبي ﷺ قدم عليهم والمدينة ، فعصوا الله ، وكانوا أوَّلَ من كفر به من اليهود ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمثًا قليلاً ﴾ يعني: الآيات التي وصف الله بها محمدًا ﷺ في كتابهم ،

<sup>(</sup>١) في وره: بأولهم.

<sup>(</sup>٢) أي في الآية التي للمها ، وهي فوله عز وجل : ﴿وَمَا يَشَوّا إِمَا أَشَرَكُ مُمَدِّيقًا لِمَا مَشَكُمْ وَلَا تَكُولُوا أَوْلَ كَافِرٍ بِلِّهِ وَلَا تَشَكَّمُ وَلَا تَكُولُوا أَوْلَ كَافِرٍ بِلِّهِ وَلَا تَشَكَّمُوا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٤) وفيها لفة ثالثة لم يذكرها المصنف وهي ٥ وقّي ۽ بالتشديد ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِبْرَيِيسَرَ ٱلْقِي رَفَّيُ [النجم : ٣٧] ينظر لسان العرب (وفي) .

<sup>(</sup>٥) أي: مراعاة ليمواصل الآيات، وأثبت الياء في الحالين يعقوب. النشر (٢٣٧/٢) إتحاف الفضلاء (١٧٧).

<sup>(</sup>٦) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

مَّاتُخَفُّوها مِن الأَثْمِين، وجهَّال مِن اليهود ، وكان الذين يفعلون ذلك علماؤهم ؛ كعب بن الأشرف وأصحابه ، وكانت لهم مأكلًة (١) من اليهود كل عام ؛ فذلك الثمن القليل ؛ خافوا إن تابعوا النبي الظَّيُّةُ أن تذهب مَأْكُلتهم ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل﴾ قال قنادة (١): يعني : لا تخلطوا الإسلام باليهودية والنصرانية .

قال محمد: يقال لَبنتُ عليهم الأمرَ [إذا غشيَّةُ](؟؛ فكأن معنى الآية: لا تَلْبِسُوا أمر النبيّ الظّينُةُ بما تحرفون وتكنمون .

﴿ الحَرْبُ يعني : محمدًا ﷺ ﴿ وَأَنتُم تعلمونَ ﴾ أي : تجدونه مكنوبًا عندكم ﴿ وَأَقِيمُوا الصلاة وآنوا الركاة واركعوا مع الراكعين﴾ أمرهم أن يدخلوا في دين محمد الظيلا ﴿ وَأَتَّمُونَ الناسُ بالبر وتنسون أنفسكم﴾ أي : تتركون العمل به ﴿ وَأَنتم تنلون الكتاب ﴾ بخلاف ما تفعلون ﴿ وَأَفلا تعقلون ﴾ ما تأمرون به ؛ يعني بذلك أخبارهم .

قال محمد : جاء عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> – في تفسير ﴿أَتَلُمُونَ النَّاسِ بالبِرَ﴾ – قال : نزلت في قوم من أحبار يهود ؛ كان الرجلُ منهم يقول لمن أسلم من ذوي قَرَابته – إذا وثق به في السّر – : اثبّتُ على الذي أنت عليه ؛ مما يأمرك به هذا الرجلُ ؛ يعنون : محمنًا الظّيْقِيْ فإنه حقٌ ، ولا يفعلونه هم ؛ للرياسة الني كانوا خازُوها ، والمأكل الني كانوا يأكلونها ؛ فكشف الله سوّهم ، وأعبر بذلك عنهم .

﴿ وَاسْتَعِبُوا بِالصِبرِ والصَلاقَ إِلَيَّ على الصَلاة ، فخص الصَلاة لَكَانَهَا من الدين . تفسير الحسن : استعينوا بالصبر على الدين كله . وقال مجاهده أنا الشَّيْر - ها هنا الصّوّم ؛ وليعلم أنهما

<sup>(</sup>١) المأكلة - بضم الكاف وفحها لغنان - هو ما يُؤكل، وتطلق أيضًا على الطعمة والتُؤثّرَق. والجمع: مأكل. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (أكل).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٣١٠/٣) وابن أمي حاتم (٩٨/١ رقم ٤٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: إذا أعيت (بالبين السهملة) ويقال: تُبتَن عليه الأَخر: خلطه عليه ، حتى لا يعرف حقيقت ، ويقال فيه :
 ألبس عليه الأمرة ، وإليس الأمرة ، وإليس عليه الأمرة ، والبيس عليه الأمرة ، وتلبس بالأمرو ، وإليس إلا مراح.

واحد . لسان العرب (لبس) .

 <sup>(1)</sup> عزاه السيوطي في الدر (٧٠١) للتعليي والواحدي .
 (٥) في دره : وقال بعضهم . وقول مجاهد رواه ابن أبي حاتم (١٠٢/١ رقم ٤٨٠) .

٠٤٠ ----- تفسير القرآن العزيز

عَوْنٌ على طاعة الله .

قال محمدٌ : وأصل الصبر : الحبس، وإنما شكئ الصائم صابرًا؛ لحبسه نفسه عن الأُخْلِ والشرب.

﴿وَإِنْهَا لَكْبِيرَةً﴾ يعني : الصلاة(١).

﴿ إِلَّا عَلَى الْحَاشَعِينَ﴾ الخشوع هو : الحوفُ الثابت في القلب .

﴿ اَلَيْنَ يَشَلُونَ أَنَّهُمْ مُلْتُعُوا رَبِّهِمْ وَانَّهُمْ إِنَّهِ رَحِيْنَ ۞ يَنِيَ إِنتَهِمَا اَنَّهُوا مِنْبِيَقَ آئِينَ آهَٰتُ عَلَيْكُوْ وَأَلِي فَشَلْتُكُمْ عَلَى الْفَالِمِنَ ۞ وَانْفُوا بِرِنَا لَا يَجْرِى نَشَلُ عَنْ فَلِي شَيْنَا وَلَا يُشِيل يُؤْمِنُونَ أَلِنَاءَكُمْ وَيَسْتَخْبُونَ مِنْسَاتُمْ وَلِي فَقِيلُمْ بِلَكَةٌ فِنَ وَيَوْمُ بَلِكُونَ اللّهُو فَالْجِنْكُ عَلَيْمٌ وَلَمْنَعْفِينَ مِنْسَاتُمْ وَلِي فَرِيْكُمْ بِلَكَةً فِنْ وَيَوْمُ الْمِنْوَقِيقَ مَنْ وَلَا مُؤْمِنَا أَلْهُونَ فَالْجِنَاكُمْ وَالْمَوْمَةُ اللّهِ وَلَمْنَا وَلَمْنَامِنَا فِي اللّهِ وَلَمْنَامِنَا وَلَا اللّهِ وَالْمَارِقَ فَلَوْمِنَا فَيْهِا اللّهِ وَالْمَارِقَ وَاللّهُ وَلَالْمُونَا فِي اللّهِ وَالْمَارِقُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَالْمُونَا فِي اللّهُ وَلِيْكُونَا لِللّهُ وَلَمْنَامِنَا لِمُنْ اللّهِ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِيْكُمْ لِللّهِ وَلِيْكُونَا لِللّهُ اللّهِ وَلَا يَعْلِمُ وَاللّهُ وَلِمْنَامِونَا لِمُؤْمِنَا لِمُنْفِقِينَا لِمُؤْمِنَا لِمُوالِقَالِمُونَا لِللّهُ اللّهُ وَلِمُنْ اللّهُ وَلَمْنَالِمُونَا لِمُعْلِمُونَا لِمُؤْمِلُونَا لِمُوالِمُ لِيْعَالَى وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَيْمُ لِلْمُؤْمِنَا لِمُنْفَالِهُونَا لِمُنْفَالِهُ وَلَالْمُ لِمُنْ اللّهُ وَلِيْلُمْ الْمُؤْمِنَا لِمُنْفَالِكُمْ وَلَوْلِمُونَا لِمُنْفَالِهُمْ وَلَمْنَالِهُ وَلَمْلًا لِمُؤْمِنَا لِمُنْفَالِهُ وَلَالْمُ لِمُنْ اللّهُ وَلَالْمُؤْمِنَالِهُ وَلَمْنَالِمُونَا لِمُنْفِيلًا لِمُنْفِيلًا لِمُنْفِي وَلَالْمُ لِمِنْ الْمُؤْمِنَالِينَالْ

﴿الذين يظنون﴾ [يعلمون](١) ﴿أنهم ملاقوا ربهم﴾ .

قال محمدٌ : الظنُّ في كلام العرب بمعنين : شكَّ ويقين ؛ قال دُرَيد بنُ الصُّمَّةِ : فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُّوا بِٱلْفَى مُقَاتِل صَرَاتُهُمْ بِالْهَـارِسِيِّ المُسَرِّوْنَ)

ومعنى ظنُّوا : أي : أَيْقِنُوا .

قوله : هووأني فضلتكم على العالمين﴾ قال قتادة : يعني : أهل زمانهم هوواتقوا يومًا لا تجزي نفـش عن نفس شيئاً﴾ أي : لا تغنى .

قال محمدٌ : يقال : جَزَى عني فلانٌ ، بلا هَمْزٍ ؛ أي : ناب عني ، وأجزأني : كفاني(١٠).

<sup>(</sup>۱) اختار المصنف ها هنا عود الضمير في قوله تعالى : ﴿وَإِنْهَا ﴾ على الصلاة ، وفي عود الضمير أقوال أخر تنظر من معاني القرآن للأحفش (۸۱ – ۸۲) البحر المحيط (۱/۱۵۰) مجاز القرآن (۲۹/۱) .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، والمثبت من ور ٥ .

 <sup>(</sup>٣) البيت لدريد بن الصمة ، وهو من بحر الطويل ، ينظر : الأصمعيات (١٠٧) الحماسة (٢٩٧/١) شرح المفصل (٧/ ٨١) لسان العرب (ظنن) .

 <sup>(1)</sup> الفرق بين الفعلين (جزى) ورأجزاً أن الأول ثلاثي غير مهموز ، والثاني رباعي مهموز ، فالفرق إذن في بناء الصيغة لا
 في المعنى ، فلؤلفت إلى ذلك .

﴿ وَلا يَقِيل مِنها شَفَاعَتُهُ أَي: لا تَكُونَ الشَّفَاعة إلاّ للمؤمنين ﴿ وَلا يَوْحَدُ مَنها عَدُلُ ﴾ أي: لا يقبل منها فداءً ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ أي: لا أحد يتصر لهم.

قال محمد : إنما يقال للفداء : عَدْل ؛ لأنه مثل للشيء ؛ يقال : هذا عدلُ هذا وعديلُه ؛ والبذلُ - بكسر العين - هو : ما نحيلَ على الظّهر ('').

﴿وَلا نَجُنّاكُم مَنْ آل فرعون يسومونكم﴾ [يلونكم] (\*) ﴿وسوء العذابِ﴾ أي : أشده ﴿ويذبُحون أبناء كم ويستحيون نساء كم﴾ فلا يقتلونهن ﴿وفِي ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم﴾ يعني : إذ نجاكم منه .

قال محمد : البَلاَءُ يتصرفُ في النقل(٢) على وجوه ؛ وهو ها هنا النعمة(١).

(ل٩) ﴿وَإِذْ فَرْقنا بَكُمَ البَّحْرِ فَأَنْجَيناكُم وَأَغْرِقنا آلَ فَرَعُونَ﴾ [ماتوا]<sup>(٥)</sup> وفرعون فيهم ﴿وَأَنتَم تنظرونَ﴾ يعني: أوليهم(٢).

قال محمد في قوله : ﴿وَإِذْ فَرْمَنَا بَكُمُ البَحْرَ﴾ هو كقوله : ﴿وَأَلْفَلُقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْر الْمُظِيمِهُ(٣).

﴿ وَإِذْ وَعَنَا مُوسَىٰ آرَبِينَ لِبَنَا ثُمَّ الْخَذْتُمُ الْمِجْلُ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَشْمُ طَالِمُونَ ۞ ثَمَ بَعْدِ وَالِنَّ لَعَلَكُمْمَ مَنْتُكُورِنَ ۞ وَإِذْ مَاتَئِنَا مُوسَى الْكِتَنِبَ وَالْفُرَانَ لَعَلَكُمْ بَنَذ مُوسَى لِغَرْبِهِ. يَغْفِرٍ إِلْكُمْ ظَلَنْتُمْ أَنْشُسَطُمْ إِلْخَاذِكُمْ الْمِبْلُ فَدُولُوا إِلَا بَارِيكُمْ

<sup>=</sup> تبيه : قد تسهَّل همزة (أجزأ) ، فيقال فيه (أجْزَى) . ينظر لسان العرب (جزى) .

 <sup>(</sup>١) ويُجْمع البِدَل على أغدال وغدول ، والقديل على أغدال وغَدَلاء . والقدّل ضد الظلم ، أما البِدَل والمديل فهما بمعنى
 واحد . ينظر لسان العرب ، القاموم المحيط (عدل) .

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

 <sup>(</sup>٣) أي: ما تُقِل عن العرب، ويطلق على المحنة تنزل بالعرء، وعلى الغمّ والحزن، وعلى الجهد الشديد، وعلى الاختبار
والامتحان، وغير ذلك. ينظر: اللسان، مختار الصحاح (بلو).

<sup>(</sup>٤) في (ر): النقمة.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، والمثبت من ورع.

<sup>(</sup>٦) في (ره: أوَّلهم.

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ٦٣.

## ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ۞﴾

﴿ وَإِذْ وَاعَدَنَا مُوسَى أَرِبِعِينَ لِلنَّهُ تَفْسِيرُهُ مَذْكُورٌ فِي سُورةَ الْأَعَرَافُ<sup>(١)</sup> ﴿ وَأَنْتُم ظَالُمُونَ ﴾ يعني : لأنفسكم ﴿ ثُمْ عَفُونَا عَنَكُم ﴾ يعني : التوبة التي جعلها الله (لهم فقتل بعضهم نفسه) (٢) قال قتادة (٢): أمروا أن يتتحروا بالشفار (١) فعلوا ، فلما بنغ الله فيهم نقمته سقطت الشفار من أيديهم ؛ فكان ذلك للمقتول شهادة ، وللحي توبة ﴿ للعلكم تشكرون ﴾ أي : لتشكروا .

﴿وَاذِ آتِينا موسى الكتاب والفرقان﴾ الكتاب: التوراة، والفرقان: حلالها وحرامها ﴿لملكم تهندون﴾ لكي تهندوا.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومَهُ يَا قَوْمَ إِنَّكُمْ ظُلَّمْتُمْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ .

قال محمد : الاختيار في العربية يا قوم بحذف الباء للنداء، وبقيت الكسرة لندل عليها<sup>(٠)</sup>. ﴿فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم﴾ خالقكم ﴿فتاب عليكم﴾ .

قال محمد: المعنى: ففعلتم فتاب عليكم؛ وهو من الاختصار.

﴿ وَلِهُ قَلْتُدُ يَمُونَىٰ لَنَ فَرِينَ لَكَ حَقَىٰ زَى اللّهَ جَهْـرَةُ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّحِيَّةُ وَأَشُدُ تَظُرُهُ ﴿ فَأَ بَمُنْتَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَزِيكُمْ لَمَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ﴿ وَعَلَلْنَا عَبْكُمُ النَّمَامُ وَأَرْلَنَا عَلِكُمُ النَّذَ وَالشَاوَقُ كُلُوا مِن لَجَنَحْتِ مَا رَوَقَتُكُمْ وَمَا فَلَكُونَ ﴿ وَكَا فَلَكُونَ كُولُونَ الْفَسُكُمْ بَلْلِمُونَ ﴿ فَالْعَلَامُ النَّالُ وَلَا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

﴿وَإِذَ قَلْتُم يَا مُوسَى لَن نَوْمَن لَكُ ﴾ أي: لن نصدقك ﴿حتى نرى الله جهرة ﴾ أي: عيانًا ﴿وَفَاحَدْتُكُم الصَاعَةُ وَأَنْمَ تَنظُرُونَ ﴾ قال قتادة (٢٠) أُميتُوا عقوبة ، ثم بعثوا ؛ ليستكملوا بقية آجالهم

<sup>(</sup>١) أي : عند قوله تعالى : ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ لَلْنِينَ لَيْلَةً وَأَنْمَنْنَهَا بِعَشْرِ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

<sup>(</sup>٢) في وره: لكم فقتل بعضكم بعضًا.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم (١١٠/١ رقم ٢٩٥) . وعزاه السيوطي في الدر (٧٥/١) لعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) واحدها : النَّقْرَةُ ، وهي كل ما تحدّد من الحديد ، كحدّ السيف والسكين والموسى . وتجمع على شِفار ، وشَفْر . لسان العرب (شفر) .

<sup>(</sup>ه) في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ست لغات ، ينظر تفصيل الكلام عليها من الدر المصون (٢٢٥/١ - ٣٢٦) . (٢) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٤٦/١) والطبري (٢٩٢/١) .

﴿ وظلنا عليكم الغمام﴾ قال قتادة (١٠ شألوا موسى الأبنية ؛ وهم في النَّيه في البرية ، فظلُلُ اللَّهُ عليهم الغمام . قال مجاهد (١٠: الغمام غير السحاب .

قال محمد: واحد الغَمَام: غَمَامةً ؛ وهي عند أهل اللغة البيّضَاءُ من السُّحَابِ(٣).

ووأنزلنا عليكم المن والسلوى في قال تَخادَةُ ((): المنُّ كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشعر إلى طلوع الشعس ، وكان أشدُّ بياضًا من الثلج ، وأحلى من العسل ؛ فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه ؛ فإن تعدُّى ذلك فسد ، ولم يَتِقَ عنده حتى إذا كان يوم سادسهم - يعني : يوم الجمعة - أخذوا ما يكفيهم للذلك اليوم ، وليوم سابعهم - يعني : السبت - فيقى عندهم ؛ لأن يوم السبت كانوا يعبدون الله - جل وعز - فيه ، ولا يشخصون لشيء من الدنيا ، ولا يطلبونه . والشَّلُوى ((): الشَّمَاني (() طائر إلى المسلمة عليهم الجنوب (()؛ فيذبح الرجل ما يكفيه ليومه ذلك ؛ فإن تعدَّى ذلك فسد ،

<sup>=</sup> ورواه ابن أبي حاتم (١١٢/١ رقم ٥٣٨) مختصرًا .

وعزاه السبوطي في الدر (٧٥/١) لعبد بن حميد وابن جرير . (١) رواه ابن أبي حاتم (١١٣/١ رقم ٤٤٥) .

وعزاه السيوطي في الدر (٧٦/١) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٢٩٣/١) وابن أبي حاتم (١٩٣/١ رقم ٤٩٥) .

وعزاه السيوطي في الدر (٧٥/١) لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم .

 <sup>(</sup>٣) وتجمع على : غمام ، وغمائم . أما الهمامة - بكسر الغين - فهي وثاق يُشد به نم الدابة الشع من الاعتلاف ، أو تُغطى
 به عبنا الدور وهو بدور فلا يلحقه الدوار . والقُمام - بالضم - الزكام ينظر : لسان العرب (غمم) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم مفرقًا (١١٤/١ رقم ٥٥٦ ، ١١٥/١ رقم ٥٦٢) . ورواه عبد الرزاق (٤٦/١) والطبري (٢٩٤/١ ، ٢٩٥) مختصرًا .

وعزا السيوطي في الدر (٧٦/١) ذكر الن لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

وعزا السيوطي في الدر (٧٦/١) ذكر السلوى لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>ه) الشَّلُوى: طاتر صغير من رتبة الدجاجيات ، جسمه معتلئ منضغط ، وهو من القواطع التي تهاجر شناء إلى الحبشة والسودان ، ويستوطن أوريا وحوض البحر المتوسط . وواحد والسلوى : سَّلُواة . وقال الأُحفض : لم أسمع له بواحد . قال : ويشبه أن يكون وإحده : شَلُوى أيضًا . ينظر : مختار الصحاح ، لسان العرب ، المعجم الوسيط (سلو) .

<sup>(</sup>٢) الشتاني يتخفيف السيم ، وقد أخطأ من شدّدها . الواحدة : شتاناة ، وتجمع أيضًا على : شتانيات ، ينظر : مختار الصحاح ، اللسان (سمن) .

<sup>(</sup>٧) أي : رياح الجنوب .

ولم يبق عنده ، إلا يوم الجمعة ؛ فإنهم كانوا يذبحون ما يكفيهم ليومهم وللسبت .

﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا﴾ أي : نقصونا ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ ينقصون بمصينهم.

﴿ وَوَا ثَنَا اَنْظُواْ مَنْهِ الْفَهَيَةُ فَكُلُواْ مِنْهَا مَنِّكُ شِنْعٌ رَفَعًا وَانْظُواْ اَلْهَابُ شُجِّكُ وَقُولُواْ جِفَلَةً فَنَوْ لَكُمْ خَفَتِنَكُمْ وَمَنْهِيمُ النَّمْسِينَ ﴿ بَنْدُلُ اللَّهِبَ طَلَّمُواْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّهِبِ يَل فَالْوَلْكَ عَلَى اللَّهِنَ طَلَّكُمُواْ رِجْزَانِهُ السَّمَادِي بِمَا كُلُواْ يَشْشُمُونَهُ ﴾

﴿ وَإِذَ قَلْنَا ادخُلُوا هَذَهِ القَرِيّةِ إِلَى قُولُه: ﴿ وَسِنَرِيدَ الْحَسَيْنِ ﴾ قال الكلبي: لما فصلت بنو إسرائيل من النَّبه ، ودخلوا إلى الفقران ، فكانوا بجبال أريحاً () من الأردن قبل لهم : ادخلوا هذه القرية ، فكلوا منها حيث شتم رَغَدًا . وكان بنو إسرائيل قد خَطِئُوا ( ) خطية ؛ فأحبُ الله أن يستنقذهم منها إن تابوا ، وقال لهم : إذا انتهيتم إلى باب القرية ، فاسجدوا ، وقولوا : حِفلة ، نحط عنكم خطاياكم ﴿ وسنزيد المحسنين ﴾ الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطية إحسانًا إلى إحسانهم ، فأما المحسنون : فقالوا الذي أمروا به ، وأما الذين عصوا : فقالوا قولاً غير الذي قبل لهم قالوا : [...] ( ) بالسريانية [قالوها استهزاءً وتبديلاً لقول] ( ) الله .

قال الله تعالى (ل ١٠): ﴿فِغيدُل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزًا من السماء﴾ يعني : عَذَاتًا من السماء ﴿يمَا كانوا يفسقون﴾ قال يحيى : وبلغني أن ذلك العذاب الطَّاعون، فعات منهم سبعون الفًا .

<sup>(</sup>١) ويقال فيها : أَرِيع ، وأربحاء – بالمد والقصر – نسبةً إلى أربحاء بن لمك بن أرفخشد بن سام بن نوح . ينظر : معجم ما استعجم (١٣٣/١ – ١٣٤) ، معجم البلدان (١٠-٢١) .

<sup>(</sup>٢) أي : أذنبوا . وخطئ وأخطأ بمعنّى .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل وسقطت من فره . وروى الطيري في تفسير (٣٠٤) وابن أبي حاتم (١٩/١) رقم ٥٩٩) وغيرهما عن ابن مسمود أنه قال : وإنهم قالوا : هطى مسقا يا أزبة هزبا . وهو بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء ه .

وانظر الدر المنثور (٧٦/١) .

<sup>(1)</sup> طمس في الأصل، والعثبت من 1 ر 1 .

ومعنى حطَّة : الحطُّطُ عنا خطايانا(١).

قال محمد : وارتفعت بمعنى : مسألتنا حِطُّةً(١).

يعحى : وأخبرني صاحبٌ لى عن الأعمش ، عن إيراهيم بن سعد بن مالك ، عن سعد بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ: 3 الطَّاعُونُ بقتُهُ رِجْزٍ وعَذَابٍ عُذَّبَ به من كان قَبْلكم<sup>(١)</sup>؛ فإذا وَتَقَ بأرضِ وأنتم بها ، فلا تخرجوا منها ؛ وإن وَقَمَّ بأرضِ ولستم بها ، فلا تَقْدَمُوا عليها ه<sup>(١)</sup>.

﴿ وَاذِ اسْتَمَنَىٰ مُومَلُ لِقَلِيهِ. فَقُلْنَا اَضِي بِتِمَمَاكَ الْحَكِمْ ۚ فَالْفَجَرَتْ مِنْهُ الْنَنَا عَشَرَا عَبُنَا أَنْ عَبْدَ كُلُّ أَنَاسِ مُفَرَيْهُمْ كُلُوا وَاضْرُها مِن زِنْهِ اللَّهِ وَلَا تَعْفَرًا فِسَ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

فووإذ اشتشقى مُوسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه النتا عشرة عينًا قد علم كل أناس مَشْرَبهم كه قال فتادة (٢٠): كان هذا وَهُمْ في البريّة ، اشتكوا إلى موسى الظَّماً ، فسقوا من حجر كان موسى الظَّيْلِينَ يحمله [معه] (٢) من الجبل الطُّوراني ، فكانوا إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا لكل بيثطِ عينٌ .

قال محمد : ومعنى السُّبُط في اللغة : الجماعة الذين يرجعون إلى أبِ واحدِ(٧).

﴿كلوا واشربوا من رزق الله ولا تَقَنْؤا﴾ قال قنادة<sup>(٨)</sup>: يعني : لا تسيروا في الأرض مفسدين . قال محمد : يقال : عَنِيمَ يَعْنَى عَثِيمًا ، وعَنَى يَعْنُوا ، وعَلَى يَعِيثُ عَيْمًا ؛ بمنّى

<sup>(</sup>١) وفي تفسيرها أقوال أخر غير ذلك . ينظر مجمع البيان (١١٨/١) الدر المصون (٢٣٢/١) تفسير ابن كثير (٩٩/١) .

<sup>(</sup>٢) أي : أن ه حطة ٥ ارتفت خبرا لمبتدأ مضمر . ينظر معاني القرآن للأخفش (٩٦) معاني القرآن للفراء (٣٨/١) مجاز القرآن (١/١) الدر المصون (٣٣/١) .

<sup>(</sup>٣) في ١ره: من كان به وباء.

<sup>(</sup>غ) رواه مسلم (١٧٢٩/٤ رقم ١٧٢٦/٤) من طريق الأعمش ، عن حبيب ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أيه وأسامة بن زيد مقا . وللحديث طرق أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري (٣٠٦/١ - ٣٠٧) وابن أبي حاتم (١٢١/١ رقم ٢٠١) . وعزاه السيوطي في الدر (٧٦/١) لعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) طمس في الأصل ، والمثبت من وره .

<sup>(</sup>٧) ويقال: الشيط من بني إسرائيل كالقبيلة من العرب، والجمع: أسباط، وفي النزيل ﴿ وَتَطَلَّمُتُهُمُ ٱلْفَقَ عَشْرَة أَشْبَاطًا أَشْتُأَهُ وِالأَعْرَاف: ١٩٦٠. بنظر لسان العرب وسبط، منتار الصحاح.

<sup>(</sup>٨) رواه الطبري (٣٠٨/١) وابن أمي حاتم (١٣٢/١ رقم ٢٠٧).

واحدِ(١٠)، وذلك في الإسراع في إفساد الشيء، ومن هذا قولُ عَدِيٌّ بن الرِّقَاع:

قوله تعالى : ﴿وَإِذَ قَلْتُم يَا مُوسَى لَنَ نَصِيرَ عَلَى طَعَامِ وَاحَدِ ... ﴾ إلى ﴿وَرَصِلُها﴾ قال تَتَادَة (٢٠): لما أنرل الله عليهم المن والشَّلْوَى في اللهِ مَلُوه (١٠) وذكرواً عيشًا كان لهم بمصر ؛ فقال الله - عز وجل - لهم : ﴿وَآتَسَتِبْدُلُونَ الذّي هُو أَدْنَى بِالذّي هُو خير اهبطوا مصراً ﴾ يعنى : مِصْرًا من الأُمصار ﴿وَقَالَ لكم ما سألتُم﴾ وقال الكلبي . واهبطوا بصرة (٢٠) بغير ألف ؛ يعني : مصر بعينها (٢٠). قال تَتَادة (٢٠): والفُومُ : الحَبُّ الذّي يختيزه الناس (٨) ﴿وضربت عليهم الذّلة والمسكنة ﴾ يعنى : الجزية .

<sup>=</sup> وعزاه السيوطي في الدر (٧٧/١) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١) أي: أن هناك ثلاث صيغ لهذا الفعل: الناقص اليائي، والناقص الواوي، والأجوف اليائي. ينظر لسان العرب د عثو ٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل. ينظر لسان العرب (عثو).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٣٠٨/١) وابن أبي حاتم (١٣٢/١ رقم ٢٠٧) .

وعزاه السيوطي في الدر (٧٨/١) لعبد بن حميد وابن جرير . (٤) في الأصل: تأوهوا . والمراد : ضجروا واشتكوا .

<sup>(</sup>ه) قرأً الجمهور بالتنوين و مصراه، وقرأ الحسن و مصره بغير تنوين، وهي في بعض مصاحف عثمان وأبي . ينظر الدر المصون (١/١٤).

 <sup>(</sup>٦) المصر في اللغة ، يطلق على المكان عمومًا . ومصر : هي المدينة المعروفة ، تُذكّر وتؤنث ، وتُصرف وتمنع .
 والبشران : الكوفة والبصرة ، ينظر : مختار الصحاح ، لسان العرب (مصر) .

<sup>(</sup>٧) رواه عبد الرزاق (٤٧/١) والطبري (٢١١/١) .

<sup>(</sup>٨) وقبل : هو الدوم ؛ ويؤيده قراءة ابن مسعود وابن عباس : و وثرمها » . وقبل : هو الحنطة خاصة ، وقبل : هو الحمص ؛ لغة شامة . والمغرد : فومة ، ويُجمع أيضًا على قُوم ، يفتح الواو . ينظر : المحتسب (٨٨/١) معاني القرآن للغراء (١/ ١٤) البحر المحيط (٢٣٣١) لسان العرب وفوم) .

قال محمد: وقد قيل الذلة: الصُّقَار (١٠)، والمسكنة: الخضوع(١٠).

﴿وَبَاءُوا بَعْضُبُ مِنَ اللَّهُ ﴾ يعني : استوجبوا .

قال محمد : معنى باءوا في اللغة : رجعوا ؛ يقال : نُؤتُ بكذا فأنا أَبُوءُ به ، ولا يقال : باء إلاَّ شـواً؟.

﴿ذَلَكَ بَأَنْهُمَ كَانُوا يَكْفُرُونَ بَآيَاتَ اللَّهُ ﴾ يعني : بأمر الله .

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّمَرَىٰ وَالصَّنِينَ مَنْ يَامَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْرِ الْآنِوْ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلُهُمْ أَبُومُمْ عِندَ رَبِّهِدُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ ۞

﴿والذين هادوا﴾ يعني : تهودوا ﴿والتصارى﴾ قال قنادة(٤): سموا تَصَارى ؛ لأنهم كانوا بقرية يُقَالُ لها : ناصرة(٩).

﴿ والصَّابِينِ ﴾ (٦) قال قتادة (٧): هم قوم يقرءون الزُّبُور ، ويعبدون الملائكة (^).

قال يحيى: وبعضهم يقرءونها: ﴿وَوَالْصَابِئِينَ ﴾ مهموزة(١٠).

 <sup>(</sup>١) المعنى الأول يُؤوى عن أبي عبيدة وغيره ، ويُؤوى الثاني عن الحسن وقنادة . ينظر مجاز القرآن (٢/١٤) تفسير الطبري
 (١/ ٢٤٩/ - ٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) وقال الإمام الطبري: مسكنة الفقر والحاجة. ينظر تفسير الطبري (٢٤٩/١) مجمع النفاسير (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) يقال : باء بكذا ، وباء إلى كذا . ينظر لسان العرب ، مختار الصحاح (بوء) .

 <sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١٨٧/١) والطبري (٢١٨/١).
 (٩) وهي قرية بالجليل من فلسطين، وتُستى نَفتران ، ومفرد النصارى : نَفتران للمذكر ، ونَشرانة للمؤت. بنظر : معجم البلدان (٢٩١/٥) لسان العرب (نصر).

<sup>(</sup>٦) بترك الهمز، وهي قراءة نافع. ينظر السبعة (١٥٧) التيسير (٧٤) النشر (٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٧) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٢٩/٢) والطبري (٢٢٠/١) .

 <sup>(</sup>A) الصامح في اللغة : أو الذي يترك ديد ، ويغين بأخر . وفرقة الصابقة ، قوم يعبدون الكواكب ، ويزعمون أنهم على ملة
 صيدنا نوح الخيلاء ، وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهاز . ينظر : الملل والنحل للشهرستاني (١٠٨/٦) لسان
 العرب (صائح .

 <sup>(</sup>٩) وهي قراءة السبعة إلا نافقا . ينظر: السبعة (١٥٧) التيسير (٧٤) النشر (٢٩٧/١).
 تنبيه: القراءة بالهمز هي الأصل، ومن ترك الهمز حذفها استقالاً.

قال محمد : وأصل الكلمة من قولهم : صَبّاً نَابُهُ إذا خرج(١٠)؛ فكأن معنى الصابين : خرجوا من دينٍ إلى دينٍ .

والتهود أصله: التعَوُّد؛ يقال للعائد: هائدٌ، ومتهوَّدٌ(٢).

﴿ وَلَهُمْ أَجْرِهُمُ هِ يَعْنِي: مَنْ آمَنَ بَمَحَمَدٍ ﷺ وَعَمَلَ بِشُرِيعَتَهُ ﴿ وَلَا خُوفٌ عَلِيهُمْ وَلَا هُم يَحْزَنُونَ﴾ قال محمد: القراءة ﴿ وَلَا خُوفَ عَلِيهُم ﴾ بالرفع، والنصب جائز وقد قُرِئ به (٣٠.

﴿وَرَادُ أَخَذَنَا مِسْتَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّورُ خُدُوا مَا مَانَيْنَكُمْ بِفُوَّرَ وَاذْكُوا مَا فِيهِ لَتَلْكُمُ رَنَفُونَ ۞ ثُمَّ وَلَيْنَدُ مِنْ مِنْهِ وَلِيَّهُ فَنُولَا فَضَلُ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَرَحْسَنُهُ لِتَكُمُّدُ مِنَ الْخَدِينَ ۞﴾

﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْنَاقِكُمُ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمُ الطَّورِ﴾ يعني : فوق رءوسكم ﴿خَذُوا مَا آتيناكم﴾ يعني : التوراة ﴿فِقَوَهُ﴾ بجدُّ ﴿وَإِذَكُرُوا مَا فِيهُ أَي : احفظوا ما فيه ، واعملوا به . والطور : جبل كانوا في أصله [فائتُلِغَ وَأَشْرِكُ] (\*) ( ...)(\*) ففعلوا .

﴿ثُمْ تُولِيتُم مَن بعد ذلك فلولاً فضل اللَّه عليكم ورحمته﴾ (ل ١١) حين لمْ يُمَجُّلُ لكم العذاب ﴿لكنتم من الخاسرين﴾ يعني : المدنِّين .

﴿وَلَقَدْ عَلِيمُ الَّذِينَ اَعَنَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَّةً خَلِيبِينَ ﴿ فَمَلَتَنِهَا نَكَالًا لِمَنَا بَيْنَ بَدْيَهِا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوطِئَلَةً لِلْمُنْقِينَ ﴿﴾

﴿وَلَقَدَ عَلَمَتُمُ الذِينَ اعتدوا منكم فِي السبت﴾ يقول هذا لطمائهم ﴿فَقَلنا لهم كونوا قردةً خاستين﴾ أي: صاغرين؟ في تفسير الحسن.

قال محمد : وقيل : خاسئين ؛ يعني مبعدين ، يقال : خسأت(١) فلانًا عني وخسأت الكلب ؛

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، مختار الصحاح (صبأ).

<sup>(</sup>٢) أي : يقال له : ٩ هائد ٤ من الفعل هاد ، و ٩ متهود ٤ من الفعل : تهؤد . لسان العرب (هود) .

<sup>(</sup>٣) قرأية الرفع هي قراية الجمهور، وورد عن الحسن اليصري ويعقّوب قرآية النصب، ينظر: [تحاف الفضلاء (١٣٤)، ٢ الإعراب للنحاس (١٨٣)، البحر المحيط (٢٤٢/١).

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل، والمثبت من (ر 1 .

<sup>(</sup>٥) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر لسان العرب (خسأ) والدر المصون (١/٥٢/١).

أي: باعدته.

قال يحيى: واعتداؤهم: أعدهم الصيّد في يوم السبت، وسيأتي تفسيره في سورة الأعراف(١٠). ﴿ فنجعلناها نكالاً ﴾ أي : عِبرة ﴿ لما يين يديها ﴾ قال قادة(١٠): يعني : لما سلف من ذنوبهم قبل أن يصيدوا الحيتان ﴿ وما خلفها ﴾ يعني : ما بعد تلك الذنوب؛ وهو أعذهم الحيتان .

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَفْبَحُوا بِقَرَةً ... ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ . قوله ﴿ لا فَارض ولا بكر عوان بين ذلك ﴾ قال الحسن : الفَارِضُ : الهَرِمَة ، والبِكُر : الصغيرة ، والعَهَانُ : بِينَ ذلك .

قال محمد : يقال من الفارض : فَرُضَتْ تَفْرُضُ فروضًا(١٠).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٢/٢٣٤) .

 <sup>(</sup>٣) وقبل: يعود الضمير على العقوبة ، وقبل: على الأمة . ينظر الدر المصون (٢٥٢/١) .

<sup>(1)</sup> ينظر لسان العرب، مختار الصحاح (فرض).

قال يحيى : وقوله : ﴿فاقع لونها﴾ يعني : صافية الصُّفرة(١).

قال محمد : وقوله : ﴿إِنَّ البقر تشابه علينا﴾ يعني : إن جنس البقر تَشَابَهُ علينا .

قال يحيى : وقوله : ﴿لا نُول تَيْرِ الأَرْضِ ولا تسقي الحرث﴾ تفسير ابن عباس : لا يُحْرَثُ عليها ولا يُشقّى [عليه][١٠].

وقوله : ﴿مسلَّمة﴾ يعني : من العيوب ؛ في تفسير قنادة<sup>(١)</sup>. وقوله عز وجل : ﴿لا شية فيها﴾ يعني : لا سواد فيها ، ولا بياض؛ في تفسير مجاهد<sup>(١)</sup>.

قال محمد : القراءة ﴿لا سُيتَهُ والنصب<sup>(ء)</sup> على الثّني والوَثْنِي في اللغة : خَلْطُ لَوْنِ بلون ؛ تقول : وَشَيْتُ الثوبَ أَشِيهِ شِيّةً ووشْيًا ؛ فكأن المعنى : لا لون فيها يخالف معظم لونها ؛ وهو الذي أراد مجاهد<sup>(۱)</sup>.

والذلولُ من الدَّواب: الحاضعة ، وهي يُئتُهُ الذَّلِّ . والذَّل ضد الصَّعوبة ؛ يقال : هذا بحمَلَّ ذلولٌ يَئِنُ الذَّلُ ؛ بكسر الذال .

قال يحيى : وقوله عز وجل ﴿قالوا الآن جنت بالحق﴾ أيّ : بيّنتَ ، وقد حدثني سعيد ، عن قتادة قال : قال رسول الله ﷺ : « إنمّا أُمّر القوم بأدنى بفرة ؛ ولكنهم لما شدَّدُوا على أنفسهم ، شُدَد عليهم ، والذي نفسى ييده ؛ لولم يستثنوا ، ما يُثبت لهم ؟".

 <sup>(</sup>١) وقبل: خالص لونها. وقبل: سوداء شديدة السواد. وقبل غير ذلك . ينظر تفسير ابن كثير (١١/١) كشف المشكلات (٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والعثبت من ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٧٠/١) والطيري (٣٥٦/١) وابن أبي حاتم (١٤٢/١) رقم ٧٣٣) . (٤) رواه الطبري (٢٥١/١) وابن أبي حاتم (١٤٣/١) رقم ٧٣٥) .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة الجمهور .

<sup>(</sup>٦) وقيل غير ذلك : ينظر لسان العرب (وشي).

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري في تفسيره (٣٤٨/١) من طريق سعيد . .

ورواه الطبري في تفسيره (٣٤٧/١ - ٣٤٨) عن ابن جريج مرسلًا . ورواه الفربابي وسعيد بن منصور وابن المنفر عن عكرمة مرسلًا . كما في الدر المنثور (٨٣/١) .

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٤١/١) رقم ٧٢٢) وابن مردويه − كما في تفسير ابن كثير (١١١/١) − من =

يعيى: وحدثني المعلَّى، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ( قتل رَجُلَّ عمه، فألقاه بين قريتين، فأعطوه ديتين فأبي أن يأخذ؛ فأنوا موسى فأوحى اللَّه إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه بمعضها، فشددوا فشدد الله عليهم؛ ولو كانوا اعترضوا البقر أول ما أمروا، لأجزأهم ذلك (١٠).

قال محمد : ومعنى ( اعترضوا ) : أخذوا منها بغير تخيير .

﴿ فَادَّارَأْتُم فِيها ﴾ يعني : أَلَّقَى قَتْلَهُ بَعْضُهم على بعض.

قال محمد : ادَّارَأتم أصلُه : [تَذَارَأتُمْ](٢٠)؛ فأَدْغَمت التاء في الدال(٢٠)؛ ومعناه : تدافعتم ؛ يقال : دَرَأَ الكوكبُ بضوئه ؛ أي دفع(١٠).

﴿ وَنَقَلنَا اصْرِبُوهِ ۗ قَالَ يَحْمَى : سمعتُ بعضهم يقول : رُبِيَ قبره بيعضها - قال قنادة (٠٠): يعني : بفخذها - فقعلوا ، فقام فأخبر بقاتله ، ثم مات .

وقال ابن عباس (١٠): طلبوها ، فوجدوها عند رجل بَرُّ بوالديه ، فيلغ ثمنها بلُ ءَ مُشكِها (١٠) دنانير . قال يحيى : وذُكِرَ لنا أن وليه الذي كان يطلب دمه هو [الذي] (٨) قَتَلُهُ ؛ فلم يُؤرُّفُ بَعْدَهُ قَاتِلٌ . ﴿ لَمُ قَسَنَهُ الْمُولِكُمُ مِنْهُ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِبَارَةِ أَقَ أَشَدُ شَسَوْهُ وَانَّ مِنْ الْحِبَارَةِ لَسَا لَهُ لَعَنْهُ وَانَّ مِنْ الْحِبَارَةِ لَسَا لَهُ لَعْنَهُ

طريق عباد بن منصور ، عن الحسن عن أبي رافع ، عن أبي هريرة مرفوعًا .

قال ابن كثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه ، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة .

وقال الهيشمي في المجمع (٣١٧/٦) : رواه البزار ، وفيه عباد بن منصور ، وهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات . (١) رواه الطبرى (٣٤٧/١) من طريق عثام بن على عن الأعمش به مختصرًا .

ورواه ابن أبي حاتم (١٣٧/١ رقم ١٩٣) من طريق السدي عن ابن عباس مختصرًا أيضًا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فتدارأتم. والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٣) وهذه قاعدة مطردة في كل فعل على وزن و تفاعل ، أو و تفعّل ، فاؤه دال. ينظر الدر المصون (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) في اللسان والصحاح : درأ الكوكب في مضيه ؛ أي : اندفع.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٧٠/١) والطبري (٣٦٠/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير الطبري (٢٥٥/١) وتفسير ابن أبي حاتم (١٤٥/١ رقم ٧٥٠) .

<sup>(</sup>٧) أي : جلدها . لسان العرب (مسك) .

<sup>(</sup>٨) من در ۽ .

ٱلْأَفَهُلُا وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَغَّقُ فَيَخُوجُ مِنْهُ ٱلْمَالَةُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَبْطِ مِنْ خَشْبَهِ اللَّهِ وَمَا اللهِ بِمَعِلِ عَنَا مَسْمُونَ ﴿ ﴾

﴿ثُمْ قَسَتْ قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدُّ قسوة﴾ قال يحيى: يعني بل أشدُّ قسوة(١).

قال محمدً : وقيل : إن الألف زائدة ، والمعنى فهي كالحجارة وأشدُّ قسوة(٢٠). ومثل هذا من الشعر(ل١٢) :

أَلاَ زَعَمَتُ لَيْلَى [باُني فاجرٌ لنفسي](" ثُقَاها أَوْ عليها فُجُورُها(<sup>()</sup> قوله - عز ذِكُره - : ﴿وَإِنْ مِن الحجارة لما يتفجر منه ...﴾ أَي : تجري ﴿وَإِنْ مَنها لما يشقق فيخرج منه الماجَه يعني العيون التي لا تكون أنهارًا .

﴿وَرانَ مَنَهَا لَمَا يَهِبَطُ مَن حَشْيَةَ اللَّهُ﴾ قال مجاهد(<sup>م)</sup>: كلَّ حجرٍ انفجر منه ماء أو تردى من رأس جبل فهو من حشية الله(<sup>د)</sup>.

﴿ اَنْطَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّزَ بُحَرِيقُونَهُ مِنْ بَصْدِ مَا عَمْلُوهُ وَهُمْ يَسْلَمُونَ ۞﴾

﴿ وَانْتَطِمُونَ أَنْ يُؤْمُنُوا لَكُمْ ﴾ يقول : هذا للنبي ﷺ وللمؤمنين أن يصدُّقو كم ؛ يعني : جماعة اليهرد ؛ لأن الخاصَّة قد تتبع ملته ﴿ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله﴾ قال الحسن : يعني :

<sup>(</sup>١) أي : أن وأو ۽ بمعني و بل ٤ على سبيل الإضراب ، وهذا أحد معاني وأو ٤ . وازيادة اليان ينظر مغني الليب (٧٠/١ -٨٠) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر مغني اللبيب (۲۰/۱ - ۸۰) تفسير ابن كثير (۱۱۰/۱).
 (۳) بياض في الأصل، والمثبت من وره .

<sup>(\$)</sup> البيت من بحر الطويل . ويروى: « وقد زعمت » بدل « ألا زعمت » وقائله : هو تؤية . وقد احتج به الكوفيون والأعفش والجرمي على أن «أو » بمعنى الجمع المطلق كالواو . أما المصنف فقد احتج به على أن ألف «أو » زائدة ؟ فهي « واو » عدد أصلاً . ينظر : مغني الليب (٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري (٣٦٤/١) وابن أمي حاتم (١٤٧/١ رقم ٧٦٤) .

وعزاه السيوطي في الدر (٨٦/١) لعبد بن حميد وابن جرير . (٦) ينظر تفسير ابن كثير (١١٤/١) .

كتاب الله التوراة ﴿ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه﴾ حرفوا ما في التوراة من صفة محمد ﷺ ودينه [﴿ورهم يعلمون﴾](١).

﴿ وَإِنَا لَئُوا الَّذِينَ مَاشُوا فَالْزَا مَاشًا وَإِنَّا غَلَا بَسْشُهُمْ إِلَى بَشْوِي قَالْوَا أَغْذِيقُونَهُمْ بِمَا مَنْحُ اللهُ عَيْنَكُمْ لِيُمَاتَّخِرُمُ هِو. عِندَ رَوْكُمُّ أَلْلَا تَشْقِلُونَ ۞ أَوْلَا يَسْلُمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَسْلَمُ تا يُبِدُّونَ وَمَا يُمْلِئُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أَمِيْتُونَ لَا يَسْلَمُونَ الْجَنْبُ إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ۞

﴿ وَإِذَا لَقُوا الذِينَ آمنوا قالوا آمنا وإذَا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، تفسير الكلبي : أتحدثونهم بما يَئِنُّ الله لكم في كتابكم من أَثرِ نبيهم ، ثم لا تبعونهم ، ولا تدخلون في دينهم ؛ هذه حجةً لهم عليكم ﴿ أَفلا تعقلونَ ﴾ قالوا هذا وهم يتلاومون ﴿ أَو لا يعلمون أَن الله يعلم ما يسرونَ ﴾ ثما قال اليهود بعضهم لبعض ﴿ وما يعلنونَ ﴾ .

قال محمد : جاء عن ابن عباس ؛ أن هذه الآية نزلت في طوائف من أُخبَار اليهود ؛ كانوا إذا لَقُوا الذين آمنوا ، قالوا : نشهد أن صاحبكم صَادِقٌ ، وإنا نجد في كتابنا نَفتُهُ وصفته ﴿وَوَإِذَا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فح الله عليكم﴾ .

﴿وَمِنْهِمُ أَنْكِونَ لا يَعْلَمُونَ الكتابِ إلا أَمَانِي﴾ يعني : أحاديث ما يحدثهم قراؤهم به فيقبلونه ﴿وَانَ هُمُ إِلا يَظْنُونَ﴾ أي : هم على غير يقين إن صدقت قراؤهم صدقوا ، وإن كذبت قراؤهم كذبوا .

قال محمد : ارتفع وأميون ء بالابتداء ، و دمنهم ، الحبر(٢٠). وقد قيل : المعني استقُر منهم أميون(٢)، ومن كلامهم : فيك أثميّة : أي : جَهَالة ؛ ولذلك قيل للذي لا يكتب : أمّعيّ .

﴿ فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُدُونَ الْكِنْبَ إِلَيْهِ مِنْ فَمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ. فَمَنَا قَلِيلًا فَرَيْلًا لَهُمْ مِنَا كَنَبْتُ أَلِدِيهِمْ رَوَيْلٌ لَهُمْ مِنَا يَكِيْبُونَ ۞ وَقَالُوا لَنَ مَسَنَا السَّالُ إِلَّا أَكِمَا مُشْدُونَةً لُوْ أَغُذَاتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخِلِفَ اللَّهُ عَهْدُاءً أَمْ لَمُؤْلِدَ عَلَى الْفَرَاكُ فَلَمُونَ كَالِ

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من وره .

<sup>(</sup>٢) أي: تقدم الخبر، وتأخّر المبتدأ.

<sup>(</sup>٢) هذا على رأي الأخفش. ينظر الدر المصون (٢٦٨/١).

﴿ وَوَبِلُّ لَلذِين يَكْتِونَ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ﴾ قال الكلي : هم أحبار اليهود وعلماؤهم عمدوا إلى نعت النبي ﷺ في كتابهم ، فزادوا فيه ، ونقصوا ، ثم أخرجه النبيائية في الله أن يقتل المناز المناز الله أن أخرجه النبيائية أن المناز الله أن كتبت أحبارهم . وكانت للأحبار مأكلة ققال الله – عز وجل – : ﴿ فَوَبِلَ للذِين يَكْتُونَ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ﴾ يعني : تلك المأكلة ﴿ فَوْبِلٌ لهم ﴾ في الآخرة ﴿ هما كتبت أيديهم ووبل لهم نما يكسون ﴾ .

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَـننا النَّارِ إِلاَ أَيَامًا معدودةً﴾ قال قادة (١٠): قالت اليهود: لن يدخلنا الله النازِ إلا عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل؛ أي: إذا انقطت تلك الأيام، انقطع عنا العذاب، قال الله – عز ذكره - للنبي التَّغِيرُ ﴿ وَقَلْ ﴾ لهم: ﴿ أَتَخذَتُم عند الله عهدًا ﴾ .

قال محمد : المعنى : عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار ؟!

﴿ وَمَلْنَ يَخَلُفُ اللَّهُ عَهِدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ مَا لا تعلمونَ ﴾ أي : إنكم لن تتخذوا عند الله عهذا ، وإنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أنه الحق .

﴿ مِنْ مَن كَنَتُ سَنِهَ مُعْ اَخْطَتْ هِهِ خَلِيْتُكُمْ مَأَنْكِكَ أَسْحَكُ النَّانِّ لَمْمَ يَهَا حَلِيْدُن حَلِيْدُنْ ﴿ وَالَّذِينَ مَامُنُوا وَمَكِنُوا الشَّلِخَتِ الْوَلَتِينَ أَسْحَكُ الْجَنَّةِ ثَمْ فِيهَا حَلِيْدِنَ ﴿ وَإِذْ أَغَذَنَا مِينَقَ مِنْ إِمْرَهِ بِلَ لَا شَبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَإِلْوَائِينِ إِحْسَانًا وَوَى الْفُرْقِ وَالْبَشَنَ وَالْسَكِينِ وَقُولُوا النَّاسِ مُسْتًا وَأَقِمُوا الصَّلَوَةُ وَمَاثُوا الرَّكُونَ مُمْ تَوَلِّينَةُ إِلَّا قِيلًا يَنْكُمْ وَأَشْرُكُ مُمْرِينِ ﴾

﴿ وَلِمَ مِن كَسِبِ سِيقة ﴾ السيقة ها هنا : الشرك ﴿ وأحاطت به خطيته ﴾ أي : مات ولم ينب من شركه ... الآية .

﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِثَاقَ بني إسرائيل لا تعبدون إلا اللَّه ﴾ قال محمدٌ : ﴿ لا تعبدون ﴿ جائز أن يكون

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١/١٥) وابن أمي حاتم (١٥٦/١ رقم ٨١٦) والطبري (٣٨١/١) .

فيه الرفع ؛ على معنى ألا تعبدوا ، فلما سقطت وأن ؛ رفع و تعبدون و(١٠ وكذلك قوله تعالى بعد هذا : ﴿لا تسفكون دماءكم﴾ الرفع فيه على معنى : ألا [تسفكرام](١٠).

﴿وَوَالُوالَدِينَ [حَسَانَا﴾ أي: وصيناهم بالوالدين إحسانًا ﴿وَوَلُوا لَلنَاسَ حَسَنَا﴾ تفسير الحسر''؛ يأمرونهم بما أمر الله [يم]<sup>(۲)</sup> وينهونهم عما نهى الله عنه.

﴿ وَلَمْ تُولِيتُمْ ﴾ [أي جحدتم]<sup>(٢)</sup> (لـ١٣) ﴿ لا فليلاً منكم﴾ القليل يعني : الذين اتبعوا النبي ﴿ وأنتم معرضون﴾ [عما]<sup>(٢)</sup> جاء به النبي 義.

﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا بِيسَتَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ وِمَا تَكُمْ وَلَا خَيْرِهُنَ الْشَكُمْ مِن وِيَحِرِثُمُ ثُمَّ أَفَرَثُمْ وَأَشْدُ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنَّمُ مَوْلَا، تَشْنُلُوكَ أَشَكُمُ وَتَخْرِجُونَ فَرِيشًا مِنكُمْ مِن وِيَحِرِهِمْ تَظَهُرُونَ عَنِهِم بِالْهِثْمِ وَالْمُنْدُونِ وَلِن يَاقُونُمُ أَسَكَوْن فَتَنْدُوهُمْ وَهُو تَحْرُمُ عَلَيْضُمْ إِمْرَاجُهُمْ أَنْفُونُونَ بِبَعْنِينَ الْكِنْدِ وَكَمُمُلُوكَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَعْمَلُ وَلِكَ مِنسَصُمْ الله خِرق فِي الْحَيْوَةِ اللَّذِيْلُ وَوَمْ الْقِيْمَةِ وَيُؤْونَ إِلَّى أَلَيْلُ النَّكُو وَمَا اللهُ بِعْمَلِ عَمَّا مَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا اللهُ وَمَا اللهُ مِنْ اللهُ وَمَا اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

بعضكم بعضًا ﴿وَمُ أَقْرَتُم وَأَنتُم تشهدون﴾ . قال محمد : ثم أقررتم يعني : اعترفتم [فإن هذا]<sup>(٢)</sup> قد أُخذ عليكم في العهد ، وأُخذ على أوائلكُمْ ﴿وَانتُم تشهدون﴾ أن هذا حقَّ .

﴿ ثُم أنتم هؤلاء ﴾ .

. قال محمد: ( هؤلاء) بمعنى الذين، وقد قبل: أراد يا هؤلاء(١).

﴿تَتَلُونُ أَنفُسَكُم﴾ أي : يقتل بعضكم بعضًا ﴿وَرَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مَنكُم مَن ديارهم تظاهرون عليهم﴾ أي : تعاونون عليهم ﴿بالإثم والعدوان﴾ يعني : بالظلم .

<sup>(</sup>١) وفيه وجوه أخر غير هذا . ينظر الدر المصون (٢٧٥/١ - ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من ور، .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم (١٦١/١ - ١٦٢ رقم ٨٤٦) مطولًا .

<sup>(1)</sup> أي: على حذف حرف النداء. وفي الآية وجوه أخر. ينظر الدر المصون (٢٨٣/١ - ٢٨٤).

﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُم أَسَارَى تَفَادُوهُم وهُو مَحرَّمُ عَلِيكُم إخراجِهُمْ قَالَ الحَسْنَ : نَكُنوا ؛ فقتل بعضهم بعضًا ، وكان الفداءُ مفروضًا عليهم أيضًا ، فاختلفت أحكامهم ؛ فقال الله تعالى : ﴿ اَنْفُومُنُونَ بِيعضُ الكَتَابُ ﴾ يعني : الفتل والاعراب عن يقعل ذلك منكم في يقوله ليهود المدينة ﴿ الا عزي في الحياة الدنيا ﴾ والاعراب الخري : الفتل والنفي ؛ فَقُلِت قريظة ، ونُفِيت النضير ؛ أخزاهم الله بما صنعوا .

﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ الْمُنْزَا الْمُتَوَانَ الْمُتَوَانِّ الْمُتَوَانِّ الْمُتَوَانِّ الْمُتَابِ وَالْمُمَّ وَلَمُنَدُ الْمَئِنَا مُوسَى الْكِنْتِ وَقَلْتِسَنَا مِنْ بَنْدِهِ. بِالرُّمُلِّ وَالْفِنَا مِيسَى اَنَ مَرْمَ الْهِلَتِتِ وَلَيْدَتَهُ يُرِيج اللَّذُينُ أَنْكُلُنَا جَامَّكُمْ رَسُولًا بِمِنَا لَا بَهُوَى اللَّمُكُمُ التَّخَيْرَةُ مَنْهِينًا كُذَبَتُمْ وَوَلِيقًا يَشْنُدُونَ ﴿ وَمَالًا لِلْمُنَا عَلَيْنًا مِنْ لَمُنْهُمُ اللّهُ بِكُمْنِهِمْ فَقَيلِا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

﴿ وَأَولَئُكُ الذِينَ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة﴾ تفسير الحسن: يعني: اعتاروا الحياة الدنيا على الآخرة ﴿ وَفَينا من مرج البينات ﴾ قال الكلمي: الآيات الذي على يعني: الآيات التي كان يريهم عبسى الطّيكة ﴿ وَأَيْدَنَاهُ ﴾ أعنّاه ﴿ وَروح القدس ﴾ يعني: الآيات التي كان يريهم عبسى الطّيكة ﴿ وَأَيْدَنَاهُ ﴾ أعنّاه ﴿ وَبُوحِ القدس ﴾ يعني: جبريل الطّيكة.

قال محمد: أصل القدس: الطهارة.

﴿ أَفَكُلُما جَاءَكُم رَسُولَ بَمَا لا تَهُوى أَنفُسكُم استكبرَتُمْ تَفَرِيقًا كَذَيْتِم وَفَرِيقًا تَقَلُونَ ﴾ فلما قال لهم النبئ الظّينيُّ هذا سكتوا ، وعرفوا أنه وحيّ من اللّه عيَّرهم بما صنعوا ، فقالوا : يا محمد ﴿ قَلُونِنا غُلْفٌ ﴾ لا نمقل ولا نفقه ما تقول ، وكانت أُوعيةً للعلم ، فلو كنت صادقًا سمعنا ما تقول .

قال محمدٌ : ثُفُراً على وجهين : وغُلفٌ وغُلُفٌ <sup>(1)</sup>. وأجود القراءتين : وغُلفٌ ، بسكين اللام ، ومعناها : ذوات غُلفٍ ، الواحد منها : أغُلفُ ؛ يقال : غلفُتُ السيف ؛ إذا جعلته في غلاف ، فهو سيف أغلف ، ومنه يقال لمن لم يختنن : أغلفُ . فكأنهم قالوا : قلوبنا في أوعية مثل قولهم :

<sup>(</sup>١) القراءة بتسكين اللام قراءة الجمهور ، وقد جؤدها المصنف ، والقراءة بضمها قراءة ابن عباس ، وروبت عن أبي عمرو . ينظر : الدر المصون (٢٩٥/١ – ٢٩٩) .

﴿ فُلُوبُنَا فِي أَكِنَهِ مِمَّا نَدْعُونًا ۚ إِلَيْهِ ﴾ (١).

ومن قرأً ﴿ غُلُثٌ ﴾ فهو جمع غلاف ؛ فيكون معنى هذا : أن قلوبنا أوعيُّة للعلم فما لها لا تفهم عنك؟!

﴿وَلِنَا جَاهَمُمْ كِنَتُ مِن عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِنَا مَعْهُمْ وَكَافُوا مِن قَبُلُ بَـَنْفِعُوكَ عَلَى اأَذِينَ كَفُرُوا ظَمَّا جَاهَمُم مَا عَرَقُوا كَمُرُوا مِيْدٍ ظَمَّنَهُ اللَّهِ عَلَى الكَفِيرِينَ ﴿ بِشَكَمَا اشْتَرُوا بِهِ : أَنْفَسَهُمْ أَن يَكِفُرُوا بِمَا أَنزُلَ اللَّهُ بَعْيًا أَن يُغَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضَيْهٍ. عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ فَهَادُ بِغَضَبَ عَلَى غَضَبُ وَلِلْكَغِيرِينَ عَنَاتُ ثُهِينًا ﴾

﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم﴾ يعني: التوراة والإنجيل ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا﴾ قال فتادة<sup>(١)</sup>: كانت اليهود تستنصر بمحمد ﷺ على كفًّار العرب، كانوا يقولون اللهم التِ بهذا النبيِّ الذي يقتُل العرب ويذلهم، فلما رأوا أنه من غيرهم حسدوهم، وكفروا به. قال الله – تعالى – : ﴿فلعنة الله على الكافرين﴾.

ق**ال محمد**: الاستفتاح ها هنا بمعنى الدعاء، والفُقَاعَةُ أيضًا الحكومة، يقال: فِتاحة وفُتاحة بكسر الفاء وبضمها<sup>(٣)</sup>، وفاتحت الرجل: إذا حاكمته.

﴿ وَمِس مَا اشتروا به أنفسهم، أي : بنس ما باعـوا به أنفسهـم ﴿ أَن يكفروا بما أنزل الله بنيًّا ﴾ حَسَدًا ﴿ أَن يَزِل اللَّه من فضله على من يشاء من عباده ﴾ .

قال يحيى : وكل شيء في القرآن و اشتروا ع<sup>(1)</sup> فهو شراء ، إلا هذه الآية ، وكل شيء في القرآن ﴿شَرَوْا﴾ فهو بيغ .

قال محمد : ﴿بغيَّا﴾ مصدر (\*) المعنى : كفروا بغيًّا لأن أنزل اللَّه الفَضْلَ على نبيه ﷺ ﴿فباءوا

<sup>(</sup>١) فصلت: ٥.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (٢/١) والطبري (١/١١) وامن أبي حاتم (١/١١) رقم ٩٠٤) .

 <sup>(</sup>٣) وتُغتج الفاء أيضًا. وقبل: معنى الاستفتاح: طلب النصرة. ينظر: مختار الصحاح، ولسان العرب (فتح).

 <sup>(</sup>٤) القعل و اشترى ه من الأضداد ، يأتي بمحنى و اشترى ه و وباع ه و كذلك الفعل و شرى ه . لسان العرب (شرى) .
 (٥) وفيه وجوه أخر ، ينظر الدر المصون (٢٠٠١ - ٢٠٠) .

بغضب على غضب﴾ قال قتادة<sup>(١)</sup>: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل، وغضب عليهم [بكفرهم]<sup>(١)</sup> بالقرآن.

﴿وَإِذَا قِبَلَ لَهُمْ آمَنُوا بَمَا أَمْزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤمِنُ بَمَا أَنْزِلَ عَلِينَا ويكفرون بما وراءه ﴿ (ل. ٤ ) بما بعده ؛ يعني الإنجيل والقرآن ( ...)(٢٠ ﴿وهو الحق﴾ يعني : القرآن ﴿مصدقًا لما معهم﴾ أي : التوراة والإنجيل .

قال محمد: نصب ﴿مصدقًا﴾ على الحال، وهذه حال مؤكدة(١).

قوله تعالى: ﴿قُلَ فَلَم تَقْتَلُونَ أَنِياءَ اللَّهُ مِنْ قِلْ إِنْ كَنْتَ مُؤْمِنِنَ﴾ وكان أعداء اللَّه يقولون: [إنَ<sup>(٠)</sup>آباءهم الذين قتلوا أَنِياءَ اللَّه مِنْ قِلْ [وليس فيما]<sup>(١)</sup> أَنْزِلَ اللَّه عليهم قتل أَنبِيائهم فكذَّبهم اللَّه في قولهم ﴿وَقِمْنَ بَمَا أَنْزِلَ عَلِينًا﴾ وهو تفسير الحسن.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (١/١١) .

وعزاه السيوطي في الدر (٩٤/١) لعبد بن حميد أيضًا .

 <sup>(</sup>٢) طمس في الأصل؛ والمثبت من وره.
 (٣) طمس في الأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>۱) عشن عي اد عن پيندر عند

<sup>(</sup>٤) ينظر الدر المصون (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل. وينظر تفسير ابن كثير (١٢٦/١ - ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

قوله تعالى : ﴿ ولقد جاءكم موسى بالبينات﴾ يعنى : أوَّليهم ﴿ أَمْ اتخذَتُم العجل من بعده وأتم ظالمون﴾ .

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمُ ﴾ أي : واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم ﴿ وَرَفْعَنَا فَوَقَكُمُ الطَّوْرِ خَذُوا مَا آتِنَاكُم بقوقَهُ قَدْ مَضَى تَفْسِيوُ <sup>(۱)</sup> ﴿ وَوَاسْمُعُوا ﴾ قالوا : ﴿ سَمَعَنا وَعَصَيْنا ﴾ سَمَعَنا مَا تَقُولُ ، وعصينا أمرك . قال : ﴿ وَأَشْرِيوا فِي قَلْوِيهِمَ الْعَجَلُ بِكَفْرِهُمْ ﴾ .

قال محمد : للحى : أَدْعِلَ فِي قلويهم (٢٠)؛ كذلك قال ابن عباس . ومن كلام العرب : اشرب عني ما أقول ؛ أي : اقبله رَّعِهِ .

قال يحيى: قال الحسن: ليس كلهم تاب. وقيل: فالذين لم يتوبوا هم الذين بقي حب العجل في قلوبهم؛ وهم الذين قال الله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَغَمَّدُوا ٱلْمِيتِلَ سَيَنَا لُمُثَمَّ غَضَتُ مِن رَّبِهِهم وَوَلَٰهُ ۚ فِي الْمَهِنَوْ الدُّنِيَّا ﴾ الآية ().

﴿ وَقَل بِعَس مَا يَأْمُو كُمْ بِهِ إِيَانَكُم إِنْ كَنتِم مُومَنِينَ ﴾ أي: لو كان الإيمان في قلوبكم ، لحجز كم عن عبادة العجل . ثم رجع اليهم لفولهم : ﴿ لَنْ يَدَخُلُ ٱلْجَدَّةُ إِلَّا مَن كَانَ هُوكًا أَوْ تَصَنّونَكُ ﴾ (١) ولقولهم : ﴿ لَنَ تَمَسَّنَا النّحَارُ إِلَّا أَشِهَامًا تَصَدُونَهُ ﴾ (وأشباه ذلك فقال : ﴿ وَقَلْ إِن كانت لكم النار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فضنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ أنكم من أهل الحبّة ﴿ وَلِنْ يَعْنِي بَه الحَاصة الذين جحدوا وكفروا حسدًا ويَقْتًا .

﴿وَلَنَجِدَتُهُمْ أَمْرَكُ النَّاسِ عَلَ جَيْوَةٍ وَمِنَ الَّذِيكَ أَشْرُقُواْ يَرَدُّ أَمَدُهُمْ لَوَ يُسَتَّرُ أَلَفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْتَخِيهِ. بِنَ المَذَابِ أَن يُسَتَّرُّ وَاللهِ بَعِيبًا بِمِنَا يَسْتَلُوكَ ۞﴾

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الآية (٦٣) من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٢) وقال الزجاج: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ؟ قال: معناه: سقوا تحبُّ العجل فحذف و حب ۽ وأقيم العجل مقامه . ينظر لسان العرب (شرب) ، الدر المصون (١٠/٥٠٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٥٢.

<sup>(1)</sup> البقرة: ١١١.

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٨٠.

﴿ولنجدَّنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يُعمَّر ألف سنةٍ﴾ قال ابن عباس<sup>(۱)</sup>: الذين أشركوا هم المجوس، وذلك أن المجوس كانوا يأتون الملك بالتحية في التَّيروز والمَهْرجان (۱)، فيقولون له: عِشْ أيها الملك ألف سنة كلها مثل يومك هذا.

قال الله - عز وجل - : ﴿ وما هو بمزحزحه من العذاب أنْ يُعَمَّرُ ﴾ أي : ما عُمْرُهُ بَمُبَاعِدِهِ من العذاب .

﴿ وَلَنْ مَنْ كَانَ عَمُونَا لِجِمْرِيلَ فَإِنْهُ زَلَهُ عَلَى قَلْبُكَ بِهِاذِنِ اللَّهِ مُصْدَقًا لِمَنا بَبِّك بَدْيُو وَهُدَى وَيُشْرَكُ لِلْنَوْمِينِينَ ۞ مَن كَانَ عَمُونًا بِلَّهِ رَتَهُجَكِيهِ وَرُسُلِهِ. وَجِمْرِيلَ وَمِيكَذَلَ فَإِكَ اللَّهَ عَمُدُّ لِلْكَغْرِينَ ۞ وَلَقَدَ أَزْلُنَا إِلَيْكَ عَالِمَتِمْ بَيْنَتُو وَمَا يَكُمُّرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِمُونَ وَرَصُلْمًا عَمْهُوا عَهْدًا فَيْلَا فَرَنِّكُمْ لَا يَؤْمُونَ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ فَلِي اللَّهِ فَيْلُونَ ۞

﴿ قَلَ مَنَ كَانَ عَدُوًّا لِحَبِرِيلَ فَإِنَهُ نَزِلُهُ عَلَى قَلِبُكَ بِإِذِنَ اللَّهُ ﴾ يعني : نزل القرآن ﴿ مصدقًا لما بين يديه ﴾ من كتب الله – عز وجل .

قال قنادة (٢٠): ذُكِرُ لنا أن عمر بن الخطَّاب أنى نفرًا من اليهود ، فلما أبصروه رمحبوا به ؛ فقال: أما واللَّه ما جئت لحبكم ، ولا لرغبة فيكم ، ولكن جئتُ لأسمع منكم . فسألهم وسألوه ؛ فقالوا له : من صاحب صاحبكم؟ قال : جبريل . قال : قالوا : ذاك عدوًنا من أهل السماء يُطلِعُ محمدًا على سرنا ؛ وهو إذا جاء جاء بالحرب والشُنَةِ (١٠) و كان صاحب صاحبنا ميكائيل ، وكان إذا جاء جاء

<sup>(</sup>١) روى ابن أبي حاتم في تفسيره (١٧٨/١ رقم ٩٤٦) عن ابن عباس قال : هم الأعاجم .

وروى سعيد بن منصور في تفسيره (٧٧/٢ وقع ٢٠١) والطبري ((٢٠/١) وإن أي حاتم (١٧٩١) رقم ٩٤٨) والحاكم (٢٦٣/٢) والفظ له عن ابن عباس قال : همو قول أحدهم لصاحبه : هزار سال سرور مهرجان بخوره . قال محقق المستدرك : يعنى : تمتع ألف سنة كمثل عبد مهرجان .

<sup>(</sup>٢) النيروز هو أكبر الأعياد القومية للفرس، ويقال فيه أيضًا : التُؤروز ، وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية ، ويوافق الحادي والعشرين من مارس من السنة الميلادية . ينظر المعجم الوسيط (نورز ، نيرز) .

والمهرجان : كلمة فارسية أيضًا مركبة من كلمتين : الأولى : بقر . ومن معانيها الشمس ، والثانية : جان . ومن معانيها الحياة أو الروح . وعيد المهرجان هو احتفال الاعتدال الخريفي عندهم . ينظر المعجم الوسيط (مهرج) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٢١/٤) .

<sup>(1)</sup> الثنة : الجدب والقحط . ينظر لسان العرب ، القاموس المحيط (سنة) .

بالخِصْبِ وبالسَّلْمِ . فقال عمر : أتعرفون جبريل ، وتنكرون محمدًا؟ وفارقهم عند ذلك وتوجَّه نحر النبي الطَّيُّةُ ليحدثه حديثه ؛ فوجده قد نزلت عليه هذه الآية .

وفي رواية الكلبي : أن اليهود قالت : إن جبريل عدوٌ لنا ، فلو أن محمدًا يزعم أن مكائيل الذي يأتيه صدقناه ، وإن جبريل عدوٌ لمكائيل ؛ فقال عمر : إني أشهد أن من كان عدوًا لجبريل ، فإنه عدوً لمكائيل .

قوله تعالى : ﴿أَوَ كُلَمَا عَاهَدُوا عَهِدًا نَبَذَهُ﴾ أي : نقضه ﴿فَرِيقَ مَنْهُمُ﴾ يعني : اليهود ﴿لَوْلُ أَكْرُهُمُ لا يؤمنونُ﴾ كقوله : ﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾(١.

﴿وَلَنَا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنــٰدِ اللَّهِ مُعَكَدِقً لِمَا مَعُهُمْ نِبُـٰذَ وَبِقٌ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَابَ كِنَابُ اللَّهِ وَزَانَهُ ظُلُهُ رِهِمْ كَالْفَهُمُ لَا يَسْلَمُونَ ۞﴾

﴿ولما جاءهم رسول من عندالله عني : محمدًا ﴿نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم﴾ أي : لا يعملون به ﴿كأنهم لا يعلمون﴾ أي : كأنهم ليس عندهم [من الله فيه عهدًام[10].

﴿ وَالْتُمُوا مَا تَنْفُوا النَّبِيلِينَ عَلَى مُلْكِ سَنْدِينَ وَمَا حَكَمَ سُلَيْمَانُ وَلَذِينَ الْفَهِيلِ كَثَمُوا بُمُلِمُونَ النَّاسُ السِّعْرَ وَمَا أَنِّولَ عَلَى الْلَكَ عَنْهِ يَهِ اللَّهِ عَدُونَ وَمُرُونً وَمَا يَشَلِمُنِ مِنْ أَخْر فِينَهُ قُلَا لَكُمْزُ فَيَسْتَمُلُونَ مِنْهُمَامًا يُعْرِقُونَ بِهِ مِنِهَ النَّهِ وَمُؤْمِدٍ وَمَا هُم بِهِمَا وَمِنْ بِعَنْهُ مَا لَهُ فِي إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَمَكُّونَ مَا يَشَخُرُهُمْ وَلَا يَسْفَمُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ النَّمْ فَي الْآخِرَةِ مِنْ عَلَىٰ وَلِنْفِي مَا تَسْمُوا مِنْ النَّسُهُمُ وَلَا يَسْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمْنَ المَ

(ك١٥) قوله تعالى : ﴿وَاتِعُوا مَا تَتُلُوا الشّيَاطِينَ﴾ يَقُول : نبذوا كتاب اللَّه، وانبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان.

قال محمد : « تتلوا ، ؛ أي : تروي التلاوة والرواية شيء واحد .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٨.

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل والعثبت من ورع.

قوله: ﴿ وَهِ لَ كَشَرِ سَلِيمان وَلَكُنَ الشَّيَاطِينَ كَفُرُوا يعلمون الناس السحر﴾ قال الكلبي: لما ابتلى الله - عز وجل - سليمان الشَّيُكُمُّ بما كان من أَقْرِ الشيطانُ إلى أُوليائهم من الإنس، فقالوا: ألا ندلكُم على ما كان سليمان بملك به المؤن، وتسخر له [به] (١) الرياح؟ قالوا: المل ما كان سليمان يملك به المؤن، وتسخر له [به] (١) الرياح؟ قالوا: المي ما قالوا: احفروا تحت كرسيه، ففعلوا واستخرجوا كتبًا كثيرة، فلما قرءوها فإذا هي الشركُ بالله؟ فقال صلحاء بني إسرائيل وفشت المنافقة بني إسرائيل [وفشت الكلمة] (١) السليمان في بني إسرائيل حتى عذره الله على لسان محمد ﷺ فقول: هورما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، في يقول: تبموا ما تنلوا الشياطين على ملك سليمان ، وتبعوا ما أنزل على الملكين، هاروت وماروت.

قال قتادة(١): السحر سحران: سحرٌ تعلمه الشياطين، وسحر يعلمه هاروت وماروت.

وقال الحسن: إن الملكون بيابل إلى يوم القيامة ، وإن من عزم على تعلَّم السحر ، ثم أتاهما سمع كلامهما ، من غير أن يراهما .

وقال مجاهد<sup>(ع)</sup>: عجبت الملائكة من ظلم بني آدم ؟ وقد جاءتهم الرسل، فقال لهم ربهم : اختاروا منكم الثين أنزلهما يحكمان في الأرض، فكانا هاروت وماروت، فحكما فعدلا ؟ حتى نزلت عليهما الزُّمَرة في صورة أحسن امرأة تخاصم [زوجها]<sup>(م)</sup> فاتَّنَتَّا بها وأراداها على نفسها فطارت الزهرة ؛ فرجعت حيث كانت، ورجعا إلى السماء فَرَّجِرا فاستشفعا برجل من بني آدم،

<sup>(</sup>١) لعله بشير إلى ما يذكر من القصص الإسرائيلية المستكرة في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ ثَمَّنَا كُمُ الْمَقَ جَسَكَا ثُمُّ أَفَلَ ۞ ﴾ (س: ٣٤) وستأتي أقوال أهل العلم في بيان نكارة هذه الإسرائيليات وأنها لا تليق بعنصب السوة عند نفسير هذه الآية ، وإلله أعلم .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والعثبت من ٥ر٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، در، ، ولعل المراد - والله أعلم - الشعر، أي فشا السحر، وتُبيب إلى مبدنا سليمان في بني إسرائيل، حتى عذوه الله على لسان سيدنا محمد ﷺ ينظر تفسير ابن كثير (١٩٢/١ - ١٩٥).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢/١٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري (٤٥٨/١ - ٤٥٩) وابن أبي حاتم (١٩٣/١ رقم ١٠٠٩). (٦) ليس في الأصل والمثبت من قره .

فقالا : سمعنا ربك يذكرك بخير ، فاشفع لنا ، فقال لهما : كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ ثم واعدهما يومًا يدعو لهما فيه فدعا لهما فخيًّجا بين عذاب الدنيا ، وعذاب الآخرة ، فنظر أحدهما إلى الآخر ، فقال : ألم تعلم أن أقوانج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا ، وفي الحلد أيضًا؟ فاختارا عذاب الدنيا ؛ فهما تجمدًّنان بيابل .

قال محمد : وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد؛ أن المرأة التي افتتنا بها كانت من نساء أهل الدنيا . والله أعلم(٠).

﴿وَمَا يَعْلَمَانَ مَنَ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إنَّا نَحَنَ فَتَنَّهُ أَي : بلاء ﴿فَلَا تَكْفُرُ﴾ .

قال محمدٌ : قوله ﴿فتنة﴾ معناه : ابتلاء واختبار ؛ وهو الذي أراد يحيى .

قال قنادة (1): أخذ عليهما ألا يعلما أحدًا حتى يقولا له: إنما نحن فتنةً فلا تكفر ﴿ فِيتملُمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ وهو أن يُتفَضّ كُلُّ واحد منهما إلى صاحبه ﴿ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ قال الحسن (٢): من شاء الله سلطهم عليه ، ومن شاء منهم منه ﴿ ولقد علموا لمن اشتراه ﴾ يعني : لمن اختاره ﴿ ما له في الآخرة من خلاق ﴾ يعني : نصيتا في الجنة ، قال تنادة (١) فد علم أهلُ الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة ﴿ وليسم ما شروا به أنفسهم ﴾ أي : ما باعوها به ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ قال الحسن : لو كانوا علماء أنقياء ، ما احتاروا السحر .

<sup>(</sup>١) قصة هاروت وماروت من الإسرائيات، قال ابن كثير في تفسيره (١٤/١): وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحصر البعري وقادة وأبي العالمة والوهري والربيع من أنسى ومقائل بن جيان وغيرهم ، وقصها على من المفسيرين من المتقدمين والمتأخرين ، وحاملها واجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ، إذ ليس فيها حديث مرفوح صحيح متصل الإساد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطاب فيها ، قنحن تؤمن بما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى ... والله أعلم بصفية الحال .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣/١٥) والطبري (٤٦١/١) وابن أبي حاتم (١٩٢/١ رقم ١٠١٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم (١٩٣/١ رقم ١٠١٨) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري (٤٦٤/١) وابن أبي حاتم (١٩٥/١ رقم ١٠٢٩).

وعزاه السيوطي في الدر (١٠٩/١) لعبد بن حميد فقط.

١٦٤ ---- تفسير القرآن العزيز

﴿ وَلَوْ اَنْهُمْ مَامُواْ وَافْعَوَا لَمَدُومَةٌ فِن صِندِ اللَّهِ خَبْرٌ لَوْ كَافُوا يَسْلَمُونَ ﴿ يَعَالَهُمُ الَّذِينَ مَامُواْ لَا مَعُولُواْ رَعِينَا وَقُولُواْ اَنْظُونَا وَاسْتَمُواْ وَاصْتَمُواْ وَاصْتَمُواْ وَاصْتَمُواْ وَا

قوله تعالى : ﴿وَلُو أَنْهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لِمُثْرِبَةٌ مَنْ عَنْدَاللَّهُ ۚ يَعْنِي : الثواب يوم القيامة ﴿خَيْرٌ لُو كَانُوا يعلمون﴾ أي : لو كانوا علماء لآمنوا بعلمهم ذلك واتقوا ، ولا يوصف الكفار بأنهم علماء .

قوله تعالى: ﴿ وَإِ أَيِهَا الذِينَ آمنوا لا تقولوا راعنا﴾ قال الكلبي: راعنا كلمة كانت العرب (تكني بها)(١٠) يقول الرجل لصاحبه: راعني سمعك؛ فلما سمعتهم البهود يقولون هذا اللّبي (١٦٠) التَّيِيَّةُ أعجبهم ذلك، و و راعني و في كلام البهود كلمة يَشَبُ [بها بعضهم بعضًا] (١٠) فقالوا: كنا نسب محمدًا سرًّا فالآن فأعلوا له السب، فكانوا يأتونه، فقولون: يا محمد راعنا. ويضحكون ، فعرفها رجل من الأنصار كان يعرف لغتهم ، فقال: يا أعداء الله ، عليكم لعنة الله، والذي نفسي يبده لتن سمعت رَجُلاً منكم بعد مجلسي هذا يعيدها لأضربن عنقه ، فقالوا: أولستم تقولونها النبي؟! فقال الله للذين آمنوا: ﴿لا تقولونها للنبي؟! فقال الله للذين آمنوا: ﴿لا تقولونها لخيم من البهود يقول لنبيكم: راعنا ، فأوجعوه ضربًا . فانتهت عنها البهود بعد ذلك .

قال محمد: وذكر غير يحيئ أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله ﷺ: راعنا وأزعنا سشغك، وأصل الكلمة من راعيت الرجلُّ ؛ إذا تأثلته ، وتعرَّفت أحواله [ومنه يقال : أرعني سمعك] (الله وكانت اليهود يقولونها لرسول الله ﷺ وهي بلغتهم سبَّ ، ويحرفونها إلى ما في قلوبهم من السَّبُّ لرسول الله ﷺ والطُّفن عليه .

قوله تعالى : ﴿وَاسْمَعُوا﴾ يعني : واستمعوا ما يأمر كم به رسول اللَّه ﷺ ولا تكونوا كالكافرين الذين لا يقولون : انظرنا ، ولا يسمعون قول رسول اللَّه ﷺ ﴿عَذَابِ الْبِمِ﴾ أي : موجعً .

﴿ مَّا يَوَدُّ الَّذِيرَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْتِ وَلَا الْنُفْرِكِينَ أَن بُغَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن

<sup>(</sup>١) في (ر۽: يتكلمون بها .

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٣) من دره . وينظر : اللسان ، القاموس المحيط (رعي) ، الدر المصون (٣٣١/١ - ٣٣٢) .

تَيْكُمُ وَاللَّهُ يَخْصُ بِرَحْمَتِهِ. مَن يَكَالَمُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْمَظِيمِ ﴿ ﴾

قوله تعالى : ﴿ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين؛ أي : ولا من المشركين ﴿ أَن ينزل عليكم من خير من ربكم﴾ يعني : الوحي الذي يأتي رسول الله ﷺ لا يسرهم ذلك ؛ حَسَدًا لرسول الله وللمؤمنين .

قال محمد: قوله : فهمن خير من ريكم& دخلت ( من ) ها هنا على جهة التوكيد والزيادة ؛ كما تقول : ما جاءني من أحدٍ ، وما جايني أحدٌ ( ).

﴿واللَّهُ يَخْتُصُ بُرَحْمَتُهُ مِن يَشَاءُ ۖ قَالَ الْحُسَنُ ۚ : يَعْنِي : النَّبُوةُ .

﴿ وَمَا نَسَمْ مِنْ مَانِهَ أَنْ نُسُبِهَا نَاْتِ مِعْمِ مِثْهَا أَوْ مِنْهِما أَلَمْ شَلَمْ أَنَّ اللَّهُ عَل أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّكَ اللَّهَ لَهُ مُمَاكُ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَا لَحَسُم مِنْ دُمْتِ اللَّهِ مِن وُلؤ أَمْ مُرِيدُونِكَ أَنْ تَسْتَقُوا رَمُولَكُمْ كَمَا شَهِلَ مُومَن مِن قِبْلُ وَمَن بَشَبْشَلِ الْحُنْفِرْ وَالإيمَنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَلَةَ السَّكِيلِ ﴿ ﴾

قوله تعالى : ﴿مَا نَسَخَ مَنْ آَيَهُ﴾ أي : نبدل حكمها ، ونثبتْ خطّها : ﴿أَوْ نُنْسَها﴾ قال قتادة<sup>(٣)</sup>: يعني : ننسها رسوله ؛ وقد نسي رسول الله ﷺ بَغْضَ ما كان نزل من القرآن ، فلم يَئْبَتْ في القرآن .

قال يحيى: وتقرأ ﴿أَوْ نَسَلُعا﴾ مهموزة(١٠)؛ أي: نؤخرها؛ فلم تثبت في القرآن ﴿وَنَاتُ بَخِير منها أو مثلها﴾ يقول: هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا لأهلها، وتلك الأولى المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان، وهي مثلها بَقَدُ في حقها وصدقها.

<sup>(</sup>١) وذلك على رأي سيويه وأتباعه . أما الكوفيون والأحفش قلا يقولون بهذا ، وقبل : (من) ها هنا للتبعض . الدر المصون (٣٣٣/١) .

<sup>(</sup>٢) روى ابن أي حاتم (١٩٩/١ رقم ١٠٥٢) عن الحسن قال : رحمته الإسلام ، يختص بها من يشاء .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري (٢٧٦/١) والدر المناور (١١١/١) .

<sup>(4)</sup> وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، ومجاهد ، وابن محيصن ورويت عن عمر وابن عباس وأبي . ينظر : إتحاف الفضلاء (١٤٥) ، السيمة (١٦٨) ، التيسير (٢٦) ، النشر (٢١٩/١) ، البحر (٢٤٣/١) .

﴿ الله له ملله أنَّ الله على كل شيءٍ قدير ألم تعلم أن الله له ملك السمنوات والأرض) فهو يحكم فيهما بما يريد ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ يتعكم إن أراد بكم عذابًا .

قال محمد: قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ ﴾ لفظ: ﴿ أَلَمْ هَا هَنَا لَفَظ الاستفهام؛ ومعناه: التوقيف والتقرير (١٠)؛ ومعنى الآية: أن الله – عز وجل – يملك السمنوات والأرض ومن فيهل،؛ فهو أعلم يؤتجه الصلاح فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ، وغير ذلك.

قوله تعالى : ﴿ مَ تَرِيدُونُ أَن تَسَأَلُوا رسولكم كما سئل موسى من قبل﴾ قال قتادة (٢٠): كان الذي سألوا موسى أن قالوا : ﴿ أَرْمَا اللَّهُ جَهِرَهُ﴾ (٣٠).

﴿ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ﴾ [أي : قصد](١) الطريق .

﴿ وَذَ كَذِيرٌ مِنَ آهَـلِ الكِتَنبِ لَوَ كِرُوْرَتُكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمِنْكِكُمْ كُفَّلًا حَكَا مَنْ عِندِ اَنْشِهِد بِنَ بَنْدِ مَا تَبْنَىٰ لَهُمُ الْمَثَّلُ فَاعْمُوا وَاسْتَحُوا خَقْ بِأَنِيَ اللَّهَ بِأَنْهِهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلْ خَيْرُ فَدِرُ ۞ وَلَذِيمُوا الفَتَلَوْءُ وَمَاثُوا الزَّكُوةُ وَمَا لَقَوْمُوا لِإِنْشِكُمْ قِنْ خَبْرٍ نَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَشْمُورَكَ بَعِيدٌ ۞﴾

قوله تعالى : ﴿وَرَدُّ كَثِيرِ مَنْ أَهَلِ الْكَتَابِ﴾ يعني : من لم يؤمن منهم ﴿وَلُو يَرُونُكُم مَن بَعد إيمانكم كفارًا محسَدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبيُّل لهم﴾ يعني : أن محمدًا رسول الله ، وأن دينه الحق ﴿فاعفُوا واصفحوا﴾ .

قال محمد: قوله تعالى : ﴿حسدًا من عند أنفسهم﴾ المعنى: أن كتابهم أمرهم بما هم عليه [من الشرك] (\*) ويَرَّ ذلك قوله تعالى : ﴿من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير،﴾ (ل17) قال قادة (\*): كانت هذه الآية قبل أن يؤمروا بقتال أهل

<sup>(</sup>١) الدر المصون (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٤٨٣/١) .

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في الأصل والمثبت من وره . والمراد : وسط أو أعدل الطريق .

<sup>(</sup>٥) طمس في الأصل، والمثبت من ور؟.

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١/٥٥) والطبري (١/٠١) .

الكتاب؛ ثم أنزل الله بعد ذلك سورة براءة ، وأتى فيها بأمره وقضائه؛ وهو : ﴿وَقَنِيْلُوا اَلَّذِينَ لَا يُؤيشُونَ بِاللَّهِ …﴾ الآية(٠).

﴿وَنَالُوا لَن يَدْعُلُ الْمَدَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُومًا أَوْ نَمَنَزُهَا فِيلَكَ أَتَانِينُهُمْ فَلَ مَمَاثُوا بُهُمَنَاكُمْ فِيلُوكَ أَتَانِينُهُمْ فَلَ مَمَاثُوا بُهُمَنَاكُمْ إِن كُنشُتُمْ مَسَدِيْقِينَ ۞ بَلَنْ مَنْ أَسْلَمْ وَمُهَهُمْ لِلَّهِ وَقُوْ مُخْسِسٌ ثَلَهُ، أَبْرُمُ عِندُ رَقِدٍ. وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بِمُرْقُونُ ۞﴾

قوله تعالى : ﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى﴾ قالت اليهود : لن يدخل الجنّة إلا من كان يَهْوِيئًا ، وقالت النَّصَارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرائيًا ، قال الله – تعالى – : ﴿وَتَلْكُ أَمَانِهِم قَلَ هَاتُوا برهانكم﴾ قال الحسن : يعني : حجتكم ثم كذَّهِم ، وأخبر تعالى أن الجنة إنما هي للمؤمنين ؛ فقال : ﴿وَبلَى من أسلم وجهه للّه﴾ أي : أخلص دينه لِلّه ﴿وهو محسنُ﴾ [فله أجره ﴿ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ على الدنيا (أ) الآية .

يَخْتَلِفُونَ 🚭 🦫

قوله تعالى : ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب﴾ يعني : التوراة والإنجيل ؛ أي : فكيف اختلفوا وتفرقوا [في الكتاب](٢)، والكتاب واجدٌ جاء من عند الله يصدُّقُ بعضُه بعضًا .

﴿كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم﴾ .

قال محمد: يعني من كذب من الأم : أمة نوح وعاد وثمود وغيرهم ؛ أي : إن هؤلاء أيضًا قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا ؛ فيما ذكر ابن عباس .

<sup>=</sup> وعزاه السيوطي في الدر (١١٤/١) لعبد بن حميد وابن جرير .

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وألبت من وره. (٣) سقط من الأصل، وألبت من وره.

﴿ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنِهُمْ يُومُ القيامَةُ فَيَمَا كَانُوا فَيْهُ يَخْتَلُفُونَ ﴾ .

قال يحيى: فيكون حكمه فيهم أن يكذبهم جميعًا ، ويدخلهم النار .

﴿وَمَنَ اَظُنَمُ مِنَى نَفَعَ مَسَحِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ رَسَعَىٰ فِي ظَرَابِهَا ۚ أَزَلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا عَالِمِيْنِ كَالْهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُ وَالفَرْبُ قَالِمَنَا وَلُولًا فَنَمْ رَمِنْهُ اللَّهِ إِنَّكَ اللَّهَ وَلِيمُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

قوله تمالى: ﴿ وَهِرَمَنَ أَظَلَمُ مَنَ مَنْ مَسَاجِدَ اللَّهُ ... ﴾ الآية تفسير الكلبي: أن الروم غزوا بني إسرائيل ، فحاصروهم فظهروا عليهم ، فقنلوا مقاتلتهم ، وشتؤا ذَراريهم ، وأحرقوا الثُوراة ، وهدموا بيت المقدس ، والقوا فيه الحيض فلم يُفتر ؟ حتى بناه أهل الإسلام ؛ فلم يدخله رومي بَغَدُ إلا خاتفًا ﴿ لهم في الدنيا خِرْق ﴾ وهو : فتح مدينتهم رومية (١٠) وقتل تُقاتلتهم ، وسيي ذراريهم ﴿ ولهم في الأخرة على عظيم﴾ .

قوله تعالى : ﴿وَلَلُّهُ المُشْرِقُ وَالمَغْرِبِ﴾ .

قال محمد: المعنى هو: خالقهما ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمْ وَجِهُ اللَّهُ﴾ قال بعضهم: يعني: فَنَهُ(١) قِبَلُةُ اللَّهِ.

يحيى: عن أشعث ، عن عاصم بن عُبيد الله العمري ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أيه و أن رسول الله ﷺ [كان] أن في سفر فنزلوا منزلاً في ليلة ظلماء ، فجعل أحدهم يجمع الحَشَبَاء أن ، فيجعلها مسجدًا فيصلي ، فلما أصبحوا ؛ إذا هم لغير القبلة ، فأنزل الله - عز وجل -هولله المشرق والمغرب ... ها الآية ، (٠٠).

<sup>(</sup>١) وهي مدينة رياسة الروم وعلمهم . معجم البلدان (١١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ظرف مكان بمعنى هناك . اللسان ، القاموس المحيط (ثمم) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كانوا. والعثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) الحصباء: صغار الحجارة . اللسان والقاموس (حصب) .

<sup>(</sup>ه) رواه أبو داود الطيالسي (٥٦ داره م ١٦٥) وعبد بن حميد (٣٦٠ رقم ٢٦٦) والترمذي (١٧٦/٢ رقم ١٣٥٠ ه) ١٨٨ رقم ٢٩٥٧) وابن ماجه (٢٣٦/١ رقم ٢٠٠٠) والطبري في تفسير (٢٠١٥- ه) وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٢١١ رقم ٢١٠) والمقبلي في الضعفاء (٢١١/١) والدارقطني في سنه (٢٧/١) ولم ه - ٧٠) والبيهفي في سنه =

﴿وَقَالُوا اَغَمَدُ اللهُ وَلِذَا صَنِحَاتُهُ مِل أَمْ مَا فِي السَّكَوْتِ وَالْأَرْقِ كُلُّ أَلَّهُ فَدِيْوُنَ ﴿ بَدِيمُ السَّكَوْتِ وَالْأَرْفِ ۚ وَإِذَا صَنَعَ أَمُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَسْلَمُونَ لَوْلَا يُخَلِّمُنَا اللهُ أَنْ وَتَأْدِينَا مَائِمَةً كَذَالِكَ قَالَ الَّذِيرِكِ مِن قَبْلِهِم فِضَلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ تُمْرِئِهُمُّ شَدْ بَيْنَا الْاَيْنِ لِفَرْمِ مُوضِوِّكِ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الله ولدًا سبحانه ﴾ ينزه نَفْتُهُ عما يقولون ﴿ بل له ما في السمنوات والأرض كلَّ له قانتون ﴾ قال الحسن: كلَّ له قائم بالشهادة ، بأنه (عبدً) ( ) ﴿ وبديع السمنوات والأرض ﴾ أي : ابتدعهما بغير مثال ﴿ وإذا قضى أثرًا فإنما يقول له كن فيكون ﴾ .

قال محمد: قوله ﴿كن فيكون﴾ المعنى: فهو يكون .

﴿ وَوَقَالَ الذَّينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وهم مشركو العرب ﴿ لُولَا ﴾ هلاً ﴿ وَكَلَّمُنَا اللَّهُ أَوَ تَأْتِنَا آية كَذَلَكَ قال الذَّينَ مَن قبلهم مثل قولهم ﴾ يعني : قول قوم موسى لموسى الطَّيِّئِةُ ﴿ أَرِّنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (٢) وما سألوا من الآيات ﴿ تَشَابِهِتَ قلوبهم ﴾ في الكفر مثل قوله : ﴿ يُشَنَّهُمُّرَكَ قُولَ الَّذِِينَ كَفَرُواْ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٣) ﴿ قَلْدَ بِينًا الآياتِ لقوم يوقونَ ﴾ يصدُقونَ .

ق**ال محمد : يعني ا**لآيات التي أتي بها صلواتُ الله عليه في نحو انشقاق القمر<sup>(١)</sup>؛ وغير ذلك من آياته .

<sup>= (</sup>١١/٢) وغيرهم من طريق أشعث - وهو أبو الربيع السمان - به .

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك ، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان ، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يُضعف في الحديث .

وقال العقبلي: وأما حديث عامر بن ربيعة فلبس يُروى من وجه يثبت متنه .

وقال ابن كثير (٥٨/١٦) بعد أن نقل كلام الترمذي: وشيخه عاصم أيضًا ضعيف ، قال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن معين : ضعيف لا يُحتج به . وقال ابن حبان : متروك . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في دره : عبد الله .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٣٠.

<sup>(</sup>٤) انشقاق القمر ثابت في القرآن في قرل الله تعالى ﴿القربت الساعة وانشق القمر﴾ [القمر: ٦] وهو متواتر في السنة المطهرة . انظر فتع الباري (١٧٣/ - ١٧٤) .

﴿إِنَّا أَرْسَلَنَكُ بِالْحَقِّ بَشِيعًا وَنَفِيرًا وَلَا تُشَكَّلُ عَنْ أَضَمَٰبِ الْمَتِحِيدِ ۞ وَلَن تَرْعَى عَنْ الْبَهُوهُ وَلَا الْغَمَنَىٰ حَتَّى تَشْهَمُ مِلْتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُمُكَ اللَّهِ هُوَ الْمُلَكَّىٰ وَلَهِنِ النَّبَعْتَ أَهْرَاتُهُمْ بَعْدَ الْذِى جَاتَكُ مِنَ الْمِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِمْ وَلَا ضَعِيدٍ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بالحق بشيرًا ونذيرًا ﴾ بشيرًا بالجنَّة ، ونذيرًا من النار ﴿وَولا تسأل عن أصحاب الجحيم﴾ من قرأها وتَشَالُ ه ( ) بفتح الناء تفسير بعضهم فإن النبئ ﷺ شُؤَّر سأل عن أبيه فأنزل الله – عز وجل – ﴿وولا تَشَالُ عن أصحاب الجحيم﴾ ( ) وهي تُقرَّا على وجه آخر ﴿وولا تُشَالُ ( ) عن أصحاب الجحيم﴾ أي : لا تُشالُ عنهم إذا أقمت عليهم إلحجة ] .

(ل١٨) قوله تعالى : ﴿ وَلِن ترضى عنك اليهودُ ولا النصارى﴾ يعني بذلك العامَّة منهم ﴿ حتى تتبع ملَّتهم﴾ .

﴿ قُلُ إِنْ هَدَى اللَّهِ هُو الهَدَى ﴾ ؛ يعني : الإسلام الذي أنت عليه .

﴿وَلُونَ اتَّبِعَتَ أَهُواءِهُم بَعِدَ الذِّي جَاءِكُ مِنَ العَلْمِ مَا لَكُ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَلِي وَلَا نصير﴾ يشته بذلك؛ وقد علم بجلُّ جلاله أنه لا يتبع أهواءهم .

﴿ اَلَّذِنَ الْمُنْتَكُمُ الْمُكِنَّدِ يَمُلُونَهُ مَقَ فِلَاوَيَهِ الْقَبِلَى فِيضُونَ بِيدٌ وَمِن تَكْمُّر بِ فَالْقَلِمَالَ مُمْ الخَدِيرُونَ ﴿ يَنِيْنِ إِسْرَمِيلِ الْقُرُامِ الْمِسْمَقِ الْنِي الْمُسْتَّفِّ عَلَيْهُ وَالْنِ فَطَالِحُوْمَ السَّلِمِينَ ﴿ وَالْنِ مَشْلُمَ لَا لَشَمْ وَلا مُمْ يُمُمُونَ ﴾ فَمُرُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلا مُمْ يُمُمُونَ ﴾ فَمُرُونَ ﴾ فَمُرُونَ ﴾ واللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع ويعقوب ، ورويت عن ابن عباس وأي جعفر الباقر . ينظر : إتحاف الفضلاء (١٤٦) ، النيسير (٧٦) ، الحجة (٨٧) ، السبعة (١٦٩) .

<sup>(</sup>۲) وروى عبد الرزاق في تفسيره (۹/۱) و) والطبري في تفسيره (۱/۱ه - ۱۹۰ وان أبي حاتم في تفسيره (۲/۷۱) رقم (۱۹۰) وغيرهم عن محمد بن كعب القرطي قال: و كان النبي ﷺ يسأل عن أبيه فأنزل الله - عز وجل - ﴿وَولا تسأل عن أصحاب الجحيم﴾ و والفنظ لابن أبي حاتم .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١٧٧/) : لوكيع وصفيان بن عينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ، وقال : قلت : هذا مرسل ضعيف الإسناد .

وروى الطبري في تفسيره (١٦/١) عن داود بن أبي عاصم نحوه . قال السيوطي : معضل الإسناد ضعيف ، لا يقوم به ولا بالذي قبله حجة .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة الجمهور . ينظر : إتحاف الفضلاء (١٤٦) ، التيسير (٧٦) ، الحجة (٨٧) .

﴿الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته﴾ قال قادة(٠٠): هم أصحاب نبي الله أمنوا بكتاب الله، وأحلوا حلاله، واجتبوا حرامه، وعملوا بما فيه .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا لِنِي إِسرائِيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأبي فضلتكم على العالمين﴾ يعني : عالم زمانهم ﴿ واتقوا يومًا لا تجزي نفش عن نفس شيئًا﴾ أي : لا تُغني ﴿ ولا يقبل منها عدلُ ﴾ أي : فداء ﴿ ولا تنفعها شفاعة ﴾ أي : إن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ﴿ ولا هم ينصرون﴾ يعنى : يمنعون من العذاب .

﴿ وَلِهِ اَتَنَهُ اِرْمِيمَ رَئُمُ وَكُلِنَتِ فَالْتَهُنَّ قَالَ إِنْ جَافِكَ اِلنَّاسِ إِمَاثًا قَالَ وَمِن ذُرْيَقِيِّ قَالَ لَا بَنَالُ عَهْدِى الْطَلِيدِينَ ﴿ وَلِهُ جَمَلُنَا النِّبْتَ مَنَاتُهُ إِلَيْاسِ وَانَا وَالْجِدُولُ مِن نَقَارٍ إِرْبِهِن إِلَّهُ إِرْمِينَ وَإِسْسَمِيلَ أَنْ لَجِهَلَ النِّبْقِ مِلْقَالِهِينَ وَالْمَكِينِينَ وَالْأَجْمِينَ الشَّجُور

(وراذ ابتلي) اختبر (إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) عمل بهن؛ تفسير ابن عباس(١) هي : المناسك .

﴿ وَقَالَ إِنِي جَاعِلُكُ للنَّاسِ إِمَاتُهُ قَالَ الكَلِيّ : يَعْنِي : يُهْتَذَى بهديك وَسُتُنُك ، فأعجبَ ذلك إبراهيم ﴿ قَالَ ومن ذُريتي ﴾ أي : ومن كان من ذُرِّيتي فليكن إمامًا [لفير] (٣٠ ذريني قال الله ﴿ لا ينال عهدي الظالمين﴾ من ذرِّيتك ؛ أي : أن أجعلهم أئمة يُقْتَدى بهم .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا البِّيتَ مِثَابَةً لَلْنَاسِ﴾ قال الحسن<sup>(1)</sup>: يعني : يَثُوبُون إليه كل عام .

قال محمد : قوله (همثابة) أي : معادًا ؛ تقول : ثُبَتُ إلى كذا [وأثبت إلى كذا](١٠)؛ أي : عُدْتُ إليه ، وثاب إليه جسْمُهُ بعد العلة ؛ أي عاد .

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (١٨/١ ، ٥٢٠ - ٥٢١) وابن أبي حاتم (٢١٨/١ رقم ١١٦١) . وعزاه السيوطي في الدر (١١٧/١) لعبد بن حميد وابن جرير .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٥٢/١) وابن أي حاتم (٢٢١/١ رقم ٢٦٦٩) والحاكم (٢٠/٣٥) . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، وشواهده كثيرة .

وعزاه السيوطي في الدر (١١٨/١) لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن النفر أيضًا .

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والعثبت من وره.

<sup>(</sup>٤) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره (١/٥٢١) .

<sup>(</sup>٥) من ارا .

قوله تعالى : ﴿وَأَمْنَا﴾ قال الحسن : كان ذلك في الجاهلية ؛ كان الرجل إذا بحرُّ جريرةً ، ثم لجأ إلى الحرم لم يُطلَّبُ ، ولم يُتَنَاوَلُ<sup>(١)</sup> فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من محدٌّ يجب عليه ﴿وَوانَحَذُوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ يعني : موطئ قِدميه .

يحيى: عن حماد، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك؛ أن عمر بن الخطاب قال: 9 يا رسول الله؛ لو صلينا خلف المقام . فأنزل الله : ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ ١٠٣٤.

قال محمد : قراءة يحيى : ﴿وَالتَّخَدُوا﴾ بكسر الحاء ، وقرأ بعض القُرَّاء : ﴿وَالتَّخَدُوا﴾ بفتح الحاء(٢)؛ ومعناها : أن الناس اتخذوا هذا .

يعصي : عن حماد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن أي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن أَتِيُّ بن كمب قال : والمقام جاء به (مَلَكُ)(<sup>()</sup> فوضعه تحت قدم إيراهيم ٤ .

يعيى : عن حماد، وحدثني الحجاج، عن مولّى لبني هاشم، عن ابن عباس قال : والحجر والمقام بائوتكان من ياقوت الجنّة ا<sup>0.</sup>.

قوله تعالى : ﴿وعهدنا إلى إبراهبم وإسماعيل أن طهّرا بيني﴾ قال قتادة<sup>(١)</sup>: أي : من عبادة

<sup>(</sup>١) أي: لم يُقَمْ عليه الحدُّ.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۸۹/۰ - ۱۹۰ رقم ۲۹۰۹) من طريق حماد بن سلمة به . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه البخلوي (۲۰۱/ رقم ۲۰۱) من طريق حميد به .

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء ، وقرأ الباقون بكسرها .

ينظر: إتحاف الفضلاء (١٤٧)، السبعة (١٦٩)، النشر (٢٢٢/٢)، البحر (٣٨٤/١).

<sup>(</sup>٤) في ( 0 : ملك الموت . والأثر رواه الفاكهي في أخبار مكة (٤١/١ £ وقم ٩٦٤) من طريق حماد بن سلمة به بلفظ : ( إن جبريل الطّيخة جاء بالمقام حتى وضعه تحت رجل إبراهيم الطّيخة ٤ .

<sup>(</sup>٥) رواه الفاكهي في تاريخ مكة (٤٤٤/١ رقم ٩٦٩) من طريق عكرمة عن ابن عباس .

ورواه الفاكهي أيضًا (١/٤٤٤ رقم ٩٧٠) من طريق مجاهد عن ابن عباس .

وله شاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوطًا وإن الججر والقام باتوتنان من باقوت الجنة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۲ / - ٤ ه ) أعرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حيان ، وفي إسناده رجاء أبر يحيى ، وهو ضعيف ، قال الترمذي : حديث غريب ، ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوظً . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس يقوي .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري (٣٩/١) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٢٨/١) لعبد بن حميد أيضًا .

الأوثان ، وقول الزور والمعاصي .

﴿للطائفين والعاكفين﴾ تفسير ابن عباس(اً: الطائفون : الذين يطوفون بالبيت ، والعاكفون : القُمُود حوله ينظرون إليه ﴿والركع السجود﴾ الذين يصلون إليه .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِرْبِهِ مُدِ رَبِّ الْجَمَلُ هَمَا بَلَمَا مَامِنَا وَارْزُهُ أَمَالُمْ مِنَ الشَّرَبِ مَنْ مَامَنَ بِنَهُم بِاللَّهِ وَالْبَرِرِ الْأَبِيرِ فَالَ وَمَنْ كَانْ مَأْمُنِئُمُو قِيلِكُ ثُمَّ أَضَمَارُتُهُ إِلَىٰ هَذَابِ النَّالِّ وَيَشَى السَّمِيرُ ﴿ ﴾

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ إِرَاهِمِ رَبِ الجَمْلُ هَذَا بِلْدًا أَمَّا وَارْقَ أَهْلُهُ مِنَ الثَمِراتُ﴾ قال الكلبي : يحمل [إليه](") من الآفاقي .

قوله تعالى: فومن آمن منهم بالله واليوم الآخر ... كه الآية قال الحسن: لما قال إيراهيم: ﴿ورب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الشهرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر كه قال الله تعالى: إني مُجيبك، وأجعله بلدًا آمنًا لمن ﴿آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر كه يوم القيامة ﴿ومن كفركه فإني أمته ﴿قليلاكه وأرزقه من الشمرات، وأجعله آمنًا في [هذا] (الله ؛ وذلك إلى قليل ؛ يعني إلى خروج محمد وذلك أن الله – عز وجل – أمر محمدًا أن يخرجهم من الحرم؛ وهو المسجد الحرام.

قال : ﴿ثُمُّ أَضْطُرُهُ عَنْدُ المُوتَ ﴿إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبَئْسُ الْمُصْيَرِكُ .

﴿ وَإِذْ يَنْعُ إِرَهِ مِنْ النَّمَاعِ مِنَ الْبَنْتِ وَاسْتَنِيلُ رَبَّنَا فَتَنْلِ مِثَّا إِلَّكَ أَنَ النَّيكِ ﴾ [لللهُ ۞ رَبَّنَا وَاسْتَلِيلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ وَأَرِهَا مَنَاسِكُما وَبُنْ عَلِثَنَا أَنْكُ الشَيْعُ اللّهَائِيلُ وَاللّهَ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُمُونُ إِلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُومُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَّهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ عَلَّهُمُ اللّهُمُ عَلَّهُمْ اللّهُمُ عَلَّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعَدُ مَنَ البَيْتُ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ يعني : بنيانه .

<sup>-</sup> وروى عبد الرزاق (٨/١) والطبري (٣٣٩١) عن قنادة في تفسير هذه الآية قال : من الشرك وعبادة الأوثان . (١) رواه ابن أمي حاتم (٢٢٨/١ رقم ٢٢٨/١ ، ٢١٦١، ٢٢٩/١ رقم ٢١٦٦) مفرقًا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إليها . والمثبت من (ره .

<sup>(</sup>٣) من ارا .

قال محمد : قواعد البيت : أسائهُ ؛ واحدها : قاعدة وأما قواعد [النساء(١) فواحدها : قاعد ، وهي العجوز](١).

(ل١٩١) قوله تعالى : ﴿وَمِن ذَرِّيتنا أَمَّهُ يَعْنِي : جماعة ﴿مُسَلِّمَةً لَكُ﴾ ففعل اللَّه ذلك .

هوأرنا مناسكناكه أي: عَلَمنا. قال قتادة<sup>(م)</sup>: المناسكُ: الطواف بالبيت، والشغي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والإفاضة منها، والوقوف بجمع، والإفاضة منها، ورمي الجمار.

قال الحسن: إن جبريل أرى رسولَ الله ﷺ المناسك كلها، ولكنه أَصْلُ عن إبراهيم التَّلِيمُ؟ ﴿ رَبِنَا وَابِعَتْ فِيهِمَ ﴾ يعني: في ذريته ﴿ رسولاً منهم﴾ فاستجاب الله له، فبعث محمدًا الشَّلِيمُ؟ في ذرية إبراهيم بعرفون وجُهُهُ (١٠) وتَسَبَهُ .

﴿ يَتُو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قال قنادة (ع): الكتاب: القرآن، والحكمة: الئنّة ﴿ ويزكيهم، ها قال بعضهم يعني: يأخذ صدقاتهم؛ وهي الطهارة ﴿ إنْكُ أنت العزيز الحكيم، ها العزيز في نقمته، الحكيم في أمره.

قوله تعالى : ﴿وَمِن يرغب عن ملَّة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾ أي : عجز رأيه عن التَّظر لنفسه ، فَضَلُّ .

قال محمد : وقيل : المعنى : إلا من سفهت نفشه ؛ أي : جهلت .

قوله تعالى : ﴿وَلَقَدَ اصْطَفِينَاهُ فِي الدِّنَا﴾ أي : اخترناه ﴿وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمْنَ الصَّالحين﴾ وهم أهل الحنة .

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ أَسْلِمْمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ إِرَّتِ ٱلْمَعْلَمِينَ ۞ وَوَضَّىٰ بِهَا ۚ إِزَهِمُ نَهْبِهِ وَيَعْقُونُ بَنَبِينَ إِنَّ

<sup>(</sup>١) وذلك في قوِله تعالى : ﴿وَالْقَوْعِدُ مِنَ اللِّيكَآءِ أَلِّيَ لَا يَرْمُونَ نِكَامًا ...﴾ الآية [النور: ٦٠].

 <sup>(</sup>٢) يباض في الأصل، والمثبت من وره.
 (٣) رواه الطبري (٥٥٣/١).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري (۲/۱۱ه) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٤٦/١) لعبد بن حميد فقط . (٤) أي : حقيقته .

<sup>(</sup>٥) رواء الطبرى (١/٧٥٥) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢/١١) لعبد بن حميد أيضًا .

الله اصطفى لكم الدِين فلا شؤننَ إلا وَأَشَر تُسْلِمُونَ ﴿ أَمَّ مُشَمِّنَا اِذْ حَضَرَ بَعْفُوبُ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِلنِيدِ مَا تَشْهُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَشِتُهُ إِلَيْكَ وَإِلَّهَ مَاتَابِكَ إِرْبِيمِنَ وَإِلَسْتَمِيلَ وَإِنْكُنَّ إِنْهَ وَجِمَا وَنَحْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴿ قِلْكَ أَمَّةٌ فَدْ خَلَثْ لَهَا مَا كَنْبَتْ وَلَكُم تَا وَلِا كُنْتُونَ مَنَا كَافُواْ بِيْمِنْكُونَ ﴿ قِي قِلْكَ أَمَّةٌ فَدْ خَلَثْ لَهَا مَا كُنْبَتْ وَلَكُمْ مَا كُنْبُتُمْ

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلُمُ ۗ أَخْلُصَ.

قوله تعالى: ﴿ وَأُوصَى ( ) بِها إبراهيم بنيه ﴾ يعني : كلمة التوحيد ﴿ وَيعقوب ﴾ أي : وأوصى بها أيضًا يعقوب بنيه بعد إبراهيم قال : ﴿ وَاللّٰهِ السلام الرسلام الرسلام الرسلام الرسلام وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ﴾ أي : لم تكونوا يومئذ حضورًا ؛ خاطب بهذا من كان خول النبي الطّيِين المعرف في من يعدي قالوا نعيد الله الله الله الله الله والمعاقب وكان (الحسن) ( ) يقرؤها : و تعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ وكان (الحسن) ( ) يقرؤها : و تعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .

قال محمد: من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العَمُّ أبًا .

قوله تعالى : ﴿إِلَهَا واحدًا﴾ قال محمدٌ : نصب ﴿إِلهَا واحدًا﴾ على معنى : نعبد إلهَكَ في حال وحدانيته ﴿تلك أنَّهُ قد خلت ﴾ يعني : جماعة قد مَضَتُ ﴿ولا تُسألُون عما كانوا يعملون ﴾ أي : إنكم إنما تسألون عن أعمالكم .

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَبَنَّدُواْ قُلْ بَلَ مِلَةَ إِنَهِيمَ حَيِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ النَّشْرِكِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَوَقَالُوا النَّصَارِي : ﴿ وَقَالُمَ النَّصَارِي : وقوا الصارى تهندوا ؛ قال عز وجل : قل يا محمد ﴿ بِل مِلة إبراهِم ﴾ أي : بل نكون على ملّة إبراهِم ﴿ حَنِفًا ﴾ قال الحسن : الحنيث : المخلص .

<sup>(</sup>١) قرأ المدنيان وابن عامر ﴿وَأُومَى﴾ وقرأ الباقون ﴿ووشَى﴾ . النشر (٢٣٢/٣ - ٣٢٣) وإتحاف الفضلاء (١٩٣) (٢) في دره : بعضهم .

 <sup>(</sup>٣) ورويت أيضًا عن أبن عباس، وابن يعمر، وأبي رجاء، وعاصم الجحدري.

ينظر: إتحاف الفضلاء (١٤٨)، الإعراب للنحاس (٢/٦٦)، معاني القرآن للفراء (٨٢/١)، البحر (٢٠٢١).

قال محمدٌ: ومعنى الحنف في اللغة : الميل؛ يقال : رَجُلُ حَنِفٌ [ورجل حنيف]^ا)؛ ورَجُلٌ أحنثُ<sup>(۱)</sup>، وهو الذي تميل قدماه كل واحدةِ منهما إلى أختها بأصابعها<sup>(۱)</sup>؛ فالمعنى : إن إبراهيم (حَنَفَ)<sup>(۱)</sup> إلى دين الله .

﴿ وَلُولًا مَاسُكَا بِاللَّهِ وَمَنَا أَنِيلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنِيلَ إِلَىٰ إِلَيْهِ لِيَهِمْ وَامْتَعِيلُ وَلِمَنْ وَمَعْلُونَ وَالْأَسْبَالِوْ وَمَا أُولِيَ النَّبِيْوَنِكِ مِن رَبِّهِمْ لَا نُشْرِقُ بَيْنَ أَسَمُو مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مُوسَاتِهِ مَا مُؤْمِنُونَ مَا مَنْهُمْ وَمَنْ أَمْدُومَ اللَّهِ مِنْهُمْ وَمُونَا اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ مُعْوَلًا اللَّهِيمُ اللَّهُ مُعْلًا اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ مُعْلًا اللَّهُ وَمَنْ لَمُ عَيْدُونَ ﴿ اللَّهِ مِسْبَعَةٌ وَمُحْنَ لَمُ عَيْدُونَ ﴿ اللَّهِمُ اللَّهُ مِنْهُمُ وَمُنْ لَمُ عَيْدُونَ ﴾ السُكِيمُ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْهُمُ وَمُنْهُونَ اللَّهُمُ مُنْهُمُ وَمُعْلَمُ اللَّهُمُ مُنْهُمُ وَمُنْهُمُ اللَّهُمُ مُنْهُمُ وَمُنْهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ ال

وقال الحسن: ثم أمر اللّه المؤمنين أن يقولوا : ﴿إَمَنَا بَاللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطكي يعني : يوسف وإخوته .

﴿ وَإِن آمَنُوا بَمُلَ مَا آمَتُم بِهِ فَقَد اهتدوا﴾ قال محمد: المعنى: فإن (أتوا) ( ) بتصديقٍ مثل تصديقكم في إيمانكم بكل ما أتت به الأنبياء - فقد اهتدوا .

قال : ﴿وَإِنْ تُولُوا فَإِنَّمَا هُمْ فَي شُقَاقَ﴾ قال الحسن : يغني : في تَعَادِ<sup>(١)</sup> إلى يوم القيامة .

﴿صِبغة اللَّه ﴾ أي: دين اللَّه ﴿ومن أحسن من اللَّه صِبغة ﴾ دينًا .

قال محمدٌ : يجوز أن تكون ﴿صِبغة اللُّهُ ﴾ منصوبةً على معنى : بل نكون أهل صبغة الله(٧).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبت من ورع.

<sup>(</sup>٢) ويقال منها : رجُلٌ أو يَدُّ حَنْفَاء .

<sup>(</sup>٣) وقيل: الخنَّفُ: الاعوجاج في الرَّجْل عمومًا.

وقيل: هو المشي على ظهر القدمين من شق الخنصر. وقيل: هو الميل في صَدْر القَدَم.

ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (حنف).

بسر . سنا . سرو. . (1) في ارا : حنيف .

<sup>(°)</sup> في دره: أمنوا.

 <sup>(</sup>٦) تُقْرأ وبعاد و وتعاد و وكلاهما يحتمله المعنى.

 <sup>(</sup>٧) وقبل: منصوبة على التمييز. ينظر: مجمع البيان (٢١٩/١)، البيان (٢٢٦/١).

﴿ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُونَا فِي اللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّحُمْ وَانَّا أَعْنَانُنَا وَلَكُمْ أَعْمَدُكُمْ وَمَعْنُ لَمْ مُخْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُمْ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ومو ربنا وربكم ... ﴾ الآية .

قال محمدٌ: قبل: إن تأويل هذه الآية: أن الله - عز وجل - أمر المسلمين أن يقولوا للبهرد الذين ظاهروا من لا يوحد [الله من النصاري وعبدة الأرثان، ويحتجوا عليهم بأنكم تزعمون أنكم موحدون ونحن نوحد الله، ، فلم ظاهرتم من لا يوحد الله؟](١) ﴿ورهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾.

(ل.٢٠) ثم أعلموهم أنكم مخلصون دون من حالفكم.

قوله تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ<sup>(١)</sup> إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ﴾ قال الحسن : يعني بذلك علماءهم ؛ لأنهم كتموا محمدًا الطّيكة! ودينه ؛ وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين ، ولم يكونوا مشركين .

قوله تعالى : ﴿وَمِن أَظُلُم مِمْنَ كَتُم شَهَادَةَ عَنْدُهُ مِن اللَّهُ﴾ أي : لا أحد أظلم منه .

﴿سَيَقُولُ الشُّمْهَا ۚ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَذَهُمْ مَن فِلْكِيمُ الَّتِي كَافًا عَلَيْهَا فَل يَقَو المَشْرِقُ وَالْمَشْرِبُ يَهْدِى

مَن بَثَآةُ إِلَىٰ مِرَالِ مُسْتَقِيمٍ ۞﴾

وقوله تعالى : ﴿ وَسِيقُول السفهاء من الناس﴾ وهم مشركو العرب في تفسير الحسن ﴿ ما ولاَّهُم﴾ أي : ما حوَّلهم ﴿ عَن قبلتهم التي كانوا عليها﴾ هي بيت المقدس ؛ نزلت هذه الآية بعد ما صرف النبي الْظَيْمُ؟ إلى الكعبة ؛ فهي قَبلها في التأليف ، وهي بعدها في التنزيل ؛ وذلك أن رسول الله

<sup>(</sup>١) مطموس في الأصل، وأثبت من وره.

<sup>(</sup>۲) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس بالخطاب ﴿تقولون﴾ وقرأ الباقون بالغيب ﴿يقولون﴾ . النشر في القراءات العشر (٢٣٣/٢) .

يُنْهِيُّهُ لما حوَّله الله - عز وجل - إلى الكعبة من يبت المقدس ، قال المشركون : يا محمد ، رغبت عن قبلة آبائك ، ثم رجعت إليها؟ وأيضًا والله لترجعَنَّ إلى دينهم ؛ فأنزل الله : ﴿ سِيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ...﴾ الآية .

﴿وَكَذَاكِ مُتَلَنَكُمْ أَمْنَا وَمَكَا لِنَكُولُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّمُولُ عَلِيَكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَمَلُنَا الْفِئِلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهًا ۚ إِلَّا لِيَعْلَمُ مَن بَلِّعُ الرَّمُولُ مِنْن بَقْلِكِ عَلَ عَيْمَنِهُ وَإِن كَانْتُ لَكُجِمَةً إِلَّا عَلَ النَّذِنَ هَنَكَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْمِعُ إِينَنْكُمْ إِكَ اللّهَ بِالنَّكُمْ وَلِي

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلَناكُم أُمَّةً وَسَطَّاكُه أَي: عَدَلاً ؛ يعني: أَثَّهَ محمد ﴿ الْتَكُونُوا شهداء على الناس﴾ يوم القيامة بأن الرسل قد تَلَّفَتْ قومها عن ربّها ﴿ وَيكُونَ الرسول عليكم شهيدًا ﴾ أنه قد بلغ رسالة ربه إلى أنته ؛ وهذا تفسير قنادة .

قال محمد: وأنشد بعضهم:

هُمُ وَسَطَّ يَرْضَى الأَنَامُ بحكمهم إذا نَزَلَتْ إلحَدَى الليالي بُمُغَظَمِ<sup>(١)</sup> يعنى: بوسط: عدلاً خيارًا<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى : هوما جعلنا القبلة التي كنت عليها في يعني : بيت المقدس ﴿ الا لنعلم في يعني : عِلْمَ الفعال ﴿ من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله في يعني : صرف القبلة ، قال قنادة : ( كانت القبلة فيها بلاء وتمحيش ، صلى رسول الله ﷺ فقدة مدة إقامته بكة إلى يست المقدس ، وصلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم النبي الطّيقين إلى المدينة ، وصلى النبي ﷺ بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس سنة عشر شهرًا ، ثم وتجهه الله - عز وجل بعد ذلك إلى الكبة ؛ فقال قائلون : ﴿ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ لقد اشتاق الرجل إلى مولد، و ؟ .

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر الطويل ، وقد نسبه صاحب الدر المصون إلى زهير بن أي سلمى ؛ وهو ليس في ديوانه ينظر : الطبرى (١٤٢/٣) ، القرطبي (١٠٤/٠) ، البحر المحيط (١٨/١٤) ، الدر المصرن (٢٩٣١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان، القاموس المحيط، مختار الصحاح (وسط).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١/١٥) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما .

قوله تعالى : هجوما كان الله ليضيع إيمانكم في يعني : صلاتكم إلى بيت المقدس ، قال قنادة (١٠) لماً صُرِفت القبلة قال قومم : كيف بأعمالنا التي كنا نعمل؟ فأنزل الله : هجوما كان الله ليضيع إيمانكم فه وقد يبتلي الله – تعالى – العباد بما شاء من أمره ، الأمر بعد الأمر ؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه ؛ وكل ذلك مقبولً ؛ إذا كان في إيمان بالله ، وإخلاص له ، وتسليم لقضائه .

﴿ وَمَنْ مَنْ ثَمَلُتُ وَجُهِكُ فِي السّمَاءُ فَلَكُولَتُكُ فِيئَةٌ وَمَنْهَا قَوْلِ وَمَهَكَ مَثَلَرَ الْمَسْجِدِ
الْمَوَاذِ وَكِيْكُ مَا كُمُنْدُ فَوْلُوا مُجُوعَكُمْ شَلَاغٌ وَإِنَّ الّذِينَ أُوقُوا الْكِتَبَ لِتَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن وَمَهِ أَنَهُ اللّهَ فِيقِهِ مَنَا يَسْمُلُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَنْفِتَ الّذِينَ أُوقًا الْكِتَبَ بِكُلِ عَامِهُ وَ يَشِهُوا فِيلْنَكُ وَمَا أَنْ يَسَامِ فِيلَكُمْ وَمَا يَشْمُهُمْ يَسِامٍ فِيهَ يَشِيدٌ وَلَذِي النَّبَصُكُ أَهْوَاتُهُمْ مِنْ بَسْدِ مَا جَمَةُكُ مِنَ الْمِلْمِ إِلَيْكُ إِذَا لِمُنْهُمْ لَا اللّهَالِيكِ ﴾ ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَرِى تَقَلُّ وَجَهِكَ فِي السَماعِ تَفْسِرِ الكَلِينِ: وَأَنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِجِيلِ : وَدَدَّ أَنَّ اللَّهُ صَرْفَيَ عَنْ قِلْلَةَ اليهود إلى غيرها . فقال جبريل : إنما أنا عبد مثلك ، فادع اللَّه وسَلْةُ ثُمْ ارتفع جبريل ، فجعل رسول اللَّه ﷺ يَتَخَيْبِ النظر إلى السماء رجاء أَنْ يأتيه جبريل باللذي سأل ؛ فأنزل الله عليه : ﴿ وَقَدْ نِي تَقَلُّ وَجَهِكَ فِي السَماعِ ﴾ وأنا، ﴿ وَقَلْدُولِينَكَ قِلْةَ تَرْضَاها ﴾ أي: تحبها ﴿ وَهِلُ وَجِهِكَ شَطْرِ المُسجِد الحرامِ ﴾ يعنى : تلقاه .

قال محمد: وأنشد بعضهم:

أَفُولُ لأَمْ زِلْـبَـاعٍ أقـيــمــي صُدُورَ العِيسِ شُطَّرَ بني تَمِيمٍ<sup>(٢)</sup> يعني: تلقاء بني تميم.

قوله تعالى: ﴿وَلَنْ أَتِيتَ الذِينَ أُوتُوا الكتابِ بكل آيةٍ مَا تَبْعُوا قِبَلَتْكُ﴾ قال محمد: يعني

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (١٧/٢) .

وعزاه السيوطي في الدر (١/١٥١) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١٤٩/١) لأبي داود في ناسخه عن أبي العالية مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وهو لأمي زنباع الجذامي. ينظر اللسان (شطى القرطبي (١٠٨/٢)، البحر المحيط (١/ ٤١٨).

[الآيات التي أتى](١) الأنبياء؛ مثل الناقة والعصا [وغير ذلك؛ إن أهل الكتاب قد علموا أن ما أنى به النبي](١) (ل ٢١) ﷺ حق (وأن صفته وما جاء به من كتبهم وهم)(٢) يجحدون العلم بذلك؛ فلا تغنى الآيات عند من يجحد ما يعرف .

﴿وَلِنَ اتَّبِعَتَ أَهُواءِهُم مَن بعد ما جاءك من العلم إنك إذًا لمن الظالمين﴾ هذا الخطاب للنبي الظّينِيرُ ولسائر أمنه.

﴿الَّذِينَ ،انَيْتَهُمُ الْكِنْتِ بَنْرِفُونَهُ كَمَا بَنْرِفُونَ أَيْنَاهُمْ ۚ وَإِنَّا مِنْهُمْ لِبَكْنُمُونَ النَّقُ وَهُمْ يَسْلُمُونَ ۞ الْمَعَلُّى مِنْ تَلِكُ فَلَا تَكُونَ مِنَ السُنْمَيْنِ ۞ وَلِكُلِّ رِجْبَةٌ هُو مُولِياً ۚ فَاسْتَهُمُّوا الْفَيْرِيْزُ أَنِّنَ مَا تَكُولُوا بَأْلِي بِكُمُ اللهُ جَدِيثًا ۚ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ فَيْءٍ وَقِيرٌ ۞﴾

﴿ الله يَهُ الله عَلَيْهُ مِ الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبياءهم، قال الكلبي : لما قدم رسولُ الله ﷺ المدينة ، قال ابن الحقاب لعبد الله بن سلام [إن الله - تعالى - أنزل على نبيه أن أهل الكتاب ﴿ يعرفونه كما ] ( ) يعرفون أبناءهم، كيف هذه المعرفة يا ابن سلام قال : نعرف نبي الله باللعت الذي يتفتهُ إلله به عبد الله به إذا إنه مع [الغرباء] ( ) والذي يحلف به عبد الله بن سلام لأنا بمحملة أشلة معرفة مني لابني . فقال له عمر : وكيف ذلك ؟ قال عَرفتُه بما نعته الله لنا في كتابه ، وأما ابني [فلا أدري] ( ) ما أحدثته أمه . فقال له عمر : وفقك الله ، فقد أصبت وصدفت .

﴿ الحق من ربك فلا تكونن من المعترين﴾ يعني : الشاكين ؛ أنك رسول الله ، ويعرفون الإسلام ﴿ ولكلُ ﴾ يعني : كل ذي مِلَّة ﴿ وجهة ﴾ يعني : قبلة ﴿ هو موليها ﴾ أي : مستقبلها ﴿ فاستبقوا الحيرات ﴾ قال قتادة <sup>(١)</sup> يعني : لا تُقتَّشُ في قبلنكم .

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والعثبت من ور ٥.

 <sup>(</sup>٢) في وره : وأن صفته التي جاء بها في كتبهم وهم .

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل، والعثبت من وره.

<sup>(1)</sup> في در، : الغلمان .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : فلا أراني . (٦) رواه الطبري (٢٠/١) .

قال محمد: وقبل: المعى: فيادروا إلى ما أمرتكم به من أمر القبلة؛ وهو نحو قول تنادة. ﴿ وَيَنْ خَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلَ وَجَهَلَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَارُ وَإِنَّهُ لِلْمَقَّ مِن تَرْبِكُ وَكَا اللّهُ بِيَسْفِلِ عَنَا تَسْلُونَ ﴿ وَمِنْ خَيْثُ مَرْجَتَ فَلِلْ وَيَجْلَقَ شَطْرَ السَّيْجِدِ الْمَرَارُ وَحَيْثُ كَا كُشُرُ فَوْلُوا وَيُومُكُمْ شَطْرَةُ لِللَّا يَكُونَ لِلنَّامِ عَلَيْكُمْ خَيَّةً إِلَّا الَّذِيرَى ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَافْضَادُونَ وَلاَئْتَمْ فِنْسَةً، فَلَكُمْ وَلَمْلَكُمْ تَفْتَدُونَ ﴿ ﴾

وومن حيث خرجت كه يعني : من مكة وفول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك كه يعني : أن القبلة : الكعبة فورحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره كه أي : تلقاءه ونحوه . فإلثلا يكون للناس عليكم محبَّحَة تفسير الحسن : أخبره الله - تعالى - أنه لا يحوّله عن الكعبة إلى غيرها أبدًا فيحتج عليه بذلك محبَّجُون ؛ كما احتج عليه مشركو العرب في قولهم : رغبت عن قبلة أبائك، ثم رجعت إليها فإلا الذين ظلموا منهم كه قال الحسن (١٠)؛ لا يحتج بمثل تلك الحجة ، إلا الذين ظلموا فوفلا تخشوهم في أمري ، يعني : امضوا على ما آثر كم به فوراخشوني كه في

﴿كُنّا أَرْسَلُنَا فِيضُمْ رَسُولًا فِيضُمْ بَنْلُوا عَلِيَكُمْ ءَلَيْنِنَا وَرُبِّيْكُمْ وَمُثِلِّكُمْ الْكِش وَالْمِلْحُنَةُ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ نَكُولُوا مَنْلُونَ ۞ فَاتَّلُونَ الْأَكُونُمُ وَافْطُوا لِى وَلَا تَكُورُونِ ۞ يَعَالِمُنَا الْفِينَ ءَاسُولُ السَّمِينُوا بِالشَّمِّ وَالسَّلُوةُ إِنَّ اللَّهِ مِنَ السَّنْدِينَ ۞ وَلَا نَفُولُوا لِمِنْ يُعْتَلُ فِي سَهِيلِ اللَّهِ أَمَوْثُ مِنْ أَمْيَاتُهُ وَلَكِن لَا تَسْمُورَكَ ۞﴾

﴿ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، لله يظهركم من الشرك ﴿ ويعلمكم الكتاب والحكمة ﴾ الكتاب: القرآن، والحكمة: الشّنة؛ يقول كما فعلت ذلك بكم ﴿ فاذكروني ﴾ بطاعتي ﴿ أذكركم البرحمتي .

﴿ إِنَّا أَبِهَا الذِّينَ آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة﴾ قد مضى تفسيره (١) ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾ كيف الحياة التي هي حياة الشهادة .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم (٩/١ ، ٢٥ رقم ١٣٨٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الآية ١٥ من سورة البقرة .

تفسير القرآن العزيز

قال محمد: ﴿ أُمُواتُّ ﴾ مرفوع على معنى: هم أمواتٌ ، وكذلك ﴿ بِل أَحياء ﴾ المعنى: بل هم أحياء(١).

يحيى: عن المُعَلِّي ، عن عبد الرحمن بن ثروان(١)، عن هذيل ، عن عبد الله ابن مسعود قال : ٥ أرواح الشهداء في حواصل طير خُصْر ترعى في الجنة ؛ حيث شاءت ، ثم تأوي إلى قَنَاديلَ معلُّقةِ بالعرش (٣).

﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِنَيْءٍ مِنَ الْخَرْفِ وَالْجُوعِ وَنَعْسِ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْفُ وَالنَّمَرَتُ وَبَشْر الصَّدِيرَ ٢ الَّذِينَ إِذَا آَصَنِينَهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يَعِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوَلَتِكَ عَلَيْهِم صَلَوَتٌ مِن رَّيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴾

﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف﴾ يعني: [القتال](١)؛ في تفسير السدي.

﴿والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات﴾ يعني بنقص الأنفس: الموت ﴿وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون،

قال محمد: قوله: ﴿ بشيءِ هُم، ولم يقل: بأشياء - هو من الاختصار؛ المعنى: بشيءٍ من الخوف، وشيء من الجوع، وشيء من نقص الأموال.

وقوله : ﴿إِنَا للَّهُ ﴾ أي : نحن وأموالنا لِلَّه ، ونحن عبيده يصنع بنا ما يشاء ؛ يعني : ذلك صلاحٌ لنا وحير ، ومعنى ﴿ وإنا إليه راجعون﴾ أي : نحن مقرون [بأننا نبعث]<sup>(٥)</sup> وتُعطى الثواب على تصديقنا ، والصبر على ما ابتلانا به .

يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أيه ، عن عبد الله بن أبي خليفة قال : ﴿ كَانَ عَمْرِ يَشَّي

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٦/١٤) الدر المصون (١٢/١).

<sup>(</sup>٢) في وره: مروان. وعبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي ترجمته في وتهذيب الكمال ٥ (١٧/ ٢٠ - ٢٢). (۲) رواه مسلم (۲/۲، ۱۵۰۳ - ۱۵۰۳ رقم ۱۸۸۷) والترمذي (۵/۵۱۵ - ۲۱۲ رقم ۲۰۱۱) واين ماجه (۹۳٦/۲ -٩٣٧ رقم ٢٨٠١) من طريق مسروق عن ابن مسعود في سياق الظاهر أنه مرفوع، والله أعلم.

<sup>(1)</sup> في الأصل: القتل.

<sup>(</sup>٥) بياض في ور ٥ والمثبت أقرب إلى القراءة والمعنى .

فانقطع شِشع(") نعله فاسترجع(") فقال له رجلٌ: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: انقطع شِشعُ نعلي فساءتي ذلك ، وكل ما ساءك فهو مصية ها".

يعيى : عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ الصبر عند الصدمة الأولى والعين لا يملكها (٢٠١) أحد صبابة المرء إلى أخيه ﴿ ١٠).

﴿ وَلَوْكُ عَلِيهِم صَلُواتَ مَن رَبِهِم﴾ [يعني مَغفرة] (٥٠ ﴿ وَرَحِمَةُ وَأُولُئُكُ هُمُ الْمُهَدُونَ﴾ يعني : وفقين .

﴿ إِنَّ الشَمَّا وَالْمَرْوَةُ مِن مَعَمَّى اللَّهِ فَهَنَ مَعَ الْبَنِتُ أَوِ الْمَنْتَمَ فَلَا جُمْتُكُ عَلَي الْمَنْتُ وَلَهُ الْمِينَ وَكَشَرُونَ مَا أَرْنَا مِنَ الْمَنِسُتِ وَالْمُلْتَى مِنْ الْمِينَّ فِي الْمَلْتَ مِنْ الْمَنْتُمُ اللَّهُ وَيَلْتُكُمُ اللَّهُونَ ﴾ إلا الَّذِينَ تَابُوا وَمَنْتُهُمُ اللَّهُ وَيَشْتُهُمُ اللَّهُ وَيَشْتُهُمُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَمُنْتُمُ اللَّهُ وَمُؤْلِكُ ﴾ واللَّهُ واللَّهُ مَنْ واللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلِيلُونُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللِلْمُنْ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْمُ اللللْهُ

﴿إِن الصفا والمروة من شعائر اللُّهُ .

<sup>(</sup>١) شِمْع النعل: هو المُثِير الذي يمسك النعل بأصابع القدم. ينظر اللسان: (شسع).

<sup>(</sup>٢) أي : قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٣) رواه هناد في الزهد (٢٠/١) ٢ رقم ٢٤٣) والبيهقي في الشعب (١٧/٧ رقم ٩٩٩٤) من طريق أبي إسحاق به . وعزاه السيوطي في الدر (١٦٥/١) لابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي شية وهناد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المفر والبهفي في شعب الإيمان .

رس سر وتبيهي من سب بويت. (\$) رواه عبد الزراق في المصنف (٣/١٥ رقم ٢٦٦٧) عن معمر عن أيرب قال سمت الحسن به . وعزاه السرطي في الدر الشور (١٦٥/) لعبد بن حبيد في تفسيره أيضًا .

وعزاه في الجامع الصغير لسعيد بن منصور في سنته ، ضعيف الجامع (٣٥٣٤).

وعزاه في الجامع الصغير لسعيد بن منصور في سنته : ضعيف الجامع (٣٥٣٤) . ورواه وكيم في الزهد (٢٠٨/ و رقم ٢٠٤) عن الحسن مختصرًا .

<sup>.</sup> وروى البخاري (ام ٢٠٠٠ رقم ٢٠٠٢) ومسلم (٦٣٧/ - ١٣٨ رقم ٢٦٦) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ (٢٢٠) و

<sup>(</sup>٥) مقط من الأصل، والمثبت من ور،

قال محمد : الشعائر واحدها : شعيرة ؛ وهي كل شيء جعله الله عَلَمَا من أنحلام الطاعة . ﴿ وَفَمَن حَجُّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه﴾ أي : لا إثم عليه ﴿أَن يطوُف بهما﴾ يعني : أن يتطوف .

يعيى: عن حماد، عن داود بن أي هند، عن الشعبي قال: و كان إساف على الصفا، ونائلة على المروة؛ وهما صنمان؛ فلما جاء الإسلام، كرهوا أن يطوفوا بهما من أجلهما، فأنزل الله: ﴿إِن الصفا والمروة من شعائر الله ...﴾ الآية ه(٠٠).

﴿ وَاللّٰهِ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ﴾ وهم أصحاب الكتاب ؛ كتموا محمدًا ﷺ والإسلام ﴿ وَلِئُكُ يَمْ اللّٰهِ ويلمنهم اللاعنون ﴾ تفسير الكليي (ال: عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : إن الكافح إذا تحمل على سريره ، قال روئحه وجسده : ويلكم أبين تذهبون بي ، فإذا وضع في قبره ورجع عنه أصحابه ، أناه منكر ونكير ؛ أصواتهما كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الحاطف بحثان (الأرض بأنيابهما ، ويظرف في أشعارهما ، فيجلسانه ، ثم يقولان له : من ربك ؛ فيقول : لا أدري فيقال له : لا أدري . فيقال له : لا أدري . فيقال له : لا دريت ؛ هكذا كنت في الدنيا ، ثم يقولان له : من بيك ؟ هكذا كنت في الدنيا ، ثم يفتع له باب إلى النار ؛ فيقال له : هذه الحبية ؛ التي لو كنت آمنت بالله ، وصدقت رسوله – صرت إليها ؛ لن تراها أبدًا . ثم يفتع له باب إلى النار ؛ فيقال له : هذه النار التي أنت صائر (اليها ، ثم يضيق عليه قبر و ضرية بموزية (قام من حديد لو أصابت جبلاً .

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور في تفسيره (٦٣٦/٢ رقم ٢٣٤) والطبري في تفسيره(٦/٢) من طريق داود به .

وقال ابن حجر في فتح الباري (٣/٤/٣) : رواه القاكهي وإسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح . وعزاه السيوطي في الدر المنتور (/٦٧/ ) : لعبد بن حميد وابن المنلر أيضًا .

<sup>(</sup>٢) محمد بن السائب الكلبي متهم، قال سفيان الثوري: قال لنا الكلبي : ما حدثتُ عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، فلا ترووه . انظر ترجمة الكلبي في تهذيب الكمال (٢٤٥ - ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : يحفران . ينظر اللسان (خدد) .

<sup>(</sup>٤) في وره: سائر.

 <sup>(</sup>٥) العرزيّة: هي المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة، وبقال فيها أيضًا: الإرزية. وجمعها مرازب. ينظر: اللسان،
 المعجم الوسيط (رزب).

لازَفَضُّ (١) ما أصابت منه . قال : فيصيخ عند ذلك صيحةً يسمعها كل شيء غير الثقلين فلا يسمعُها شيء إلا أفَنَهُ ، فهو قوله عز ذكره : ﴿ أُولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾ .

قوله تعالى : ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأَصلَحُوا وَيُتُّوا﴾ أَمْرَ مَحْمَدِ والإسلام .

﴿ فَأُولِئِكَ أُتُوبِ عليهم ... ﴾ الآية .

﴿ وَإِنْ الذِينَ كَفُرُوا وماتُوا وهم كفار أُولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾ يعني : المؤمنين خاصة ؛ في تفسير قنادة ﴿ ولا هم ينظرون﴾ أي : لا يؤخرون بالعذاب .

﴿ وَلَا يَ عَلَىٰ التَّتَذِبُ وَالْأَرْمِنُ وَاخْتِلَبُ الْبَلِى وَالنَّمُارِ وَالْفُلُولِ الَّذِي تَجْرِي فِ النَّحْرِ بِهَا يَشَعُ النَّالَ وَمَا أَزَلَ اللهُ مِنَ النَّتَمَا وِلِهِ الأَرْضَ بَهَدَ مَوْجًا وَيَكَ فِيهَا مِن كُلِ وَالْجَوْلُ وَلَا يَعْرُمُ اللَّهُ مُوجًا وَيَكَ فِيهَا مِن كُلِ وَالْجَوْلُ وَلَا يَعْرُمُ الْفَرْقِ وَلَاَئِنَ بَالْمَوْلُ وَهُو وَمِينَ النَّتَا وَالْأَرْمِنُ لِلْمُتَوْمِ بِنَفِلُونُ ﴿ وَمِينَ النَّالِمِ وَالْمَوْلُ اللَّهُ مُنْ النَّالُ مِنْ النَّهُ وَلَوْ يَرَى النَّالُ وَالنَّذِ مَن مُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ النَّمُولُ وَلَا اللَّهُ مِنْ النَّمُولُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ النَّالُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ النَّالُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ مَنَ السَّمَاءَ مِنْ مَاءٍ فَأَحِيا بِهِ الأَرْضِ بَعْدَ مُوتِهَا﴾ أي: حين لم يكن فيها نبات فَأَنْبَتَ ﴿ وَوِيتٌ فِيها﴾ يعني: خلق ﴿ وَتَصريفُ الرَّياحِ ﴾ يعني: تلويتُها؛ في تفسير السُّدُي ﴿ والسَّحَابِ المُسخِّرِ بِينَ السَّمَاءُ والأَرْضِ لآيَاتَ لَقُومٍ بِمُقَلُونَ ﴾ وهم المؤمُّون .

﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَتَخَذَ مَن دُونَ اللَّهُ أَنْدَادًا﴾ يعني : أعدالاً<sup>(١)</sup> يعدلونهم به؛ أي : يعبدونهم ﴿ يحبونهم كحب اللَّهُ كحبُّ المُومَنِن اللَّه ﴿ والنَّينِ آمنوا أَشَدُّ حَبًا للَّهُ ﴿ مَن المُشرِكِينَ لأُوثَانُهم

<sup>(</sup>١) أي : تفرق وتبدُّد وزال . لسان العرب ، المعجم الوسيط (رفض) .

<sup>(</sup>٢) واحدها: عِدْل ، وهو النَّدُّ والشريك . اللسان (عدل) .

﴿ ولو يرى الذين ظلموا﴾ أي: أشركوا ﴿ إذ يرون العذاب﴾ أي: [أنك] ( ) ستراهم إذا دخلوا النار ؛ وهنالك يعلمون أن ﴿ القوة﴾ القدرة ﴿ لله جميةً ﴾ وإن كانوا عن قدرة الله وعزته في الدنيا غافلين ﴿ إذ تبرأ الذين أتبعوا﴾ قال قتادة ( ): وهم الرؤساء في الشرك ﴿ من الذين اتبّعُوا﴾ وهم الضعفاء؛ اتبعوهم على عبادة الأوثان ﴿ ورأوا العذاب ﴾ أي: دخلوا فيه ﴿ ورقفُعت بهم الأسباب ﴾ يعني : ما كانوا يتواصلون به في الدنيا ﴿ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ﴾ أي: ندامة .

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسَ كُلُوا ثَمَّا فِي الأَرْضَ حَلَالاً طَيْبًا ﴾ .

قال محمد : يعني : لا تأكلوا ، ولا تنفقوا مما يحرمُ عليكم .

﴿وَلا تَتْبَعُوا خَطُواتِ الشَّيْطَانَ﴾ أي: ما يأمركم به .

ق**ال محمدٌ** : خُطُوات جمع : خُطُوة، والخُطُوة بضم الخاء : (ل٢٣) ما بين القَدَمَرِ<sup>(٢)</sup>. والمعنى : لا تتبعوا سبيل الشيطان ومسلكه . والخُطُوة بفتع الخاء : الفُظة الواحدة<sup>(١)</sup>.

﴿إنه لكم عدوٌّ مبين﴾ يعني : بيُّن العداوة .

﴿إِنَّا بَائِرَتُمْ بِالنَّتِهِ وَالفَنْمُنَكَةِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا مَشْلُمُونَ ۞ وَإِنَا فِيلَ أَنْهُ الْبِهُوا مَا أَوْلُ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَشَيْعُ مَا أَلْفِنَا عَلِيهِ مَاتِئَمًا أَوْلُوا كَاكَ مَاكِاؤُهُمْ لا يَسْفِلُوكَ شَبّك يَهْمُدُونَ ۞ وَمَثَلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا كَشَلُوا اللَّهِي يَنِينُ بِالا يَسْنَعُ إِلَّا مُثَاثِّ وَمِثَاثُهُ مُثَمَّ بَنْكُمْ عَمْنُ فَهُمْ لا يَشْفِلُونَ ۞﴾

﴿إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اللَّه ما لا تعلمون، أنه الحق.

﴿ بِل نتبع ما أَلفِينا﴾ أي : وجدنا ﴿عليه آباءنا أَوَلُو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون﴾ أي

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٧٠/٢) وابن أبي حاتم (٢٧٧/١ رقم ١٤٩٠) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٧٤/١) لعبد بن حميد وابن جرير .

 <sup>(</sup>٣) والخَطُوة - بالنَّتِع - : مسافة ما بين القدمين أبضًا. ويقال: الخَطُوة بالفتح واحدة الخَطَا ؛ أي: أنها اسم المرَّة منه.
 بنظر اللسان ، مختار الصحاح ، القاموس المحيط (عطو) .

<sup>(1)</sup> ينظر لسان العرب (خطو) الدر المصون (٤٣٤/١) وفيه تفصيل ذلك.

أنهم لا يعقلون شيئًا [ولو كانوا مهتدين ما يتبعوهم](١٠).

﴿ وَمِثْلَ الذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلُ الذِي يَعْقَ بِمَا لا يسمع إلا دعاءً ونداءً ﴾ تفسير الحسن (١٠)؛ كمثل الراعي يميح بالغنم فترفع رءوسها ؛ فكذلك هم إذا دعوا إلى الراعي يصبح بالغنم فترفع رءوسها ؛ فكذلك هم إذا دعوا إلى الهدى ﴿ صَمِّ عَمْهُ ﴾ صمّ عن الحق ؛ فلا يسمعونه ، بكم عنه ؛ فلا ينطقون به ، عمي عنه ؛ فلا يصرونه .

قال محمد : يقال : نَعَقَ يَنْعِقُ ، ونَعِقَ يَنْعَقُ لغتان (٣).

﴿ يَكَائِنُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا كُلُوا مِن مَلِيَئِتِ مَا زَرْفَتُكُمْ وَالْسَكُوا فِيهِ إِن كُسُنَّهِ إِبَاءُ مُشَهُّدُونَ ﴿ إِنَّا مَرْمَ عَلَيْصُكُمُ النَّبِيَّةَ وَالْدَمَ وَلَمْمَ الْمِنْدِرِ وَمَا أَمِلَ بِهِ. لِيقر اللَّهِ مَنَى المُمَّلَّ عَبْرَ بَاغٍ وَلَا عَامِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ رَقِيعًا ﴾

﴿ كلوا من طبيات ما رزفتاكم ﴾ يعني : الحلال ﴿ إِنَّا حرَّم عليكم الميتة ... ﴾ إلى قوله : ﴿ فَمَن اضطر غير باغ والله على الناس ، ولا عادٍ وأي : قاطع اضطر غير باغ ولا عادٍ ﴾ أي : قاطع صبيل ، ولا مقارق الأثمة ، ولا خارج في معصية الله ﴿ فلا إِنْم عليه ﴾ أي : قله الرخصة في أن يأكل .

قال يحيى: يأكل حتى يشبع، ولا يتزؤد.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحِنْتِ وَنَشَرُونَ بِهِ. فَمَا قِيلَةٌ أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّازَ وَلَا يُحَلِّلُهُمُ اللَّهُ بَرَمَ الْفِينَمْةُ وَلَا يُرْكِيمٍمْ وَلَهُمْ عَلَاكُ إلِيهُ أُولَتِكِلَ النِّذِنَ الشَّمَّوُلُةُ الْفَكْلَةُ بِالْهُدُى وَالْمَكَانِ بِالْمَنْفِيرَةُ فَمَا الشَّرَافِمُ مَ

<sup>(</sup>١) سقط مِن الأصل، والمثبت من ور ١.

<sup>(</sup>٢) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) يقال: نعِق يَتْقَقُ، ونَفَق يَتْعِق نَفَقًا ونعيقًا ونُقاقًا؛ أي: صاح. ينظر اللسان (نعق).

<sup>(±)</sup> رواه سید بن منصور فی تفسیره (۲۰۵۲ رقم ۲۲۳) والطبری (۸۷/۲ ، ۵۷) وابن أبی حاتم (۲۸۳/۱ رقم ۲۸۲۲/ ۲۸۶۲ رقم ۲۰۲۸) والبهتی فی سنه (۲۰۱/۲) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٧٦/١) لسفيانَّ بن عينة وآدم بن أبي إياس وسعيد بن متصور وابن أبي شبية وعبد بن حميد. وابن المففر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الموقة وفي السنن .

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ نَدَّلُ الْحِكِنَتُ بِاللَّمَقِ وَإِنَّ اللَّذِينَ الْمَتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ الذِين حَرَفُوا كتاب اللَّه هوان الذين يكتمون ما أنزل اللَّه من الكتاب هم أهل الكتاب الذين حرفوا كتاب اللَّه هويشترون به ثمثًا قليلاً هو يعنى: المأكلة (١٠ التي كانت لهم هوأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا الناره أي : سوف يأكلون به النار هولا يكلَّمهم اللَّه يوم القيامة في إن : لا يكلمهم بما يحبون ، وقد يكلمهم ويسألهم عن أفعالهم (١٠ هولا يزكيهم) أي : ولا يطهرهم من إثمهم هولهم عذات أليمً في موجع .

﴿ وَأُولَئُكُ الذِينَ اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة﴾ قال الحسن: يعني : احتاروا الضلالة على الهدى ، والعذاب على المغفرة ﴿ فَمَا أَصِيرهم على النار﴾ أي : فما أثمرأهم على العمل الذي يدخلهم النار ﴿ وَإِنْ الذِينَ احتلفوا فِي الكتاب لفي شقاق بعيد ﴾ يعني : لفي فراق بعيد من الحق ؛ وهم أهل الكتاب .

﴿ لَنَنَ الْإِذَ أَنْ قُلُواْ رَجُوعُكُمْ فِئِلَ النَّشْرِي وَالْتَغْرِبِ وَلِكِنَّ الْذِِ مَنْ مَامَنَ بِأَقَو وَالْسَلَيْحَةَ وَالْكِنْبِ وَالْفِيْمِينَ وَمَاقَ الْمَالَ عَلَى مُجْبِهِ، فَوِى الشَّـْرُفِ وَالْبَنْمَى وَالسَّنَكِينَ وَإِنَّ السَّبِيلِ وَالشَّلِمِينَ فَيْ الْوَاسِ وَاشَارَ الصَّلَقَ وَمَالُ الزَّقُونَ وَالشَّرُونَ بِمَهْدِهِمْ إِنَّا عَهْدُوا وَاصْتِبِينَ فِي الْبَالْسَانِ وَالشَّرِيْقِ وَمِينَ الْفَائِنُ الْتَقِيدُ الَّذِينَ مَسْتُواْ وَالْتَهِلَقِ مُمْ الْمُنْفُونَ ﴾

﴿ لَهُ مِنْ اللهِ أَنْ تُولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب﴾ تفسير قنادة (اك: يقول: ليس البر أن تكونوا نصارى؛ فتصلوا إلى المشرق، ولا أن تكونوا يهودًا؛ فتصلوا إلى المغرب إلى يت المقدس.

﴿ وَلَكُنَ الْبُرُ مِنْ آمِنَ بِاللَّهِ ﴾ .

قال محمد : يعني : ولكن البر يِرُّ من أمن بالله .

<sup>(</sup>١) أي : المأدية ، وما يعدونه لهم من طعام وشراب . ينظر لسان العرب ، المصباح المنير ، القاموس المحيط ، الوسيط (أكل) .

<sup>(</sup>٢) في (ر ٥ : أعمالهم .

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المنثور (١٧٧/١) .

﴿ وَآتِي المَالَ عَلَى حِمهُ قَالَ ابْنُ مسعود (١٠): تؤتيه وأنت صحيح شحيح ؛ تأمل الحياة ، وتخشى الفقر .

﴿ وَذِي القريم ﴾ هم القرابة ﴿ وَابن السبيل ﴾ يعني : [الضيف] (١) ﴿ وَفِي الرقاب ﴾ يعني : المكاتّيِن ﴿ وَأَقَام الصلاة وآتى الزكاة ﴾ المفروضة ﴿ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ عليه من الحق ﴿ والصابرين في البّاساء والضراء ﴾ قال قتادة (٣): البأساء : البؤس والفقر ، والضراء : السقم والوجع ﴿ وحين البأس ﴾ يعني : مواطن القتال في الجهاد .

قال محمد: قوله تعالى : ﴿والموفون﴾ يجوز أن يكون مرفوعًا ، على معنى : وهم الموفون ، والنعت إذا طال جاز أن يرفع بعضه ، وينصب بعضه في مذاهب النحويين(<sup>،)</sup>.

﴿ يَتَابُّ الَّذِنَ مَنْنَا كُلِبَ عَلِيكُمْ الْمِصَاشُ فِي الْفَتَلِّ اللَّهِ وَالْمَدِّ وَالْمَنْدُ وَالْمُثَنَّ وَالْأَمَّقُ وَالْمُثَنَّ وَالْمُثَنَّ وَالْمُثَنَّ وَالْمُثَنَّ وَالْمُثَنِّ وَالْمُثَنِّ وَالْمُثَافِقِيقِ وَالْمُثَافِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ

<sup>(</sup>۱) رواه انن البارك في الزهد (۲2) وسعيد بن منصور في تفسيره (۱۹.۸۳ رقم ۱۲۵) وعبد الرزاق في تفسير (۱۹/۱) والطبري (۱/۹) وانن أبي حاتم (۲۸۸۱ رقم ۱۹۵٦) والطبراني في المعجم الكبير (۱۳/۹ رقم ۲۰۵۸) والحاكم (۲۷۲/۲) والبيهقي في سنة (۱۹۰۶) .

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

وعزاه السيوطي في الدر (١٧٨/١) لابن المبارك في الزهد ووكيع وصفيان بن عيبنة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شبية وعبد بن حميد وابن جرير والطيراني والحاكم وابن مردوبه والبيهقي في سنته .

وقد ژوي عن أن مسمود مرفوعًا ، والأُصح وقفه ؛ قاله أبن كثير في تفسيره (٢٠٨/١) ، وانظر تخريج أحاديث الكشاف (١٠١/١) .

وروى البخاري (٣٣٤/٣ رقم ١٤١٩ وطرفة في ٢٧٤٨) ومسلم (٧١٤/٣ رقم ٢٣٠١) عن أبي هريرة نظفة ثال : ١جاء رجل إلى رسول الله 選賽 ، فقال : يا رسول الله ، أي الصدقة أعظم أجزا؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الشقر وقامل الفنى ، ولا تمهل حتى إذا يلفت الحلقوم قلت : لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا ، وقد كان لفلانه .

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٩٩/٢).
 وعزاه السيوطي في الدر (١٨٠/١) لعبد بن حميد أيضًا.

 <sup>(2)</sup> في رفع والمولون و أقوال عديدة ، تراجع مفصّلة من البحر المحيط (٧/٣) ومعانى القرآن للأحفش (١٥٦) ومجمع البيان (٢٣٢١) والدر المصون (٤٩٤) .

١٩٠ ---- تفسير القرآن العزيز

## تَتَعُونَ 🕲 🦫

هُوبا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القنلى .... الآية تفسير الحسن : كان أهل الجاهلية فيهم بَشِيَّ قد كان إذا قتل من الحي منهم مملوك قتله حيِّ آخرون ، قالوا : لا نقتل به إلا حرًّا ، وإذا قتل من الحي منهم امرأة قتلها حيٍّ آخرون ، قالوا : لا نقتل بها إلا رجلاً ، فأنزل الله – عز وجل – هذه الآية ، ونهاهم عن البغي ، ثم أنزل الله بعد ذلك في المائدة : ﴿وَكُيْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّقْيِنِ﴾ (\*) يعني : النفس التي قَتَلَتْ بالنفس التي قُتِلَتْ ؛ وهذا [في الأحرار]\*).

قوله تعالى: ﴿ وَهَمَن عُفِينَ له مَن أَخِه شِيءٌ فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسانَ له تفسير قتادة (٣٠):
يقول: من قتل عمدًا (ل ٤ ٣) فعفي عنه وقُبِلَتْ منه الدِّية ﴿ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسانَ له [أمر المثّيم أنَ] (٢٠) يتبع بالمعروف [وأمر المؤثّى] (٣٠) أن يؤدي بإحسان ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ قال قتادة : كان أهل التوراة أمروا بالقود (١٠) وكان أهل الإنجيل أمروا بالمفو ، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والدية ؛ إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا تحقّوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ؛ إذا تراضوا عليها .

﴿ورحمة ﴾ أي: رحم الله بها هذه الأمة، وأطعمهم الدَّية؛ قال قتادة: ولم [تحل] (المُ كحد قبلهم في القتل عمدًا ﴿فمن اعتدى بعد ذلك ﴾ يعني: على القاتل فقتله بعد ما قبل منه الدية ﴿فله عذابُ أليم ﴾ يعني: القتل يقتله الوالي، ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي.

﴿ولكم في القصاص حياةً ﴾ أي : بقاء ؛ يخاف الرجل القصاص ؛ وهي بذلك حياةً له ﴿يا أُولِي الألباب﴾ العقول ، يعني : المؤمنين ﴿لعلكم تقون﴾ لكي تقوا القتل .

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٥.

<sup>(</sup>٢) مطموس في الأصل، والمثبت من و ر ، .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق (٦٧/١) وتفسير الطبري (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) القود: القصاص. لسان العرب (قود).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي حاتم (٢٩٦/١ رقم ١٥٨٦).

وعزاه السيوطي في الدر (١٨١/١) لابن جرير والزجاجي في أماليه . (٦) في ١ره: تجمل.

﴿ كُنِّتَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَمَّدَ أَخَذُكُمْ الْمَوْتُ إِنَ ثَوْلَا خَيْرًا الْوَصِيَّةُ الْوَلِيْدُونِ وَالْأَوْمِنَ الْمَنْدُونِ حَقَّاعَلَ النَّذَيْنِ ۚ ﴿ فَمَنْ بَذَلَهُ بَنِمَنَا سَمِيْتُهُ فِلِنَّ إِنْهُمْ عَلَى الَّذِينَ يُبَوَلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَيْمٌ ﴿ فَمَنْ غَافَ مِن شُومِ جَمْفُ أَزْ إِنِمَا قَاصَلَتْمَ بَيْهُمْ فَلَا إِذْمَ عَلِيْهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَوْلًا

فين خاف ون موص جنف او إثما فاصلح بينهم فلا إثمر عليه إن الله عفور ترجية ﴿ ﴾ ﴿ كتب عليكم﴾ أي : قرض عليكم ﴿إذا حضر أحدكم الموت ...﴾ الآية . قال قنادة (١٠) الحير : المال ، وأمر تبارك وتعالى في هذه الآية بالوصية للوالدين والأقريين ، ثم نسخ ذلك في سورة النساء بقوله : ﴿ولاَ بُويه لكل واحدٍ منهما السدسُ﴾ (١٠) وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد .

قال محمد : وقوله عز وجل ﴿حَقًّا على المتقين﴾ نصب (حقًّا ، ؛ على معنى : كان ذلك عليهم حقًّا(٢).

﴿ وَمَن بِدَلُهِ بِعِدَ ما سمعه ﴾ قال الحسن (٠٠): هي الوصية ؛ من بدُّلُها بعد ما سمعها ، فإنما إثمها على من بدُّلها .

﴿ وَامِن خَافَ ﴾ يعني : علم ﴿ من مُوصِ جَنَااً أَوْ إِنْنَا﴾ الحَنَفُ : أن يوصي پِجَوْرٍ ؛ وهو لا يتمئد الجور ، والإثم : أن يوصي بجور وهو يعلم ذلك ﴿ وَأَصْلَحَ يَيْتُهُم ﴾ يعني : بين الموصَى له والورثة ﴿ وَلَا إِنْمَ عَلِيهِ ﴾ .

قال محمد : الجَنَفُ في كلام العرب : الميل عن الحق ؛ يقال منه : جنِفَ يَجْنَفُ (٠).

﴿ يَتَأَيْمُنَا الَّذِينَ مَاسُولًا كُنِبَ عَنِيْكُمُ الضِيَامُ كَمَّا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَمْلِكُمْ لَلْمُكُمْ تَنْقُونَ ﴿ لَيَانَا مُسَدُّونَا فِي مَن كَانِ مِنكُم مَّرِيشًا أَنْ عَلَى سَنَوٍ نَصِيَّةٌ مِنْ الْيَامِ أَمْرُ الَّذِينَ لِمُلِمُونَهُ فِذِينَةً عَمَامُ مِسْكِينٍّ مَن تَعْلِغَ غَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَسُومُوا غَيْرً

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١٨٣/١) لعبد بن حميد في تفسيره .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١١.

<sup>(</sup>٣) في و ره : وذلك حوَّا عليهم حقًّا . وفي نصب و حقًّا ؛ أقوالًا أخر للحاة ؛ تجدها مفضّلة في البحر المحيط (٢١/٣) وإعراب القرآن (٢٣٤/١) ومجمع البيان (٢٦٧/١) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تفسيره (١٢٣/٢) .

 <sup>(</sup>٥) يقال: جَنْكَ يَجْنِف، جُنُوفًا، وبَنِكَ يَجْنَفُ جَنَفًا بمعنى. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (جنف).

إِن كُنُتُو فَلَكُونَ ۞ فَهُو رَمَعُنَانَ الَّذِي أَلْدِنَ أَنْدِلَ فِيهِ الفُرْمَانُ هُدُف فِلْسَاسِ وَيَلِنَسْ وَن الْهُدُى وَالفُرْقَالَةِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُّ النَّهُرَ فَلِيَهُمُّهُ وَمَن كَانَ مَرِيشًا أَوْ عَلَى سَخَرٍ فَهِذَّةً مِنْ أَنْسَادٍ أَخَرُّ رُبِيهُ اللَّهُ بِحُمُّ النِّسْرَ وَلا يُرِيدُ بِحُمُّ الْمُشْرَ وَلِنُحْفِلُوا الْهِذَة وَلِنُحَابُوا الله عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَمَلْحُمْ قَنْكُورِي ۞ ﴾

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنوا كتب عليكم الصيام ﴾ تفسير قادة (١): هو شهر رمضان ؛ وكانوا أُمروا أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهرٍ ، ويصلوا ركعتين غدوةً ، وركعتين عشية ؛ فكان ذلك بدء الصيام والصلاة .

﴿ إِيَّامَ مَعْدُودَاتِ﴾ قال محمد : يجوز أن يكون نصب ﴿ آياتًا معدوداتِ ﴾ على معنى : كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات (٢٠).

﴿ فِسَ كَانَ مَنكُم مِرِيضًا أو على سفرِ فعدَّةً مَن أَيامٍ أُخَرِكُ قال محمد : يريد : فعليه عدةً من أيام أُخْر ، ومثل عدة ما فاته (؟).

﴿ وَعَلَى الذَينِ يطِيقُونَهُ فِلْيَةً طُعَامٍ مَسَاكِيْنَ ﴾ (١) تفسير ابن عباس (١٠): قال : رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة - وهما يطيقان الصوم - أن يفطرا ؛ إن شاءا ، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا .

هوفمن تطوع خيرًا فهو خيرً له وأن تصوموا خير لكم إن كتم تعلمون كه يعني : الشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة ؛ وهما يطيقان الصوم ، ثم نسخ ذلك بقوله بعد هذا : هوفمن شهد منكم الشهر فليصمه كه .

<sup>(</sup>١) عزاه السبوطي في الدر (١٨٥/١) لعبد بن حميد في تفسيره .

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (١٩/١) والطبري (١٢٩/٢ - ١٣٠) مقتصرًا على ذكر الصبام .

روزه حيد برزناحي تصيره (۱۱) وتصيري (۱۱) ۱۰۰) مصدر على حرب السبب (۲۱) وقع المصدر (۲۷) و مجمع البيان (۲۷) را واع (۲) وفي نصب و آيانا اقوال أخر للتحاة ، تجدها مقطلة في البحر المحيط (۲۱/۱) ومجمع البيان (۲۷/۱) راعراب القرائ (۲/۲۰)

<sup>(</sup>٣) وفي ور ۽ : وعليه مثل عدة ما فاته .

<sup>(</sup>ع) قرأ الجماعة وفدية طعام مسكين ، يتنوين وفدية ، ورفع دطعام ، وتوحيد دسمكين ، وقرأ هشام كذلك إلا أنه قرأ دمساكين ، جمعًا . وقرأ نافع وان ذكوان بإضافة دفدية ، إلى دطعام مساكين ، جمعًا . ينظر : الحجمة (٢٠٨/٣ -٢٠٩ ) والبحر (٢/٣) والدر المصون (٢/٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (۲۸/۸ رقم ٥٠٥٤) بنحوه .

﴿شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن﴾ قال محمد : يجوز أن يكون ﴿شهر رمضان﴾ مرفوعًا على معنى : والأيام الني كُتِيتُ عليكم شَهُرُ رمضان(١٠).

﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ أي : إنما أراد الله يرُخْصة الإفطار في السّفر النيسير عليكم ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا اللّه﴾ .

قال محمد: يعني: ولتعظموا الله ، كذلك جاء عن ابن عباس ﴿على ما هداكم﴾ .

﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِي ﴾ تفسير فتادة (٢): قال: ذُكر لنا أنه لما أُسُولِ اللَّه = تبارك وتعالى -﴿ أَشَوْفِي ۚ أَسَنَجِتَ لَكُو ۗ ٢٠ قال رجل: كيف ندعو يا رسول اللّه ؟ فأنزل الله : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبادِي عنى فإنى قريب ﴾ .

(ل٥٠) ﴿ أُجِلُّ لَكُم لِللَّهُ الصيامِ ﴾ إلى قوله ﴿وابتغوا ما كتب اللَّه لكم ﴾ قال قتادة : الرفث : الغشيانُ .

﴿ مِن لِبَاسٌ لَكُم ﴾ أي : سكن لكم .

﴿علم اللَّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ قال قتادة(١٠): كان المسلمون في أول ما فرض عليهم

<sup>(</sup>١) وفي رفعه أقوال أخر للنحاة مفصّلة في إعراب القرآن (٢٣٨/١) ومجمع البيان (٢٧٥/١) والبحر (٣٨/٢ - ٣٩) . (٢) رواه الطبري في تفسيره (١٩/٦) .

<sup>(</sup>۳) غافر ۲۰.

<sup>.</sup> (٤) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٧٠/١) والطبري (١٦٦/٢) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٠٦/١) لعبد بن حميد وابن جرير .

الصيام؛ إذا رقدوا لم يحلُّ لهم النساء، ولا الطعام، ولا الشراب بعد رقادهم؛ فكان قومٌ يصيبون من ذلك بعد رقادهم، فكانت تلك خيانة القوم أنفسهم، فناب عليهم بعد ذلك، وأحلُّ ذلك إلى طلوع الفجر، وقال: ﴿فِالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم﴾ تفسير مجاهد(١٠): يعني : الولد يطلبه الرجل؛ فإن كان ممن كتب الله له الولد، رزقه إياه.

قال محمد: وهذا أمر نَدْبِ لا فرض.

﴿وكلوا واشربوا حتى يتبينُ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ .

قال يعمى: الفجر فجران : فأما [الذي](١) كأنه ذَنَكِ السرحان ؛ فإنه لا يُحل شيئًا ولا يحرمه ، وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يُحل الصلاة ، ويوجب الصبام .

قال محمدٌ : وقوله : ﴿ الخيط الأبيض﴾ يعني : بياض النهار ﴿ من الخيط الأسود﴾ يعني : سواد الليل ؛ ويتبين هذا من هذا عند طلوع الفجر الثاني .

وقوله تعالى : ﴿وَوَكُلُوا وَاشْرِبُوا﴾ هو أَمْرِ إِيَاحَةِ ﴿وَلَا تِبَاشُرُوهُنَ وَأَنْتُمَ عَاكَفُونَ فِي المساجدُ﴾ تفسير السدي : كان الرجلُ يعتكفُ؛ فإذا خرج من مصلاه ، فلقي امرأته غشيها<sup>(٢)</sup>، فنهاهُمُ الله عن ذلك ؛ حتى يفرغ من اعتكافه ﴿وَتلك حدود الله فلا تقربُوها﴾ أي : لا تقربُوا ما نهاكم الله عنه . ﴿وَلَا تَأْكُوا أَمْوَلَكُمْ بِيَنْكُمُ بِالْتَهِلِي وَتُدْلُوا بِهَمَا إِلَى لَقُصَّارٍ لِتَأْكُولًا أَمْوَلُكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْتَهِلِي وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى لَقُصَّارٍ لِتَأْكُولًا أَمْوِلُكُمْ وَنَدَا اللهِ فَلا تَقْرِبُوا اللهِ فاللهِ اللهِ فلا تقربُوا أَمْوَلُكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ فاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ورد تانو سوم ينم بِبين رسو بِه بن سعدٍ بعضو ويد وراد وراد. بالإفر دَانَد مُنامُن ها﴾

﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بِينَكُم بالباطل وتدلوا بها إلى الحُكامِ قنسير الحسن: هو الرجلُ يأكل مال الرجل ظُلُقا، ويجحده إياه، ثم يأتي به إلى الحُكَّام، والحُكَّام إنما يحكمون بالظاهر؛ فإذا حكم له، استحله بحكمه .

﴿لِتَأْكُلُوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾ أنه ليس لكم بحقٍّ .

قال محمد : قوله تعالى : ﴿وتدلوا بها إلى الحكام﴾ يعني : الأموال ، وأصل الكلمة في اللغة :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري (١٦٩/٢) وتفسير ابن أمي حاتم (٣١٧/١) والدر المنثور (٢٠٧/١) .

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٣) في وره: فيباشرها.

من قولك : أدليت الدُّلؤ ؛ إذا أرسلتها ، وتقول : أَذْلَى فلان بِحُجَّته ؛ أي : أرسلها(١٠).

﴿ يَسْلُونَكُ مَنِ الْأَمِلَةُ فَلَ مِن مَوْفِتُ لِلنَّاسِ وَالْمَنَّجُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْلُوا الْبُهُونَ بِن ظَهُورِكَا وَلَكِنَّ الَّذِ مَنِ انْغَذُ وَالْوَا الْبُهُوتُ مِنْ الْبَرْيِكُ وَانْقُنُوا الله لَمُنْكُمْ لِمُنْفِرُكِ ۞﴾

﴿ يَسَالُـونِكُ عَنِ الأَهْلَةُ قَلْ هِي مُواقِبَتُ للناسُ والحَجِ ﴾ قال قتادة (٢٠): ذكر لنا : أنهم سألوا نبي الله ﷺ لِم خُلِقَتْ هذه الأَهْلَةِ؟ فأنزل الله هذه الآية ؛ أي : هي مواقبت للناس؛ لصومهم وإفطارهم وحجَّهم وعدَّة نسائهم ومَجلً دَيْهم (٢٠).

قوله تعالى : ﴿وَلِيسَ البُو بَانَ تَأْتُوا البيوت من ظهورها ولكن البُرَّ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها﴾ تفسير قتادة(١٠): قال : كان هذا الحي من الأنصار إذا أَهَلُّ (٢٠ أحدهم لم يدخل بينًا ولا دارًا من بابه ، إلا أن يتسؤر حائطًا تسؤرًا ، وأسلموا وهم كلهم على ذلك؛ حتى نهاهم الله .

﴿وَقَتِنُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ بَعَنِلُونَكُو وَلا تَسْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ النَّسْتَين ﴿ وَاقْتُونُمْ مَنِتُ فَيَغَنَّهُمْ وَالْمَيْهُمْ مِنْ سَنِهُ آخَتُوكُمْ وَالْفِئَةُ الْمَذْ مِنَ الشَّلُو وَلا تَقْتُلُومُ النَّهِيمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ النَّهِيمَ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّهِيمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ النَّهُ فَيْ إِلَى النَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَقَاتُلُوا فِي سِبِلِ اللّٰهِ الذِّينِ يَقَاتُلُونَكُم ﴾ وذلك قبل أن يُؤمَّرُوا بقتال المشركين كانَّه ؛ فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم ﴿ ولا تعدوا ﴾ يعني : في حربكم ؛ فنقاتلوا من لم يقاتلوكم ، ثم أمر بقتالهم في سورة براءة (١٠).

﴿ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقْفَتُمُوهُمْ ﴾ أي : وجدتموهم ﴿ وَأَخرجوهم من حيث أخرجوكم ﴾ يعني :

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، مختار الصحاح، المصباح المنير (دلو).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (١٨٥/٢) وابن أبي حاتم (٢/٢٢١ رقم ١٧٠٨).

وعزاه السيوطي في الدر (٢١٢/١) لعبد بن حميد وابن جرير . (٣) أي : وقت تحلول الدين .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق (٧٢/١) والطبري (١٨٧/٢ - ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) أي: رفع صوته بالتابية . لسان العرب، مختار الصحاح (هلل) .

 <sup>(</sup>٦) ربد قولة تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنسَلَتُم ٱلأَنْتُهُو ٱلْمُؤْمِثُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدَشُومُ } [النوبة: ٥].

من مكة ﴿والفننة أشدُّ من القتل﴾ الفنتةُ ها هنا : الشرك ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾ أمر الله - جلَّ ذكره - نبيه الظَّيْكُةُ ٱلا يقاتلهم فيه حتى يبدءوا بقتالٍ ؛ وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم كاقة(١).

﴿ وَإِنَّ انتهوا ﴾ يعني : عن قتالكم ، ودخلوا في دينكم ﴿ وَإِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رحيم ﴾ .

﴿ وَوَاتَلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فِنتَهُ أَي : شُركُ ( ۖ فَوَانَ انتهوا ﴾ عن شركهم ﴿ فَلا عدوان ﴾ أي : فلا سبيل ﴿ إلا على الظالمين ﴾ يعني : المشركين .

ق**ال محمد** : وأصل العدوان : الظلم<sup>(٢)</sup>، (٢٦٧) ومعنى العدوان ها هنا : الجزاء [يقول]<sup>(1)</sup>: لا جزاء ظلم إلا على ظالم .

﴿ النَّهُمُ لِمُرَامُ إِللَّهُمِ الْمُزَامِ وَالْمُؤْمَثُ فِيمَامِنْ فَنَيْ اَعْتَكُنَ عَلَيْكُمْ أَنْفَدُوا عَلِيهِ بِمِشْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ مَعَ النَّنْقِينَ ﴿ وَالْفِيقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تَلْقُوا بِأَنْفِيكُمْ إِلَّى اللّهَلَكُمُّ وَآخِيكُوا إِنْ اللّهُ بِمُثِنَّ النَّحْسِينَ ﴿ ﴾

﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ تفسير مجاهد(\*): قال : كان المشركون صَدُّوا رسول الله ﷺ عن البيت عام الحديبية في ذي القعدة ، ففخروا عليه بذلك ، فرجعه الله إلى البيت في ذي القعدة من قابل(<sup>1)</sup>، واقتصُّ له منهم ، فأقام فيه ثلاثة أيام .

﴿ فَمَن اعْدَى عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بَمْلُ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ﴾ يقول : إن استحلوا منكم القتال ،

 <sup>(</sup>١) يريد قوله عز وجل: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾ [العوبة: ٩] وقوله: ﴿فاتلوا الذين لا يؤسون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد وهم مساغرون﴾ [العوبة: ٢٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أي: فيه.

 <sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب ، القاموس المحيط ، مختار الصحاح (عدو) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يقال . والمثبت من 3 ر 6 .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري (١٩٧/٢) .

وعزاه السيوطي في الدر (١/٥/١) لعبد بن حميد أيضًا . (٦) أي : من العام التالي .

فاستحلوه منهم هوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة، تفسير الحسن(١٠): يقول : إن ترككم الإنفاق في سبيل الله إلفاة منكم بأيديكم إلى ما يهلككم عند الله هوأحسنوا إن الله يحب المحسنين& قال قنادة : أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله ، وأن يحسنوا فيما رزقهم الله .

﴿ وَالِيُوا النَّحَ وَالنَّهِ وَ إِنَّ الْمَعِيرَثُمْ فَا اسْتَيْمَتُ مِنَ الْمَدْقُ وَلَا عَلِيمُوا رُوْمَكُم مَنْ بِلِنَا الْمُدَّقُ وَلَى مِينَاهِ أَوْ مَسْتَقَةً أَنْ شُلُوا وَالْمَا أَرْمُ فَا الْمِينَّمُ فَنَ تَشَقَّعُ إِلْهُمْرَةِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَأَمُوا الحَجِ والعمرة لللهُ تفسير قنادة : قال : قال رسول الله ﷺ : و إنما هي حجةً وعمرة ؛ فمن قضاهما ، فقد قضى الفريضة ، أو قضى ما عليه ؛ فما أصاب بعد ذلك ، فهو تطوع ؛ .

قال يعتبى: القائمةُ على أن الحج والعمرة فريضتان ، إلا أنَّ سعيدًا (أخبرنا)(١) عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود قال : والحج فريضة ، والعمرة تطوع ١٩٠٤.

والقراءة على هذا التفسير: بنصب الحج، ورفع العمرة، وتقرَأةُ العامة: بالنصب فيهما (١٠). قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَحَصِرتُم ﴾ الإحصار: أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرضٍ أو عَدُوَّ ﴿ فِمَا استيسر من الهدي﴾ قال ابن عباس (٢٠): ما استيسر من الهدي شاة ﴿ وَلا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ قال عطاء: كل هدي بلغ الحرم ثم عطب (٢٠) – فقد بلغ محله، إلا هَذِي المتعة والحُشَر.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢٠٢/٢) وابن أبي حاتم (٣٣١/١ رقم ١٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) في در: حدثنا.

<sup>.</sup> ( ) وواه ابن أي شية في المصنف (١/٤ ٣٠ وقم ٣) عن ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة -وعراه السيوطي في الدر (٢١٨/١) لعبد بن حبيد في تفسيرة أيضًا

<sup>(</sup>غ) الجمهور على نصب دالعمرة ، على العظف على ما قبلها ، وقرأ على وابن مسعود وزيد بن ثابت برفعها على الابتداء . - ينظر : البحر المحيط ( ۷۲/۲ – ۷۶ ) ، الدر المصون ( ( (£۸٤) )

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري (٢/ ٢٥) وابن أبي حاتم (٢٣٦/١ رقم ١٧٧٠) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٦/١/) لوكيع وابن أي شبية وعبد بن حميد وابن النفر وابن أي حام . (٦) أي : هلك . اللسان ، القاموس المحيط (عطب) .

قال محمد: المحلُّ: الموضع الذي يجلُّ [فيه النحر](١)؛ وهو من: حَلُّ يَجلُّ؛ أي: وبجب يجبُ.

﴿ فَمَنَ كَانَ مَنْكُمَ مُريضًا أُو بِهِ أَذًى مَن رأْسَهِ فَفَدَيَّةً مِن صِيامٍ أَو صَدَقَة أَو نسك ﴾ .

يحيى: عن مجاهد، عن أيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن مُحجَّرة و أن رسول الله ﷺ ترَّ به عام الحديبة وهو محرم، وهو يُوقد تحت قِدْرٍ له، فنكس رأسه فإذا الهوائم تجول في رأسه، فقال: أتؤذيك هوامُ<sup>(۱)</sup> رأسك يا كعب؟ فال: نعم. فسكت النبي الظَّيْلَا، فنزلت هذه الآية، فقال له النبي ﷺ: احلقه، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم فَرَقًا<sup>(۱)</sup> بين سنة، أو أَهْدِ شاةً و(۱).

قال يحيى: الفَرْقُ: ثلاثة آصُع<sup>(٥)</sup>، صاعٌ بين اثنين .

﴿ وَفَعَن تَمْع بِالمَمرة إلى الحج ﴾ من أهلُّ بعمرة في أشهر الحج في شوال ، أو في ذي القعدة ، أو في ذي الحجة ، ثم حجَّ من عامه ذلك - فهو متعنَّع عليه ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج .

مالك بن أنس<sup>(٢)</sup> عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : ٩ من يوم يُهِلُ إلى يوم عرفة ؛ فإن فاته ذلك صام أيام منى ٤<sup>(٧)</sup>.

## قوله تعالى : ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: به المحرم. والعثبت من وره.

<sup>(</sup>٢) واحدها: هامَّة؛ وهي الدابة. والمراد ههنا: الحشرات التي توجد بالرأس. اللسان، المعجم الوسيط (همم).

 <sup>(</sup>٣) الفَرْقُ: مكيال معروف بالمدينة ؛ وهو ستة عشر رطلاً ، وقد يحرك ؛ أي : يقال : فَرْق ، والجمع : فُرْقان . اللسان ،
 مختار الصحاح (فرق) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦/٤ رقم ١٨١٤) ومسلم (٨٥٩/٢ - ٨٦١ رقم ١٢٠١) وغيرهما من طريق مجاهد عن عبد الرحمن به .

<sup>(</sup>ه) واحدها: صاع ؛ وهو مكيال يسع أربعة أمداد ، ويقال فيه : صاع ، وصواع . والجمع : آضّع وأَشَرُعٌ ، ينظر اللسان ، مختار الصحاح (صوع) .

<sup>(</sup>٦) الموطأ (٣٣٩/١ رقم ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٨٤/٤ - ٢٨٥ رقم ١٩٩٩) من طريق الإمام مالك به .

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (٧٦/١) من طريق الزهري .

وله طرق وألفاظ، انظر تفسير الطبري (٢/ ٢٤٧، ٢٤٩)والدر المنثور (٢٢٣/١).

يحيى: عن عثمان ، عن نافع ، عن سليمان بن يساد ؛ أن عمر بن الخطَّاب قال : ٥ صام إذا رجع إلى أهله ٤ .

وقال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق.

﴿ذَلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ قال عطاء : من كان منها على رأس ليلة ، فهو من حاضري المسجد الحرام .

﴿ الْمَحُ أَنْهُمُ مَنْدُومَتُ فَمَن رُمَنَ فِيهِ كَ لَلْجَ فَلَا رُفَّ وَلَا شُمُوكَ وَلَا جِمَالَ فِي الْمَجُ وَمَا فَنْ عَلَمْ ابْنَ عَمْرِ عَسْلَمُهُ اللَّهُ وَكَرُومُوا فَإِلَى غَيْرَ الزَّارِ الْفَقَاعُ وَالْقُونِ يَتَأْذِلِ الْأَلْبَ ﴿ ﴾

﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ هي : شوال ، وذو القعدة ، وعشر ذي الحجة ﴿ فعن فرض ﴾ أي : أوجب ﴿ فيهن الحج﴾ على نفسه ﴿ فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ قال ابن عباس (١٠): الرفتُ : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : أن تُمارِي بعضهم بعضًا حتى يغضبوا .

يعصى: عن حماد، عن أمي الزبير، عن طاوس؛ أن ابن الزبير قال: « إياكم والنساء؛ فإن الإعراب''، من الرفث، والإعراب أن [يعرب]'' لها بالقول، يقول: لو كنا حلالاً لفعلنا كذا. قال: فأخيرت بذلك ابن عبام. فقال: صدق ابن الزبير «''.

(٢٧٧) ﴿وَوَمَا تَعْطُوا مَنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ هُو كَقُولُهُ: ﴿وَكَمَا تُغْفُلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَنَ تُكُفُّرُونُهُ\* ''.

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن متصور في تفسيره (۷۸/۲ رقم ۳۳۹ ، ۸۰۱/۳ رقم ۲۵۱ والطبري (۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ۱۹۹ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ ) واین أيي حاتم (۲۶۱/۱ وقع ۱۸۲۱ ، ۳۵۷ رقم ۲۶۸ ، ۲۵۸ وقع ۲۸۸ ) و آو یعلی فی مسئند (۵/۸ وقع ۲۰۷۹) والبیهتی فی متنه (۵۷/۶ ) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٢٨/١) لوكيع ومفيان بن عينة والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضًا .

<sup>(</sup>٢) وفي ابن كثير عند تفسير هذه الآية (العرابة) ؛ والمعنى: الإقصاح عما بالنفس من أمور النساء . (٣) طمس في الأصل ، والمثبت من 3 ر 2 .

<sup>(</sup>٣) طعس في الاصل، والعثبت من ١٦ ٪ . (٤) رواه الطبري في تفسيره (٢٦1/٣) والبيهقي في سنته (٦٧/٥) من طريق طاوس مختصرًا .

وعزاده السوطي في الدر ( ۱۳۸۸ ) لاين أي شبية . وعزاده السوطي في الدر ( ۱۳۸۱ ) لاين أي شبية . (ه) آل عمران : ۱۵ د وقراعا حمرة والكمالي رخلف وحفص بالغب فيهما ، واحتلف عن الدوري ، وقرأ الباقون

<sup>(</sup>ه) أل عمران : ١١٥، وقرأها حمزة والكسائي وخلف وحفص بالغيب فيهما ، واختلف عن الدوري ، وقرأ الباقون بالخطاب . النشر (٢٤١/٣) .

﴿ وَرَرُووا فِانَ خِيرِ الزَّادِ التَقْوَى﴾ تفسير قنادة (٢٠؛ قال : كان أَنَاسٌ من أهل اليمن يحجُّون ولا يترُّودون ، فأمرهم الله بالزَّاد والنفقة في سبيل الله ، ثم أخبرهم أن خير الزاد التقوى .

﴿ لَا يَسَ عَلِيَكُمْ مُنَاحُ أَن تَبْنَعُوا فَصْلًا مِن رَبِّكُمْ كَايِزًا أَفَضْتُه مِن عَرَفَتْ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ النّشْمَرِ الْحَرَارُ وَاذْكُرُهُ كُمّا هَدَنَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن مَبْلِهِ. لَمَنَ النّكَالِنَ ﴿ ﴾

﴿ وَلِسَ عَلِيكُم جَنَاحٌ أَنْ تَبَعُوا فَصْلاً مَن ربكمِ هِي يعني : التجارة في الحج ﴿ وَإِذَا أَفَضَتُم مَنَ عرفاتِ ﴾ قال قتادة : أفاض (٢) رسولُ الله ﴿ عَلَيْجُ مَن عَرفات بعد غروب الشمس (٣).

وقال الحسن: إن جبريل أرّى إبراهيم الطَّيْلِينُ المناسك كلها؛ حتى إذا بلغ إلى عَرَفَاتٍ ، قال : يا إبراهيم؛ أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال : نعم . ولذلك سميت عرفةً<sup>(١)</sup>.

﴿ فَاذَكُرُوا اللَّهُ عَند المشعر الحرام ﴾ قال قتادة (٥): هي المزدلفة .

يحيى : عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله : و أن رسول الله ﷺ لما صلّى الصبح ، وقف بخشع<sup>(۱)</sup>، ثم أَفَاضَ ء<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (٧٧/١) والطبري (٢٨٠/٢) وابن أبي حاتم (٢٥٠/١ رقم ١٨٣٩) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٢٩/١) لعبد بن حميد .

ورواه البخاري (٤٤٩/٣) رقم ١٥٢٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما . (٢) أي: انصرف بعد انقضاء الموقف . لسان العرب (فيض) .

<sup>(</sup>٣) روى الإمام أحمد (١/١٥ ) وأبو داود (١٩٠/٣ رقم ١٩٠٢) والترمذي (٢٣٢/٣ رقم ٨٨٥) وابن خزيمة (٤/

<sup>777</sup> رقم (777) وغيرهم عن علي 卷 أن رسول الله 滋 أفاض حين غربت الشمس، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

ومعناه في حديث جابر الطويل في حجة النبي ﷺ الذي رواه مسلم (رقم ١٢١٨) .

<sup>(</sup>٤) روى ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٩/٤ رقم ٢٠٨٠ ، ٢٦٤/٤ رقم ٨٤٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نحوه .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري (٢٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) جَمْعٌ هي المزدلفة , القاموس المحيط (جمع) .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٨٩١/٢ رقم ٨٩١/١) من طريق جعفر بن محمد في حديث الحج الطويل بمعناه.

قال قتادة : إنما سُمِّي جَمْعًا ؛ لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء(١٠).

﴿وَاذَكُرُوهُ كُمَّا هَدَاكُمُ وَإِنْ كُنتُم مَنْ قِبْلُهُ لَمْ الصَّالِينَ﴾ تفسير الحسن: من الصَّالين في مناسككم وحجُّكم ودينكم كله.

﴿ ثُمَّ أَنِيمُوا بِن حَيْثُ أَلَّكَامُ النَّاسُ وَاسْتَغَيْرًا أَنَّ إِلَى اللهَ عَفُورٌ رَبِيدٌ ﴿ فَإِذَا مَ فَشَهَيْدُهُ نَابِكُتُمُ الْفَصُولُ اللهُ كَالِكُمْ البَارَحُمْ أَوْ أَنْكَ ذِكْرُا فَوِسَ النَّاسِ مَن يَكُولُ رَبِّنَا فَإِنْكَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَنَقٍ ۞ وَمِنْهُم مَن يَمُولُ رَبَّنَا عَلِينا فِي الدُّنِهَا حَسَنَهُ رَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنا عَذَبُ النَّارِ ۞ أُولَتِهِكَ لَهُمْ مَبِيبٌ يَنَا كَسُهُواْ وَاللهُ مَرِهُمُ لَلِهُمَالِ ۞﴾

هوائم أنيضوا من حيث أفاض الناس) وهي الإفاضة من عرفة . قال تنادة (11) كانت قريش وكل ابن أخت لهم وحليف لا يقفون بعرفة ، ويقولون : نحن أهل الله فلا [نخرج] (17) من حرمه هوافإذا قضيتم مناسككم ها قال الشدي : يعني : إذا فرغتم من مناسككم هواذكروا الله كذكر كم آباءكم أو أشد ذكرتا هو قال قتادة (10) كان أهل الجاهلية ؛ إذا قضوا مناسكهم ، ذكروا آباءهم وفعل آبائهم ؛ بذلك يخطُب خطيتهم إذا خطب ، وبه يحدث محدَّثهم إذا حدث ، فأمرهم الله - عز وجل - إذا قضوا مناسكهم أن يذكروه كذكرهم آباءهم ، أو أشد ذكرًا ؛ يعني بل (10 أشد ذكرًا .

هوفمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق& أي : من نصيب ؛ وهم المشركون، ليس لهم همّةً إلا الدنيا ، لا يسألون اللّه شيئًا إلا لها ؛ وذلك أنهم لا يقرون بالآخرة ولا يؤمنون بها .

﴿ومنهم من يقول﴾ وهم المؤمنون ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة ...﴾ الآية قال الحسن: والحسنة

<sup>(</sup>١) وقيل: سميت جَمَّعًا؛ لاجتماع الناس بها . مختار الصحاح (جمع) ومعجم البلدان (١٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٢٩٢/٢) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٣٦/١) لعبد بن حميد في تفسيره . (٣) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>١) هما في الرحل ، والعب من درد. (1) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٧٩/١) والطبري (٢٩٦/٢ - ٢٩٧) .

<sup>(</sup>ه) أي: أن دأو ، يمعني ديل ، وفيها أقوال نحوية أخر . ينظر : مغني اللبب (٧٥/١ - ٨٠) .

في الدنيا طاعةً الله ، وفي الآخرة الأجر . وقال بعضهم : الحسنة في الدنيا كل ما كان من رخاء الدنيا ، ومن ذلك الزوجةُ الصالحةُ ﴿ أُولئك لهم نصيب مما كسبوا ﴾ أي : ثواب ما عملوا وهي المذه

﴿وَانْكُرُوا اللَّهُ فِي أَيْنَامٍ مُصَّدُونَاتٍ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَنِي فَكَمَّ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن شَائَزُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْمٌ لِينِ اتَّقَلُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَيْهِ مُشْتَرُونَ ۞﴾

﴿وَاذَكُرُوا اللّٰهُ فِي أَيَامُ مَعْدُواتِ﴾ قال ابن عباس (١٠: هي أيام النشريق يُذُكُر اللّٰهُ فيها ، ويُؤمَّى فيها الجمار ، وما مضت به السُّنة من التكبير في دُيُرِ الصلوات ﴿فمن تعجَل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ تفسير قنادة (١٠) يعني : فمن تعجَّل في يومين من أيام النشريق فنفر(١٠)، فلا إثم عليه ، ومن تأخُّر إلى اليوم [الثالث](١٠) فلا إثم عليه .

قوله تعالى : ﴿لمن اتقى﴾ .

يحيى : عن الحارث بن نبهان ، عن منصور ، عن أي حازم ، عن أي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: 3 من حج هذا البيت فلم يرفث ، ولم يفسق ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ١٠٠٤.

﴿وَنِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِنُكَ قَالُمُ فِي الْمُحَنِّقِ الذُّنِّ كَيْنُهِهُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَذُ الْخِصَادِ ﴿ وَلِمَا قَالَى سَكَنَ فِي الْأَرْضِ لِنُفْسِدَ فِيهَا رَبُهُلِكَ الْعَرْثَ وَالشَّنْلُ وَاللَّهَ لَا يُجِتُ النّسَادَ ﴿ وَلِمَا قِبْلَ لَهُ النِّي اللَّهِ الْمَذْنَةُ الْمِيزَةُ إِلَّهِ لَمْ يَشْتُهُمْ جَهَمُ ذَٰ رَلِفَ الْلِهَادُ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>۱) روى الطبري (۲۰۲، ۲۰۲۱) واين أمي حاتم (۲۱۱/۲ رقم ۱۸۹۰) عن اين عباس قال : الأيام المعدودات أيام التشريق .

وعزاه السيوطي في الدر (١٩٩١) للفرياي وعبد بن حميد والمروزي في العبدين وابن المنفر وابن مردويه والبيهقي في الشعب ، والضياء في المختارة أيضًا .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٨٠/١ - ٨١) والطبري (٣٠٦/١) . وعزاه السيوطي في الدر (٥/١) ٢٤) لعبد الرزاق وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أي: دفع إلى مكة . المعجم الوسيط (نفر) .

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٥/٤ رقم ١٨١٩، ١٨٢٠)، ومسلم (٩٨٣/٢ - ٩٨٤ رقم ١٣٥٠) من طريق منصور به.

هوومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) وهو المنافق الذي يقر بالإيمان في العلانية (هويُشْهِدُ الله على ما في قلبه هم من الكفر والجحود بما أنّز به في العلانية هوهو ألد الحصام، أي : كاذب الفول (هوإذا تولى) أي : فارقك (وسعى في الأرض ليفسد فيها ...)، الآية .

قال الكلبي: نزلت في الأخس بن شريق التفقي وكان شديد الخصام؛ فأما إهلاكه الحرث والنسل فيمني: قطع الرحم الذي [كان] (\*) بينه وبين ثقيف؛ فيئيّقهم (\*) ليلاً فأهلك مواشيهم، وأحرق حرفهم؛ وكان حسن العلاقية، سئيرًا السريرة.

﴿وَإِذَا قِيلِ لَهُ اَتِنَ اللَّهُ أَحَدُتُهُ العَرَةُ بِالْإِنْمِ﴾ تفسير قتادة : إذا قيل له : اتق الله ؛ (ل٢٨) فإن هذا الذي تصنع لا يحقُّ لك ، قال : إني لأزداد بهذا عند الله قُوبَةً .

قال الله: ﴿ فحسبه جهنم ولبنس المهاد ﴾ والمهاد والبساط والفراش واحدُّ (٢٠).

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن بَشْرِي نَشْمُهُ البَيْمَاءُ مَهْمَاتِ اللَّهِ وَاقَّهُ رَدُوكٌ بِالْمِيَادِ ﴿ بَالْهَا الذِّينَ اسْتُوا ادْمُمُوا فِي السِّلِمِ كَافَّةً وَلَا سَلِّيمُوا خُمُورَتِ الشَّيَطَنُ إِلَّهُ لِكُمْ تَكُوُ شُهِنَّ ﴿ وَإِن زَلْنُدُمْ مِنْ إِسْدِمَا عَامَنْكُمُ الْهَائِتُكُ فَاعْلَمُوا أَنْ أَنْهُ عَالِيمُ حَكِمُ ۞﴾

﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِي نفسه ﴾ أي: يبيع نفسه بالجهاد ﴿ ابتغاء مرضات اللَّه واللَّه رءوف بالعباد ﴾ بالمؤمنين .

﴿ إِنَّا أَنِهَا الذِينَ آمنوا ادخلوا في السلم كا**نَّهُ** يعني : في الإسلام جميمًا ﴿ وَلا تَتِبعوا خطوات الشيطانَ في يعني : أمره .

﴿ وَإِن زِللتم من بعد ما جاءتكم البينات ﴾ يعني بالزلل: الكفر ﴿ وَنَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيزَ ﴾ في نقمته ﴿ حكيم ﴾ في أمره .

﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ الْفَكَمَادِ وَالْمَلَئِكَةِ وَقُضِىَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٢) أي : أوقع بهم بَثْنَةُ لِلا . اللسان ، القاموس المحيط (يت) .

 <sup>(</sup>٣) وقبل: ينها اختلاف وفي ذلك تفصيل. ينظر لسان العرب، القانوس المحيط، مختار الصحاح (مهد، بسط،
 قرة )، والدر المصون (٨/١٠).

الأَكُورُ ﴿ سَلَ بَيْنَ إِمْنَهِ مِلَ مَا مَنْبَقَهُمْ مِنْ مَنِيمَ بِيَنْوَ وَمَن بَيْنِلْ مِنْمَةَ اللَّهِ مِل تَعْدِ ما جَاءَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِنَالِ ﴿ وَإِنْ اللِّينَ كَذَرُوا الْمَجَزَّوُ اللَّذِينَ وَمَسْتُرُونَ مِنَ الَّذِينَ مَاشُؤاً وَالَّذِينَ اتَّقَوَا وَوَهُمْدُ يَنِمُ الْفِينَدُو وَلَقُدُ بِرُونُ لِللِّينَ كَذَرُوا الْمَجَزَّوُ اللَّذِينَ وَمُسْتَرُونَ

﴿ وَهُو لِينظُرُونَ ﴾ أي: ما ينظرون ﴿ إِلا أن يأتيهم اللَّهُ يوم القيامة ﴿ فِنَي ظلل من الممام والملائكة ﴾ أي: وتأتيهم الملائكة ﴿ وقضى الأمر﴾ يعنى: المرت.

وْسَلُ بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ﴾ تفسير الحسن: يعني: ما نجَّاهم الله من آل فرعون، وظلَّل عليهم الغمام وغير ذلك، وآتيناهم بيناتٍ من الهدى، بينٌ لهم الهدى من الكفر ﴿ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته﴾ يقول: بدَّلوا ذلك، واتخذوا اليهودية والنصرانية ﴿وَفِانَ اللهُ شديد العقاب﴾ أخبر أنه ستشتدُ نقمته على اليهود والنصارى الذين بدُّلوا دين الله.

﴿ وَيُن للذين كفروا الحياةُ الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ﴾ في طلبهم الآخرة ﴿ والذين اتقوا ﴾ وهم المؤمنون ﴿ وَوَقَهِم يوم القيامة ﴾ أي : خير منهم ﴿ واللّه يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ قال بعضهم : يعني : من غير أن يحاسب نفسه ؛ لأن ما عند اللّه لا ينقص ؛ كما ينقُصُ ما في أيدي الناس .

﴿ ثَنَ اتَنَانُ أَمَّدُ وَمِيدَةً فِيَنَتَ اللَّهُ النَّبِيْتِنَ نَبْشَرِي وَصُدِينِ وَأَنْلَ مَمْهُمُ الْكِنْبَ بِالنَّفِي لِيَعْتُمُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيدُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيدٍ إِلَّا اللَّذِينَ أُونُونُ مِنْ بَشْدِ مَا يَاتَمُهُمُ الْبَيْنَتُ بَيْنًا بَيْنَهُمْ مَهْنَدَى اللَّهُ اللَّذِي مَامْتُوا لِمَا الْخَتَلَفُوا فِيدِ مِنَ النَّقِيْ بِإِذْبِهُۥ وَاللَّه مُشْتَقِيمِ ۞ ﴾ مُشْتَقِيمٍ ۞ ﴾

﴿ كَانَ النَّاسُ أَمَةُ واحدَةً فِعثَ اللَّهُ النبيينَ مبشرين ومنذرين﴾ تفسير قنادة (١٠): ذُكر لنا أنه كان بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون كلهم يعمل بطاعة اللَّه على الهدى ، وعلى شريعةٍ من الحق ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فبعث اللَّه نوحًا الطَّيِّةُ فكانَ أول رسول أرسله اللَّه إلى أهل الأرض. ﴿ وأنزل معهم الكتابِ بالحق ليحكم بين النَّاسِ فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أمي حاتم (۲/۳۷ رقم ۱۹۸۹) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢/١٥) لعبد بن حميد أيضًا .

من بعد ما جاءتهم البينات بَقْيًا بينهم، أي : حَسَلًا بينهم ﴿فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي : بأمره .

﴿ أَمْ حَدِيْثُ أَنْ نَدْعُوا الْهِكَ مَا كَمَا يَادِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ عَلَوْا مِن فَبِيكُمْ تَسْتُهُمُ الأَلْمَانُ وَالفَرَّالُهُ وَوُلِّوْا مَنْ يَشُولُ الرَّمُولُ وَالَّذِينَ مَا مَنُوا مَسَمُّ مَنَى مَشَرُ اللَّهِ أَلَا إِنْ تَصَرَّ اللَّ مَا الْمِنْفِينُ فَمْ أَنَا الْمُنْفُدُ مِنْ خَبْرِ فَلِلْوَالِمَانِينَ وَالْأَقْرِينَ وَالْتَنْفَى وَالْمُسَكِينِ وَإِنْ السَّهِيلُ وَمَا تَشْعُلُوا مِنْ خَبْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِدِ عَلِيدٌ ﴿ ﴾

﴿ أَم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي : سنن الذين مضوا من يلكم .

قال محمد : المعنى : ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين خَلُوا من قِبلكم ؛ وهو الذي أراد يحيى . هومشتهم البأساء والضراء له البأساء : البؤس ، والضرّاء : المرض والجراح ﴿وزارُلوا﴾ أصابتهم الشدَّة ﴿حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله له .

ق**ال محمد**: من قرأ : وحتى يقولُ ه بالرفع - فالمعنى : حتى قال الرسول ، ومن نصب فعلى معنى : حتى يكون من قول الرسول<sup>(٠)</sup>.

قال الله: ﴿ إِلَّا إِنَّ نَصِرَ اللَّهُ قَرِيبِ﴾ قال الحسن: وذلك أن اللَّه وعدهم النصر والظهور ('')، فاستبطئوا ذلك ؛ لما وصل إليهم من الشدة، فأخير اللّه النبي الظّينيُّة؛ والمؤمنين؛ بأن من مضى قبلكم من الأنبياء والمؤمنين؛ كان إذا بلغ البلاء منهم هذا، عجُلت لهم نصري؛ فإذا ابتليتم أننم بذلك أيضًا فأبشروا؛ فإن نصري قريب.

﴿ يَسَالُونَكَ مَاذَا يَنفقُونَ ...﴾ الآية . نزلت هذه الآية قبل أن تنزل آية الزكاة ، ولم يكن ذلك يومنه شيئًا مو قتار ؟.

<sup>(</sup>۱) قراية التمسيد هي قراية الجمهور ، أما الرفع فانفرد به نافع وحده . ينظر : السبعة (۱۸۱ – ۱۸۲) والتيسير (۸۰) والنشر (۲۲۷/۲) والبحر (۱٬۹۰۷) .

 <sup>(</sup>٢) في ورو: الظفر.
 (٣) أي: محددًا مبيئًا.

٢٠٦ ----- تفسير القرآن العزيز

﴿ كُتِب عليكم القتال ﴾ أي: قُرض عليكم ﴿ وهو كرة لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرً لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرِّ لكم ﴾ قال الكُلّي : (ل ٢٩) كان هذا حين كان الجهاد فريضة ﴿ واللهُ يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ قال الكلبي : علِمَ أنه سيكون فيهم من يقاتل في سبيل الله ، فيستشهد.

قال محمد : ﴿كُرُة لكم﴾ معناه : مشقّة لكم ، لا أنَّ المؤمنين يكرهون فرض الله ؛ ويقال : كَرِهْتُ الشيء كَرَهًا وكُرَهًا وكَرَاهَة(١٠). والقراءة : 1 كُوةً ، بالضم(١٠)؛ وتأويله : ذو كُره لكم .

ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه عن تسير مجاهد: قال: د أرسل رسولُ الله ﷺ وجادً في سريَّة فمر بائن الحضرمي يحمل خفرًا من الطائف إلى مكة، فرماه بسهم فقتله وكان بين التيجيز وين فريش عهد فقتله آخر ليلة من مجتازى الآخرة وأول ليلة (") من رجب، فقالت قريش: أفي الشهر الحرام فتال فيه قل قتال فيه قل قتال فيه عن سبيل الله وكفر به في أي: بالله فوالمسجد الحرام أي: وصدَّ عن المسجد الحرام في التي التيجد الحرام في المنتجد عن المسجد؛ كل هذا في التركيب من المسجد؛ كل هذا المراح، أما كم من قتل ابن الحضرمي فوالفتة في يني: الشرك فواكبر عند الله عن من المسجد؛ كل هذا

<sup>(</sup>١) وكراهية أيضًا . وقال الفراء : الكره بالضم : المشقة ، وبالفتح : الإكراء . وقال الكسائيي : هما لغتان بمعنى واحد . ينظر لسان العرب ، مختار الصحاح (كره) .

<sup>(</sup>۲) قراءة الجمهور بالضم، وقرأ السلمي بالفتح . ينظر البحر (۱۶۳/۲) ، الدر المصون (۹۰/۱) . (۳) أي : وأول يوم؛ حيث تُطلق الليلة على اليوم، وفي تفسير الطبري والدر المنثور : ديوم، في الموضمين.

 <sup>(</sup>٣) اي : وأول يوم؟ حيث تطلق الليله على اليوم ، وهي تفسير الطبري والدر المنثور : ٥ يوم ٤ هي الموضعين .
 (٤) رواه الطبري في تفسيره (٢٠٠/٣) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٠٠/١) للفريالي وعبد ابن حميد وابن المنذر

قال يحيى : وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم عامةً .

قال محمد : قوله تعالى : ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾ و قتالٍ و مخفوضٌ على البدل(') من الشهر الحرام ، المعنى : ويسألونك عن قتال في الشهر الحرام .

وقوله : ﴿قُلْ قَتَالَ فِيهِ كَبِيرِ﴾ وقتالٌ ؛ مرفوع بالابتداء(٢)، و ﴿ كَبِيرٌ ؛ خبره .

﴿ولا بزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾ أي : ولن يستطيعوا ﴿فَالِثَكُ حبطت أعمالهم﴾ أي : بطلت .

﴿إِنَّ الَّذِينِ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ مَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَجِيدٌ ۞﴾

عَنُورٌ رَجِعَهُ ﴿ فَهِهُ اللهِ عَلَى الجَدَّدِ وَالْحَادُوا فِي سَبِلِ اللَّهُ أُولِئك يرجون رحمةَ اللَّهُ أي:

يطمعون في رحمة الله ؛ يعني : الجند قل الحسن : وهو على الإيجاب ؛ يقول : يفعل ذلك بهم .

وقال قادة : ذكر في الآية الأولى قصة قتل ابن الحضري ، وما قال المشركون ، وما أنزل الله في 
ذلك ، ثم أَنْنَى الله على أصحاب النبي ﷺ أحسن الثناء ؛ فقال : ﴿إِنَّ اللهِ مَا مَنُوا ...﴾ الآية .

﴿ مِنْتَوْنِكُ عَنِي الْخَشْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِماً إِنْمُ حَبِيرٌ مَمَنَافِعُ النّاسِ وَإِنْسُهُمَا آ حَبُرُ مِن 

مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبيرً وسافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما في الميسر: القمار كله وقوله: فوفيهما إثم كبيرً كانوا إذا شربوا الخمر فسكروا، علما بعضهم على بعض، وكانوا يتقامرون حتى لا يقى لأحدهم شئ، فكان يورث ذلك ينهم عداوةً.

<sup>(</sup>١) وفي خفضه أقوال نحوية أخرى ، تنظر مقطلةً في : إعراب القرآن (٢٥٨/١) ، مجمع البيان (٣١١/١) ، أمالي ابن الشجري (٢٠٤/١) ، البحر المحيط (٢٤٠/١) .

<sup>(</sup>٢) وتجوّز الأبتداء بالكرة مهنا؛ لأن السبتدا تُحصّمن بقوله: وفيه وإذا اعتصت النكرة ، جاز الابتداء بها . ينظر : كشف المشكلات (٢/٦ ه) ، معاني القرآن للغراء (٢٤١/١) .

وقوله: ﴿ وَمِنافع للناسِ ﴾ ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعها ، ومن القمار قبل أن يحرمهما الله ، قال قادة (١) : دُقها الله في هذه الآية ، ولم يحرمها ؛ لما أراد أن يلغ بها من المدة وهي يومغ لهم حلال ، ثم أنزل الله بعد ذلك آية هي أشد منها : ﴿ يَكَانِّكُم اللَّهِنَ مَامَنُوا لا تَقَرَيُوا الْهَمَكُوةُ وَأَشَدُ مَسْكَرَى حَتَّى إِذَا حَضْرت الصلاة أسكوا ، وكان الشُكرَى حَتَّى يَقْلَمُوا مَا تَقْرُلُونَ ﴾ (١) فكانوا يشربونها ؛ حتى إذا حضرت الصلاة أسكوا ، وكان الشُكرَى عليهم فيها حرامًا ، وأحلُّ لهم ما خلا ذلك ، فلد كو لنا أن نبى الله يَشْهُونُ الله عَربه هذه الخسر . ثم أنزل الله تحريمها في سورة المائدة ، فقال : ﴿ يَأْتُلُ اللهِ عَربها في أَلْ مُنْهُونَ ﴾ (١) فجاء ألَّذِينَ مَامَلُوا وكبيرها . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ وَفَهَلَ أَنْمُ مُنْهُونَ ﴾ (١) فجاء تحريمها في مذه الآية قليلها وكبيرها .

قوله تعالى : ﴿يُسِالُونِكَ ماذا يَنفقونَ﴾ يعني : الصدقة ﴿قَلَ العَفْرِ﴾ تفسير الحسن : يعني : ما فضل عن نفقتك ، أو نفقة عيالك .

قال يحيى: وكان هذا قبل أن تنزل آية الزكاة .

قال محمد: قوله : ﴿العفو﴾ من قرأها بالنصب فعلى معنى: قل : أنفقوا العفوّ ، ومن قرأها بالرفع فعلى معنى : الذي ينفقون العفو<sup>(١)</sup>. والعفو في اللغة : (ل٣٠) الفضل والكثرة ؛ يقال : قد عفا القوم ؛ إذا كثروا<sup>(١)</sup>.

يعيى: بمن أبي الأشهب ، عن الحسن ، عن علي الظيلاة قال : قال رسول الله 選婆: وإن خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ، وابدأ بمن تعول ، والبد العليا خيرٌ من البد السفلي ، ولا يلوم الله على الكفاف ه(٠٠)

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢/٣٦٣) .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٩٠ - ٩١.

<sup>(</sup>٤) قراءة الجمهور بالنصب، وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع. ينظر السبعة (١٨٢) والتيسير (٨٠) والنشر (٢٢٧/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب، مختار الصحاح، المصباح المنير (عفو).

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (٣/ ٣٤٥ رقم ١٤٤٧) ومسلم (٧١٧/٦ رقم ٢٤٠٤) عن حكيم بن حزام عن النبي 強 قال: ه البد العليا خبر من البد السفلي، وابدأ بعن تعول، وخبر الصدقة عن ظهر غني » .

ورواه البخاري (٣٤٠/٣ - ٣٤٦ رقم ١٤٢٦ - ١٤٢٨) عن أبي هريرة .

قوله تعالى: ﴿كَذَلَكَ بِيَئِنُ اللَّهِ لَكُمُ الآياتُ لعلكم تنفكرون في الدنيا والآخرة﴾ تفسير [قتادة(١٠]: أي: أن الدنيا](١) دار بلاء وفناء، وأن الآخرة دار جزاءٍ وبقاء.

﴿ وَرِسَالُونَكُ عَنَ الْيَتَامَى قُلُ [إصلاحٌ لهم خير ...﴾ الآية] (٢) تفسير قنادة (٢)؛ لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَلَا تقربوا مال النِيمِ إلا بالتي هي [أحسن حتى يلغَ أشده] (٢)﴾ اشتدت عليهم ؛ فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه ؛ فأنزل الله [بعد ذلك : ﴿ وَإِنْ تَخَالَطُوهِمَ [٢] فَإِخُوانُكُم والله يعلم المُسد من المصلم﴾ فرخص الله لهم .

﴿وَلُو شَاءَ [اللّٰه لاَعْتَكُم﴾ أي: لترككم في المُتزلة]<sup>(١)</sup> الأُولى ؛ لا تخالطونهم ؛ فكان ذلك عليكم عَنْنًا شديلًا . [والعنتُ: الضيق]<sup>(١) (١)</sup>.

قال محمد : قوله : ﴿ فَإِخْوَانُكُم ﴾ القراءة بالرفع (٥٠)؛ على معنى : فهم إخوانُكم .

﴿ وَلا نَدِيمُوا السَّمْرِكَتِ حَتَى بُؤْمِنَّ وَلاَمَةٌ مُنْهِنَتُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ وَلا تُسْكِحُوا السَّمْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُواْ وَلَسَبَّدُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِلِهِ وَلَوْ أَعْجَبُكُمُ أَوْلَتِكِنَ يَدْعُونَ إِلَى النَارِّ وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمُغْمِنْ وَإِذْهِوْ وَلَمْتُنَى الْمِنْجِودِ النَّاسِ لَمُلَّهُمْ يَشَكُّرُونَ ﴿ ﴾

﴿ [ولا تنكحوا المشركات حتى [<sup>(7)</sup> يؤمن ولأمّة مؤمنّة ﴾ يتزؤجها المسلم؛ إذا لم يجد طُولاً<sup>(1)</sup> ﴿خيرُ [من مشركة ولو أعجبتكم،﴾ ثم إ<sup>(7)</sup> نسخ المشركات من أهل الكتاب في سورة المائدة؛

<sup>=</sup> وروى مسلم (٧١٨/٢ رقم ٣٦- ١) عن أمي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ: ٤ يا امن آدم ، إنك إن تبذل الفضل خبر لك ، وإن تمسكه شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وابدأ نمن تعول ، واليد العليا خبر من اليد السفلي ۽ .

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٣٦٩/٢) . وعزاه السيوطي في الدر (٢٦٥/١) لعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصلُّ، والعثبت من ورع.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (٨٩/١) والطبري (٢٧٠/٢) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٦٥/١) لعبد بن حميد وابن الأنباري والنحاس .

<sup>(1)</sup> ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (عنت).

<sup>(</sup>٥) قرأ الجمهور بالرفع ، وقرأ أبو مجاز بالنصب بفعل مقدر ، وفيه أقوال أخر وتوجيه قراءتي الرفع والنصب . ينظر : البحر المحيط (٢/ ١٦٠ – ١٦١) ، الدر المصين (٣٩/١) .

<sup>(</sup>٦) الطُّول : الفضل والغنى واليسر . اللسان (طول) .

﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتتم﴾ .

المتطهرين، من الذنوب.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥.

<sup>(</sup>٣) واحدها : محرَّة .

 <sup>(</sup>٤) أي برين الفَشَة البيضاء، وهو أن تخرج التعلقة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة يضاء لا يخالطها
صفرة. وقبل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. النهاية في غربب الحديث (٢١/٤).
 (٥) رواه الطبري (٢٧/٢).

وعزاه السيوطي في الدر (٢٧٠/١) للدارمي وابن جرير وابن المنذر .

يعيى: عن نصر بن طريف ، عن محمد بن المكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : وقالت الههوذ : إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها ، جاء ولده أخول ؛ فأنزل الله : ﴿نساؤكم حرث لكم فأنوا حرثكم أنى شتم ﴾ ؛ إن شتم من بين يديها ، وإن شتم من خلفها ؛ غير أن الشبيل موضعً الولد ،(١٠).

قال محمد : قوله : ﴿حرث لكم﴾ كنايةً ، وأصل الحرث : الزرع(٢٠)؛ أي : هو للولد كالأرض زرع .

يعيى: عن نصر بن طريف ، عن قتادة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أييه ، عن [جده]<sup>(٢)</sup> قال : قال رسول الله ﷺ : ( الذي يأتي امرأته في ديرها هي اللُوطية الصغرى ١٠٠٤.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧/٨ رقم ٤٠٢٨)و مسلم (١٠٥٨/٣ - ١٠٥٩ رقم ١٤٣٥) من طريق محمد بن المنكدر به .

 <sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير (حرث).

<sup>(</sup>٣) كأنها في الأصل: جرير. وهو خطأ، والمثبت من ٥ ر ٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٨٠ ، ٢٠١٠) والطيالسي (٢٩٦ رقم ٢٣٦٦) والبخاري في التاريخ الكبير (٢٠٦٨) والسائي في السنن الكبرى (٢٣٠/٥ رقم ٨٩٩٧) والبزار – كشف الأمتار (١٧٦/ ص١٧٦ رقم ١٤٥٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٤/٢) والبيغتي في سنه الكبرى (١٩٨/٧) من طريق قتادة .

وقال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

ورواه النسائي في الكبرى (١٩/٣ رقم ٣٩٩٦) من طريق زائدة من أيي الرقاد الصير في ، عن عامر الأحول ، عن عمر و امن شعيب به . وقال النسائي : زائدة لا أدري من هو ، هو مجهول ، ووجدت في موضع آخر : عاصم الأحول . ورواه النسائي (٣٢٠/٥ رقم ٨٩٩٨ ، ٨٩٩٩) من طريق سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن عمرو بن شعيب عن عبد الله من عمرو موقوقاً .

ورواه عبد بن حميد - كما في تفسير ان كثير (٢٦٣/١) - عن يزيد بن هارون ، عن حميد الأعرج ، عن عمرو بن شعيب . عن أيه عن عبد الله بن عمرو موقوقًا .

ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم ٢٠٩٥٦) عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن عمرو موقوفًا .

ورواه ابن أي شية (٣٦٣/٣ رقم ٤) والبخاري في الناريخ الكبير (٣٠٣/٨ ) والطحاوي في شرح الماني (٤٦/٣) من طريق سعِد بن أبي عروبة ، عن قادة ، عن أبي أبوب الراغي ، عن ابن عمرو موقوقًا .

وقال البخاري في التاريخ الأوسط (٢٧٣/١) : والمرفوع لا يصح .

وقال ابن كثير (٢٦٣/١) عن هذا الموقوف: وهذا أصح، والله أعلم.

وقال ابن حجر في التلخيص (٣٧٢/٣) : والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو قوله .

٢١٢ ----- تفسير القرآن العزيز

يحيى: عن عبد القدوس بن [حبيب] (١) عن الحسن، عن عبد الله بن مسعود قـال: قـال رسول الله ﷺ: ولا تأتـوا النساء في مـواضـع حشوشهن (١٩٠٠).

[قوله تعالى : ﴿وقدموا لأنفسكم﴾ يعني : الولد .

يعيى: عن قرة بن خالد، عن الحسن، [عن](١) صعصعة، عن أبي فر](١) (لـ٣١) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ٩ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثةً من الولد لم يبلغوا حنتًا، إلا أدخلهما والله(١) الجنة بفضل رحمته إياهم،(١).

(١) كأنها في والأصل؟ : حيف . والعثبت من ١ ر ٤ وعبد القدوس بن حبيب هو أبو سعيد الشامي ، متروك الحديث ،

ترجمته في التاريخ الكبير (١٩٦٦ - ١٦٠) والجرح والتعليل (٥٦-٥ - ٥٦) وتاريخ دمشق (١٦/٣٦) - ٤٦٦) . (٢) واحدها : تُحقَّ و وهو الكبيف . والمراد ههنا : الدير . ينظر اللسان ، مختار الصحاح (حشش) .

(٣) روى ابن عدي في الكامل (١٣٠٤) من طريق محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أَبي عيدة عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : لا لا تأتوا الساء في أعجازهن ولا في أدبارهن ۽ .

قال ابن عدي: وابن حمزة هذا ليسُّ بالمشهور . ونقل تضعيف زيد عن النسائي .

وقال ابن كثير في تفسيره (٢٦٤/١): محمد بن حمزة وهو الجزري وشيخه فيهما مقال.

وروى أبو بكر الأثرم في سنه - كما في تفسير ابن كثير (٢٦٤/١) - والدولايي في الكنى (١٦٨/٢ رقم ٢٣٢٥) من طريق أبى القعقاع الجرمي عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال : ٥ محاش النساء حرام ٤ .

ورواه سعيد بن منصور في تفسيره (٦٩٤/٣ رقم ٣٧٠) – ومن طريقه البيهقي في سننه (١٩٩/٨) – من هذا الطريق موقوفًا ، وعزاه السيوطي في الدر المشور (٢٧٣/١)لعبد بن حميد والدارمي موقوفًا أيضًا .

قال ابن كثير في تفسيره (٢٦٤/١) عن الموقوف : وهو أصح .

وفي تحريم أدبار النساء أحاديث كثيرة ، تجدها في تفسير ابن كثير (١/ ٣٦٠ - ٢٦٥) والدر المشور (٢٧/١٦ - ٧٧٥) . قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤ ٢٨/١ ) : قد تبقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي بخيرة عن أدبار النساء ،

وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير . اه .

وقال أيضًا في السير (١٠٠/٥): وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد، لا يطالعه عالم إلا ويقطع بنحريم ذلك . (4) في دره: بن . وهو خطأ .

(٥) طمس في الأصل، والعثبت من وره.

(١) سقط من الأصل، والمثبت من ور ٥ .

(۷) رواه الإمام أحمد (۵/ ۱۵۳ و ۱۵۹ و اور عوانة (۱/۴ ۵ وقع ۲۸۲۷) واین حیان (۱۰۲/ ۵ - ۵۰۳ وقع (۲۱۵) من طریق قرة بن خالد به .

ورَواه الإمام أحسّد (ه/ ١٠١١) ١٦٤) والبخاري في الأدب المفرد (٦٦ رقم ١٥٠) والنسائي (٣٢٤/٤ - ٣٣٥ رقم ١٨٧٢) وأبو عوانة في صحيحه (١/٤/ - ٥٠٠ رقم ٧٤٨٣) والبزار ٣٤٤/٩) - ٣٤٩ رقم ٣ يعيى : عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لأن أقدم سُفُطًا ۗ أحبّ إليَّ من أنْ أخلف مانة فارس ؛ كلُّهم يُقاتل في سبيل الله ﴿ " .

﴿واتقوا اللَّه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين﴾ بالجنة .

﴿ وَلَا خَمْكُوا اللَّهَ عُهُمَكَةً لِأَبْنَيْكُمْ أَن تَبَوُّا وَتَنْقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسُ وَاللَّهُ مَمِيمٌ عَلِيهٌ ١

= ٣٩٠٩ - ٣٩١٤) وابن حبان (٢٠٢٧ رقم ٢٩٤٠) والطيراني في الكبير (١٥٤/٦ - ١٥٥ رقم ١٦٤٤) والبيهقي في سنته (١٧١/٩) وغيرهم من طريق الحسن به .

(١) التُقطُّ : هو الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه ؛ ذكرًا كان أو أنثى . لسان العرب ، المعجم الوسيط (سقط) . (ع) ذكر الذال في الأحرار (على مردم وقبل الذين منظ السابقة الله الترفيق عند من المرد المردم كرد الإنظار من

(۲) ذكره الغزالي في الإحياء (۱/ ۲۰) بهذا اللفظ، فقال الحافظ العراقي في تخريجه: لـم أجد فيه ذكر و مائة فارس ه وروى ابن ماجه من حديث أي هريرة: و لسقط أقدمه بين بدي أحب إلي من فارس أعلفه خلفي و . اهـ .

فعقبه الزيدي فقال: بل أوري ذلك من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري مرسلاً بلفظ: و لأن أقدم سقطًا أحب إلى من مائة مسئلتم و رواه كذلك أبو عبيد في الغريب والبيهتي في الشعب (١٣٧٧) رقم ١٩٧٩) وحديث أبي هريرة المذكور رواه أيضًا أبو بكر بن أبي شية في المصنف هو وابن ماجه من طريق بزيد بن عبد الملك النوفقي عن بزيد بن رومان عن أبي هريرة ، ويزيد بن عبد الملك ضعيف ، قاله الذهبي في الكاشف . اهد . من تخريج أحاديث الإحياء (٢٠٠٦/٦) . رقم ٢٠٠٤) .

قلت: هو في سنن ابن ماجه (١٣/١ و رقم ١٦٠٧) ويزيد بن رومان لم يُمُوكُ أبًا هريرة ، قاله المزي في تحقة الأشراف (١٩١٠ £ ).

وقد اضطرب يزيد بن عبد الملك في إسناد هذا الحديث: فرواه ابن حبان في المجروحين (١٣٦/٣) والعقبلي (٢٨/٩٤) – ومن طريقه ابن الجوزي في الطل المشاهمة (٢٠٦/٣ وقم ١٩١٤) – وابن عدي (١٣٦/٩) من طريق يويد بن عبد الملك النوظم، عن سهبل بن أبن صالح، عن أبع، عن أبى هريرة.

وقال العقيلي عن يزيد النوفلي: ولا يتابع على حديثه إلا من جهة لا تصع.

وقال ابن عدي : وهذا أيضًا يزيد بن عبد الملك برويه .

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ والحمل نيه على يزيد التوظي، قال أحمد: عنده مناكير . قال النسائي: متروك الحديث . وقال أحمد بن صالح: ليس حديثه بشيء .

ورواه ابن عدي (۱۳۸/۹ - ۱۳۹) وقام الرازي في فوائد (۲۵۵۱ رقم ۸۸٤) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب .

وقال ابن عدى : وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد لا يرويها عن يزيد بن عصيفة غير يزيد بن عبد الملك ، و الحديث الآخر بهذا الإسناد ولسقط أقدم أمامي » ققد أمليت في أحاديث يزيد هذا في رواية معن عنه ، فقال : عن سليمان – كفا ، و الصواب سهيل – عن أبيه عن أمي هريرة . ويزيد هذا مضطرب الحديث لا ينضبط ما يرويه فقال مرة : عن سهيل ، وقال مرة : عن يزيد من خصيفة . اه . ٢١٤ ---- تفسير القرآن العزيز

## لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهْوِ فِي أَبْعَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُدُ خَلِيمٌ ۞﴾

﴿وَلا تَجْمَلُوا اللَّهُ عَرِضَةً لأَعَانَكُم أَن تبروا وتقوا وتصلحوا بين الناس، تفسير الحسن(١): كان الرجل بقال له : لم لا تبرَّ أباك أو أخاك أو قرابتك أو تفعل كذا لخير؟! فيقــول : قد حلفتُ بالله لا أبرُه، ولا أَصِلُه ، ولا أصلح الذي ينني وينه ؛ يَقتُلُ ١٠ بالله ؛ فأنزل الله ﴿ولا تَجعلوا الله عُوضَةً لأَعانَكُم، يعنى : الحلف ؛ أي : لا تعتلُوا بالله .

قال محمد: المدى: لا تجعلوا الله بالحلف به مانقا لكم من أن تبروا. وهو الذي أراد الحسن. يعتبى: عن الحسن بن دينار، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سعرة قال: قال لي رسولُ الله يُظِيَّة: و با عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة ؛ إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها، فأنِّ الذي هو خير وكفّر عن بينك (٠٠).

﴿لا يؤاخذكم اللَّه باللغو في أيمانكم﴾ .

يحيى: عن همام(١٠)، عن عطاء قال : 3 دخلتُ مع تُميِّك بن عمير على عائشة ، فسألها عبيدٌ عن هذه الآية . فقالت : هو قول أحدكم : لا والله ، وبلى والله ه(٢٠).

وقال الحسن وقتادة : وهو الخطأ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء؛ وأنت ترى أنه

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور في تفسيره (٨٦٩/٣ رقم ٢٧٢) والبيهقي في سننه (٢٣/١٠) .

<sup>(</sup>٢) أي : يحتج أنه أقسم بالله ، والاعتلال : الاحتجاج . ينظر اللسان ، القاموس المحيط ، المعجم الوسيط (علل) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٦/١١ رقم ٦٧٢٢) ومسلم (٦٢٧٢/٣ - ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) من طريق الحسن البصري به .

<sup>(</sup>٤) في (ره: هشام .

<sup>(°)</sup> رواه الطبري في تفسيره (٤٠٤/٦ - ٤٠٠) والبيهقي في سننه (٤٩/١٠) من طرق عن عطاء به موقوفًا .

ورواه أبو داود (۷۷/2 – ۷۸ رقم ۳۲۱۹) - ومن طريقه البيهتمي (۲۹/۱۰ ) - والطبري في تفسيره (۴/۱۰ و) وابن حبان (۲۷/۱۰ رقم ۲۳۳۳) من طريق حسان بن إيراهيم ، عن إيراهيم الصائخ ، عن عطاء به مرفوتما .

وقال أبو داود : وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائع عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوقًا . ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوقًا . اهد . وقال البيهتي : وكذلك رواه عمرو بن دينار وابن جربج وهشام بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوقًا . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٠٨/٤) : وصحح الدارقطني الوقف .

ورواه البخاري (١٢٥/٨ رقم ٤٦١٣) من طريق هشام بن عروة عن أيه ، عن عائشة موقوفًا .

كذلك ؛ فلا يكون كما حلفت عليه(١).

﴿وَلِكُن يُؤَاحَدُكُم بَمَا كَسِيتُ قُلُوبُكُم﴾ تفسير قادة(١٠): يعني : ما تعمدتم به المأثم؛ وهذا فيه الكفارة .

﴿ لِلَّذِينَ يَوْلُونَ مِن لِمَنَاتِهِمْ تَرَشُّنُ ٱرْيَعَةِ ٱشَهْرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَبِيتُ ۞ وَإِنْ مَرْمُوا الطَّلَانَ فَإِنَّ اللَّهَ سِمْعُ عَلِيثُهُ ۞ ﴾

قوله تعالى : ﴿ للذين يؤلون من نسائهم ﴾ أي : يحلفون ﴿ تربص أربعة أشهر ... ﴾ الآية . كانوا في الجاهلية ، وفي صدرٍ من الإسلام يغضب أحدهم على امرأته ، فيحلف بالله لا يقربها (") كذا وكذا فيدعها لا أيمًا (أ) ولا ذات بَقلٍ ؛ فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحدً يحدُّه لهم ؛ فحدًّ لهم أربعة أشهر .

﴿ وَالسَّالَمُنَتُ بَنَرَهَّمَ مَنَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ : الرجوع إلى الجماع ﴿ وَانَ اللّهُ عَفُور رحِمٍ ﴾ ﴿ وَالسَّالَمُنَتُ بَنَرَهَّمَ ﴾ إِنْشُسِهِنَ ثَلْفَةً أَرْتُواْ وَلَا يَمِلُ لِمَنْ أَن يَكُسُّنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِيهُ أَرْسَالِهِمْ أَن كُنَّ يُؤْمِنُ إِللّهِ وَٱلْمِرِ الْآخِرُ وَلِمُولِئِنَ أَمَنْ بَرَيْقِي فِي ذَلِكَ إِنْ أَرْادُواْ إِصْلَتَكُمْ وَلَمُنْ مِثْلُ ٱلّذِي عَلَيْنَ بِالْمُتَكِفُ وَالزِنْهِ إِنْ مَتَلِينَ ذَرَبُهُ وَاللّهُ عَرِيزُ حَكِيمٌ ۞ ﴾

﴿والمطلقات يتربُّصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ والأقراء: الحيض؛ في قول أهل العراق ، وفي قول أهل المدينة: الأطهار(¹٠.

قال قتادة(٧): جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض ، ثم نَسَخَ منها المطلقة التي لم يدخل

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٩١/١) والطبري في تفسيره (٤٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (٢/٥/١) .

<sup>(</sup>٣) في (ر ۽ : لا يأتيها .

 <sup>(1)</sup> الأثم: الغزَّث؛ وجلاً كان أو امرأة ، تزوَّج من قبل ، أو لم يتزوج . ويقال للمرأة : أثم ، وأثمة . ينظر : لسان العرب ،
 القاموس المحيط ، المعجم الوسيط (أيم) .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر (٢٨١/١) لعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره .

<sup>(</sup>٦) لسان العرب، المصباح المنير (قرأ).

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر (٢٨٤/١) لعبد بن حميد في تفسيره .

بها زوئجها ؛ فقال في سورة الأحزاب : ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا إذَا نَكَحتُم المُؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴿ لا ُ فهذه ليست عليها عدة .

ونسخ أبضًا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صِقرٍ أو كبرٍ والحامل؛ فقال: ﴿واللاتِي يُسن من المحيض من نسائكم﴾(١) فهذه للمجوز التي لا تحيض ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن﴾ فهذه التي لم تحض أيضًا ثلاثة أشهر.

قال: ﴿وَاوَلات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن﴾ فهذه أيضًا ليست من القروء في شيء أجلها أن تضع حملها.

قال محمد : الفروء : واحدها قُرْءً ؛ يقال : أقرأت المرأة وقرأتْ ؛ إذا حاضت ، أو طهرت ؛ وإنما جعل الحيضُ قرءًا ، والطَّهْر قرءًا ؛ لأن أصل الفرء في كلام العرب : الوقت ؛ يقال : رجع فلانٌ لفرته ؛ أي : لوقته الذي كان يرجع فيه ؛ فالحيض يأتي لوقتٍ ، والطهر يأتي لوقت<sup>(r)</sup> والله أعلم بما أراد .

وفورلا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن هم تفسير مجاهد(۱) قال: لا يحلُّ للمطلقة أن تقول إني حلى وليست بحبلى ، أو تقول: لست بحبلى مو يحبُل المواقف وهي حائض أو تقول: لست بحبلى ، وهي حُبِلَى ؛ لِتَبِينَ من زوجها قبل أن تنقضي العدة ، وتُضِيف الولاد ، وتُضِيف الولاد إلى الزوج الثاني ، وتستوجب الميراث ؛ إذا مات الرجل [فتقول: لم تنقض عدتها ، والنفقة في الحمل .

(ل٣٢) ﴿وبعولتهن﴾ يعني : الأزواج ﴿أحق بردهن في ذلك﴾ في العدة التطليقة والتطليقتين

<sup>=</sup> ورواه الطبري في تفسيره (٢٩٩/١) مختصرًا .

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: 1.

<sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (قرأ).

<sup>(1)</sup> رواه الطبري (١/٤٧ - ٤٤٨) .

وعزاه السيوطي في الدر (٣٨٥/١) لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي . (٥) طمس في الأصل، وأثبت من در ٤ .

﴿إِن أرادوا إصلاحًا﴾ يعني : حسن الصُّحِّة ﴿وَلَهُن مثل الذي عليهن بالمروف وللرجال عليهن درجةً﴾ يعنى : فضيلة في الحق .

﴿الطَّلَقُ مُرَّتَانٌ فَإِمْسَاكُ مِعْمُهِي أَوْ تَسْرِيحٌ إِلِمْسَنُو وَلَا يَجِلُّ لَكُمُ أَنَّ تَأَخْذُوا مِنَا ءَاتَبْتُمُوهُنَّ شَيَّا إِلَّا أَنْ يَمَافَا الَّهِ بَيْهِمَا مُدُودَ الَّهِ فَإِنْ خِنْمُ الَّا يَقِيَا شَكِرُوا اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَشَهِمَا فِيَا افْلَدَتْ بِهِ.ُ وَإِنْ مُحُدُوا اللَّهِ فَلَا تَشْتُدُوماً وَمَن بَعَنْدُ مُحُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكُ هُمُ الظَّيائِينَ ﴿

﴿الطلاق مرتان﴾ قال يعمى: بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حدّ في الطلاق، كان يطلق أحدهم القشّر وأقل من ذلك وأكثر، فجعل الله حَدُّ الطلاق ثلاثًا، ثم قال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريخ بإحسان﴾ وبلغنا أن رجلاً قال: يا رسول الله، قول الله: ﴿الطلاق مرتان﴾ قائن الثالثة؟ قال: قول الله: ﴿الطلاق

ق**ال محمدٌ** : القراءة (فإمساكُ) بالرفع<sup>(١)</sup> على معنى : فالواجب عليكم إمساكُ بمعروف، أو تسريح بإحسان . ومعنى (بمعروف) بما يعرف من إقامة الحق؛ في إمساك المرأة وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في سننه (٤/٤ رقم ٣) واين مردويه في تفسيره - كما في تفسير اين كثير (٢٧٢/١) - والبيهقي في سننه (٢٠٠/٣) من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك .

فال الداوطني : كذا قال وعن أنس ه والصواب عن إسحاعل من سبع عن أبي رزين مرسل عن النبي 滋. وقال البيهتي : كذا قال عن أنس هه، والصواب عن إسماعيل من سبع عن أبي رزين عن النبي 滋 مرسلاً، كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل .

ظلت: حديث أي رزين الرسل رواه أبو داود في مراسله (۱۹۸۹ رقم ۲۱۰) وعبد الرزاق في تفسيره (۹۳/۱) وسعيد بن منصور في سنه (۲۰۰/ ۲۰ - ۳۱ رقم ۲۵۰۱، ۱۵۰۷) والخارث بن أيي أسامة - كمنا في إتحاف الحبرة (۱۹۳۸ رقم ۲۳۲۶ والطبري في تفسيره (۲۰۸۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۲۱ رقم ۲۲۱۰) والبيهغي (۲۷۰/۷) وكذلك رواه أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه في تفسيريهما - كما في تفسير ابن كثير (۲۷۲۱) - ووكيع وابن المفر والحاس - كما في الدو المثور (۲۸۷۲) .

ورواه الدارقطبي في سننه (٣/٤ - ٤ رقم ١) وابن مردوبه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (٢٧٢/١) - من طريق خادة عن أنس . قال السيقى في سننه (٢٤٠/٧) : ورُوري عن خادة عن أنس عِليّه وليس بشيء .

<sup>(</sup>٢) وهي قرايةً الجمهور ، ولم يقرأ أحد بالصب ، وإن كان جارًا في العربية نصبُه على المصدر . وفي توجه قراءة الرفع أقرال تحوية أمر غير القول المذكور هها . فلتراجع مفصّلة لمن أرادها من : إعراب القرآن (٢٦٤/١) ، مجمع البيان (٢٣٨/١) ، البحر المحيط (١٩٦/٢)

٢١٨ ----- تفسير القرآن العزيز

﴿الطلاق مرتان﴾ معناه : الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان .

﴿ وَلا يَحَلُ لَكُمُ أَنْ تَأْحَدُوا مَمَا آتِيتُمُومَنْ شَيَّا إِلاَ أَنْ يَحْافَا أَلَا يَقِيمًا حَدُودِ اللَّهُ يَعَنِي: أَمَرِ اللَّهُ في أَنفسهما ؛ وذلك أنه يُخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مغضةً لزوجها فتعصي اللَّه فيه ، ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدَّى عليها .

قال محمد : الذي بدلُّ عليه تفسير يحيى : أن القراءة كانت عنده [يُحَافا] بضم الباء ، وكذلك قرأها أبو جعفر وحمزة . وقرأها نافع وغير واحدٍ (يَحَافا) بالفَصْح<sup>(۱)</sup>؛ ذكره أبو عبيد<sup>(۱)</sup>.

قال أبو عُبَئيدٍ : والقراءة عندنا بضم الباء ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالنَّ خَفَتُم ﴾ فجعل الحرف لغيرهما ، ولم يقل : فإن خافا<sup>(م)</sup>.

قال قنادة : خاطب بهذا الولاة ﴿الّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللّه﴾ يعني : شنّة اللّه وأمره في الطلاق ﴿فلا تعتدوها﴾ أي : لا تتعدوها إلى غيرها ﴿ومن يتعد حدود اللّه فأولئك هم الظالمون﴾ لأنفسهم .

قال محمد: ومعنى حدود الله : ما حدَّه مما لا تجوز مُجَاوِرته إلى غيره ، وأصل الحد في اللغة : المنم ؛ يقال : حددثُ الدار ؛ أي : يثبت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها ، وحددثُ الرَّجُلَ أقمت عليه الحدَّ ، والحدُّ : هو الذي يمنتُع به الناسُ من أن يدخلوا فيما يجلب إليهم العقوبة'').

قوله تعالى : ﴿ وَإِن طلقها ﴾ يعني : الثالثة ﴿ وَلا تحل له من بَعْدُ حتى تنكح زؤجًا غيره ﴾ .

يعين : عن سميد ، عن تنادة : ٥ أن تميمة بنت عُبَيْد بن وهب القرظيّة طلقها زوجها ، فخلف عليها عبد الرحمن بن الريير فطلقها ، فأنت رسولَ اللّه ﷺ فسألته ؛ هل ترجم إلى زوجها الأول .

<sup>(</sup>١) ينظر السبعة (١٨٣)، التيسير (٨٠)، النشر (٢٢٧/٢).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأعماري مولاهم ، البغدادي ، أحد الأعلام المجتهدين وصاحب التصانيف في
القراءات والحديث والفقه واللفة والشعر ، وله احتيار في القراءة وافق فيه العربية والأثر . توفي بمكة (٣٢٤م) ينظر :
 طبقات الشافعية الكبرى (٣/١٥ ) ، سير أعلام البلاء (١/٩٠) ، بغية الوعاة (٢٧١) ، إنباه الرواة (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) وفي توجه شم الياء أقوال نحوية أخر تنظر من : معاني القرآن للفراء (١/٩٥/ - ١٤٦) ، إعراب القرآن (٢٦٥/١) ، مجمع البيان (٣٢٨/١) ، البحر (١٩٧/ - ١٩٨٠) .

<sup>(</sup>٤) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير، مختار الصحاح (حدد).

فقال لها: هل غشيك؟ فقالت: ما كان، ما عده بأغنى عنه من مُذَبة ثوبي(١٠) فقال رسولُ الله ﷺ: لا ، حتى تذوقي من نمستانية غيره(١٠). فقالت: يا رسول الله، قد غشيني . فقال: اللهم إن كانت كاذبةً فاخرِمْها إياه . فأتتُ أبا بكرِ بعده فلم يُرخَعَى لها، ثم أتت عمر فلم يُرخَعَى لها ١٥٠٠. ﴿ فَإِنْ طَلْقَهَا فَلاَ يَكُلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَرِّهًا غَيْرَةً فإن طَلْقَهَا فَلا جُمَاعَ عَلَيْهِماً أَنْ يَرَاجَعاً إِنْ ظُلْقًا فَلا جُمَاعً عَلَيْهِماً أَنْ يَرَاجَعاً إِنْ ظُلْقًا أَنْ يُعْتِما عَدُورُ اللَّهِ يَقْتُمُ يَتَلْمُونَ ۖ ﴾

﴿ وَإِن طلقها فلا مُحْنَاحِ عليهما أن يتراجعا إن طَنا أن يقيما حدود اللَّهُ يعني : إن أيَّقنا أن يُقِبما حدود الله . تفسير بعضهم : يقول : ﴿ وَإِن طِلقها ﴾ يعني : الزوج الأخير ﴿ وَلا جناح عليهما ﴾ على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثًا ﴿ أن يتراجعا ﴾ إن أحبًا .

وفي تفسيرهم: فإن طلقها ، أو مات عنها ، فلا جناح عليهما أن يتراجعا .

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّنَاةَ فَلَنَوْ آئِمَلُونَ قَاسِكُونَ فِيهُمِيهُ أَنْ سَرَجُوفَى فِيهُوفِ وَلَا تُسَكُوفَ مِرَاكَ لِيَسْتُدُوا وَمَن يَعْمَل وَلِكَ فَقَدْ ظَلَرَ فَلَسَمُّو لَلَا نَشَجْلُوا عَلِيْتِ اللّهِ هُرُكًا وَادْكُول فِيمَت اللّهِ عَلَيْتُمْ وَمَا أَوْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِيْسِ وَالْحِكْمَةِ بِيقِطُكُمْ فِيوْ وَلَقُوا اللّهَ وَلَا اللّهِ عَلَيْ عَلَيْمٌ ش ﴿ وَإِذَا طَلْقَتِم النّسَاء فِلْفِنْ أَجْلُهِنْ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمِن يَفْعَلُ ذَلْكُ فَقَد ظَلَم نَفْسُهُ

يحيى: عن الجهم بن ورّاد ؟ أن رجلاً على عهد النبي الطّيفية قال لامرأته: لأطلقنك ، ثم لأحبستك تشع حيض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري . قالت : وكيف ذلك؟! قال : أطلقك تطليقة ، ثم [أدعك] (1) حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ، ثم أطلقك أخرى ، فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ، ثم أطلقك أخرى ، فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ، ثم أطلقك أثر [تعدين من] (4) لله (ل٣٦) هذه الآية فوإذا طلقتم النساء ... في إلى آخرها .

<sup>(</sup>١) الهُذَّبة - ويقال فيه : الهدب - : طَرَفُ الثوب. وقد كَنَتْ به ههنا عن ارتخاء آلة الجماع وضَغفها.

<sup>(</sup>٢) كناية عن المجامعة .

 <sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن أي عروبة في كتاب الكتاح له عن قادة - عزاه له ابن حجر في الفتح (٣٧٤/٩) ومن طريقه رواه ابن
 منده في معرفة الصحابة ، كما في الإصابة (٢١٥/١٦ رقم ٢٠٠٣).

ورواه البخاري (٢٧./٩) رقم ٣٦٠٥) ومسلم (٢٠٥٥/٢ - ١٠٥٧ رقم ١٤٣٣) عن عائشة دون أعره . (٤) طمس في الأصل، والدنبت من ١٥٥ .

قال يحيى: فإذا انقضت العدةُ قبل أن يراجعها ، فهو تسريح .

﴿وَلا تَتَخَذُوا آيَاتَ اللَّهُ هَزُوًّا﴾ .

يعتيى : عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أي الدرداء قال : و كان الرجل يطلق ؛ فإذا سئل ، قال : كنتُ لاعبًا . ويتزوج ؛ فإذا سئل ، قال : كنت لاعبًا . ويغتق ؛ فإذا سئل ، قال : كنت لاعبًا . فأترل الله : ﴿وَوَلاَ تَتَخَذُوا آيات الله مُؤوّا﴾ وقال رسول الله ﷺ : و من طلَّق لاعبًا أو تزوَّج لاعبًا أو أمنق لاعبًا فهم جائزً ، ه ( ).

<sup>(</sup>١) رواه الطيراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢٨٨/٤) وابن عدي في الكامل (١٩٠/٦) كالاهما من طريق عمرو ابن عبد عن الحمن عن أبي المرداء .

وقال الهيشمي في المجمع: وفيه عمرو بن عبيد، وهو من أعداء الله.

وقال ابن كثير في تفسيره (٢٨١/١) وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوقًا عله .

ورواه ابن أبي شبية في مصنفه (٨١/٤ رقم ٥) من طريق عمرو عن الحسن مرسلًا.

ورواه الطبري في تفسيره (٤٨٢/٢) من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن مرسلًا .

ورواه ابن أمي حاتم في نفسيره (٢٠٥٦ - ٤٣٦ رقم ٢٢٤٨) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن مرسلاً . وروى ابن أمي شبية (٨١/٤ رقم ١) وعبد الرزاق (١٣٣/٦ - ١٣٤ رقم ١٠٢٤ ، ١٠٢١ ، ١٠٢١ ) من طريق الحسن عن

أبي الدرداء فال: وثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق، والعاقة . ورواه أحمد بن منبع - كما في إتحاف الحيرة (3/9، وقم ١/٣١٤) - وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير (١/

<sup>(</sup>٢٨١) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن الصاحت.
قال الحافظ ابن عبد الهادي في تقيع التحقيق (١٩/٣) إسماعيل ضعيف، والحسن لم يسمع من عبادة. والله أعلم.
ورواه الحارث بن أي أسامة - كما في إتحاف الخيرة (١٤/٤ ورقم ١٣/٢١٣) - من طريق ابن فهمة عن عبيد الله بن أبي

جعفر عن عبادة بن الصامت نحوه . وهذا إسناد منقطع ضعيف .

وروى عبد الرزاق في المصنف (١٣٤/٩ - ٣٦٥ رقم ٢٠٤٩) من إيراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا فر قال قال رسول الله بيُظِيَّة: و من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعنق وهو لاعب فعناقه جائز ، ومن أنكح وهو لاعب فكاحه جائز م. لاعب فكاحه جائز م. وإيراهيم بن محمد عزوك .

قال المائط أمن كثير في تفسيره (٢٨١/١) بعد أن ذكر أغلب هذه الطرق : والشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وان ماجه من طريق مبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يتلغ : قائلات جدهن جد وهزلهن جد : الكاح ، والطلاق ، والرجمة ، وقال الترمذي : حسن غريب .

﴿وَلِهَا طَلَقُمُ النِّـنَةَ فَبَلَقَ الْمَلِمَنَ فَلَا شَشُلُوهُنَّ أَنَ يَكِخَنَ أَنَوَجَهُنَّ إِنَا تَرْمَوا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ. مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَرْمِ ٱلْآخِرُّ ذَلِكُوْ أَنَّكُ لَكُمْ وَأَفَهُرُّ وَلَلَّهُ بَلَمُ وَأَنْتُمْ لَا مَلَكُونَ ۞ ﴾

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُم النساء فِلفَن أَجَلَهِن ﴾ يعني : انقضاء العدة ﴿ فَلا تَعْضَلُوهُن ﴾ أي : تجسوهن ﴿ أَن يَنكُعن أزواجهن ﴾ ﴿ فَلكم أزكى لكم وأطهر ﴾ يعني : لقلب الرجل ، وقلب المرأة .

يععى: عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن • أن معقل بن يسار زوَّج أخته رجلاً ، فطلَّقها الرجل تطليقة ، فلما انقضت عدتها خطبها ، فأرادت أن تتزوَّجه ، فغضب معقل ، وقال : زوَّجتُه ثم طلقها ؛ لا ترجع إليه ؛ فأنزل الله هذه الآية ؛ إلى قوله : ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ أن أي : علم الله حاجته إليها ، وحاجتها إليه .

﴿وَالْوَائِنَ ۚ يُرْمِينُمَ ۚ الْوَلَدُكُنَ سَوَلِينَ كَامِلْيَنِ ۚ لِيَنْ أَرَادَ أَن يُثِمُّ الْضَاعَةُ وَعَل الْوَلُودِ لَمْ بِيَنْهُمُّ وَكِسْرَتُهُنَّ بِالْمَدُونِ لَا تَكْلُفُ نَشْلُ إِلَّا وُسُمَّا لَا نَشْبَاآ وَلِينَا ۚ بِمِلْهِمَا وَلَا مَوْلُودُ لَلْمَ بِكَا وَالِنَّ أَنْ الْوَا فِصَالاً عَن تَرْاضِ يَشْبَا وَقَسُائِرِ فَلَا جَائِمِناً وَقَلْ أَنْ فَا يَعْلُمُونَ الْ جُمَاعَ عَلِيْكُمْ إِنَّا سَلَمْنُمُ مَنَا مَاقِئِمُ بِلِمُنْإِينِ وَلَقُولُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ أَنْهُ مَا

﴿ وَالوالدَاتِ ﴾ يعني: المطلقات؛ في تفسير مجاهد (٢٠) ﴿ يُرضَعنَ أُولادهن حولين كاملين لمن أُراد أن يتم الرضاعة ﴾ تفسير تفادة (٣٠): قال: أنزل الله في أول هذه الآية ﴿ حولين كاملين ﴾ ثم أنزل اليشر والتخفيف؛ فقال: ﴿ لَمَنْ أُراد أن يتم الرضاعة ﴾ ﴿ وعلى المولود له ﴾ يعني: الأب ﴿ رزَّقهن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۱/ م ۲۰۹۱) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد رُوي من غير وجه عن الحسن .

ورواه البخاري (٤٠/٨) رقم ٤٠٢٩، ٩٩/٩ رقم، ٥٦٠٠ و ٣٩٢/٩ - ٣٩٣ رقم ٥٣٣٠، ٥٣٣١) من طرق عن الحسن.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم (۲۸/۲ رقم ۲۲۹۱) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٩٧١) لوكيع وسفيان وعبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن الناسر وابن أبي حاتم والبيهتي في سنته .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٤٩٣/٢) .

وكسوتهن بالمروف) على قدر مَيْسَرَيْهِ ﴿لا تَضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) تفسير قتادة (۱): قال: نهى الله الوالد أن ينزعه (۱) من أمه ؛ إذا رضيت أن تُرضِمَه بما كان مسترضقا به غيرها، ويدفعه إلى غيرها، ونُهيت الوالدةُ أن تقذف الولد إلى زوجها؛ إذا أعطاها ما كان ششترضِقا غيرها [وتدفعه إلى غيرها] (۱).

ووعلى الوارث مثل ذلك كه تفسير قنادة (١٠) قال : على وارث المولود إن كان المولود لا مال له ومثل ذلك كه أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيًّا من أُجر الرضاع . وقال الحسن (١٠): وعلى الرجال دون النساء ، وتفسير ابن عباس (١٠): ووعلى الوارث مثل ذلك كه قال : هو في الضرار . وفوان أرادا فصالاً كه يعني : فطامًا وعن تراض منهما وتشاؤر كه قبل انقضاء الحولين بعد أن يستطيع الفطام ، ولا يدخل عليه فيه ضرورة وفالا نجتاح عليهما كه .

﴿وَرَانَ أَرِدَمُ أَن تُسترضعوا أُولاد كم﴾ أي: لأولاد كم ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف﴾ تفسير مجاهد: حساب ما رضع الصبي ؛ إذا تراضيا أن يسترضعا له إذا خافا الصَّيمة عليه .

﴿وَالَذِنَ نَتِوَفَنَ مِنكُمْ وَيَذَكُونَ أَنْوَجًا يَتَرْضَنَ إِنْشِيهِنَ أَنْهَمَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فإذَا بَلَفَنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلِينكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِى أَنْشِيهِنَ إِلْمَنْهُوفِ وَاللّٰهِ بِمَا فَسَكُونَ خَيِرٌ ۞﴾

﴿وَاللَّذِينَ يَتُوفُونُ مَنكُمُ وَيَلْرُونُ أَزُواجًا يَتْرَبُصُن بِٱنْفَسَهِنَ أَرْبِعَةُ أَشْهِرُ وعَشْرًا﴾ وفي العشر يُلْفُحُ في الولد الروح، فَنَسَخَت هذه الآيةُ الآيةُ التي بعدها في التأليف ﴿وَاللَّذِينَ يَتُوفُونُ مَنكُمُ ويذرون أزواجًا وصيةً لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾(\*) وهي قبل هذه في التنزيل،

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٢/٧٢) .

<sup>(</sup>٢) أي : ينزع الوالدُ الولدَ من أمَّه .

<sup>(</sup>۲) من در ۱ .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري (٣/٢) ٥) وابن أبي حاتم (٤٣٣/٢ رقم ٢٢٩٠) .

<sup>2)</sup> رواه العبري (۱/۱۱ وابن ابي حالم (۱۱/۱ تا رقم ۱۱۲۰) . وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۸/۱ ) لعبد الرزاق وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تفسيره (٢/٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٣٣/٢ رقم ٢٢٩١) .

<sup>(</sup>٧) البقرة : ٢٤٠.

وَوُضِعت (١) في هذا الموضع. قال الحسن: وكان جبريل الطِّيكِيرُ يأتي النبي الطَّبُكِيرُ فيقول: يا محمد، إن اللَّه يأمرك أن تضع آية كذا بين ظَهْرَاني آية كذا وكذا من السورة .

يحيى: عن يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، عن مالك بن عمرو، عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: ونسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها زوجها؛ فقال في سورة النساء القصرى(٢): ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾(٢)ه(١).

﴿ فَإِذَا بِلَغِنَ أَجِلَهِن ﴾ أي : انقضت العدة ﴿ فلا جناح عليكم ﴾ أي : فلا إثم عليكم ﴿ فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، قال مجاهد: يريد النكاح الحلال.

﴿ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضَتُم بِهِ. مِنْ خِطْبَةِ ٱللِّنَآ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي ٱلْفُيكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَنَذَكُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا فُوَاعِدُوهُنَّ بِيرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَسْرُوفاً وَلَا نَصْرُهُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَقَّ يَبْلُغُ ٱلْكِتَابُ أَجَلَةٍ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَأَخذُرُوهُ وَأَغْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ حَلِيرُ 🚳 ﴾

﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني : أسرَرْتُم في أنفسكُم ، قال عكرمة (٠٠): التعريض أن يقول : أنت في [نفسي] (١) (ل٣٤) وتقول هي : ما يُقُدر من أمر يكنَ ؛ من غير أن يُوَاعِدُهَا ألا تنكح غيره ، ﴿عَلَّمُ اللَّهُ أَنَّكُم سَتَذَكَّرُونَهِن وَلَكُنَّ لا تواعدوهن سرًّا﴾ تفسير قتادة(٧): يقول : لا تأخذوا ميثاقها في عدتها ألاُّ تنكح زوجًا غيره ﴿إلا أن يقولوا قولاً معروفًا، هو التعريض ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني : انقضاء العدة ﴿واعلموا أن اللَّه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ يعني : في أن تزوجوهن في العدة وفي جميع الأشياء بعد .

<sup>(</sup>١) في (ر): ووجهت.

<sup>(</sup>٢) يعني : سورة الطلاق . (٣) الطلاق: ٤.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (١/٨) رقم ٤٥٣٢) من طريق محمد بن سيرين بمعناه .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي حاتم (٤٣٨/٢ رقم ٢٣٢٧) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : فؤادي . والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري (٢/٣٥ - ٢٤٥).

قال محمد: قوله: ﴿وَلا تعزموا عقدة الدَكاعِ المعنى: على عقدة الدَكاح، فاختصر على. ﴿لَا جُنَاعَ عَلَيْكُرُ إِن الْمَلْتُمُ الشِّنَاةَ مَا لَمْ تَسَمُّونَ أَنْ تَقْرِشُوا لَهُنَّ فِرِيقَةً ۚ وَيَتَوْمُونَ عَلَى الْتُوسِعِ قَدْرُهُ وَمَلَ الْمُقْرِ قَدْرُهُ مَتَنَا بِالْمَعْمُونِ عَقَاعَلَ الْمُخْسِينَ ۞ وَإِن الْمَقْتُمُوفَنَ مِن قَبَلِ أَن تَسَمُّونَ وَقَدْ وَمُشَشِّدُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصِفُ مَا وَضَمَّمُ إِلَّا أَن بَعْقُرتَ أَن بَعْقُوا اللَّهِ يِهِدو، عَقَدَةُ النِكَاخُ وَان مَنْفُوا أَوْبُ التَّقْوَلُونَ وَلا تَسَمُّوا الْفَصْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهِ عِمَا شَمْلُونَ مِمْسِدُرُ ۞ ﴾

﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعنى : تجامعوهن ﴿أَوْ تَفْرَضُوا لَهِن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدوه﴾ الموسع : الذي وُستَع عليه في الرزق ، والمقتر : المُقتُر عليه ﴿متاعًا بالمعروف﴾ .

يحيى: وليس في المتعة أمرٌ مؤقّت، إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك، وقد كان في الشلف من كُتّم بالخادم، ومنهم من يمتع بالكُشوّة، ومنهم من يمتع بالطعام.

قال محمد : هِمناعًا هِ يجوز أن يكون النصب فيه على معنى : ومتموهن متاعًا() ويقال : أوسع الرجل؛ إذا استغنى ، وأقتر ؛ إذا كان مقترًا عليه ، وأصل الإقتار : الضيق().

﴿ وَإِنْ طَلَقَتُمُوهُنَ مَنْ قِبَلِ أَنْ تَمْسُوهُنَ ﴾ أي : تجامعوهن ﴿ وَقَدْ فَرَضَتُم لَهِنَ فَرَيضَةَ فَنصف ما فَرَضَتُم ﴾ .

قال محمدٌ : القراءة (فنصفُ) بالرفع؛ على معنى : فعليكم نصف ما فرضتم (٦٠).

قال سعيد بن المسيب(١٠): كان لها المتائح في سورة الأحراب(١٠)؛ فنسختها هذه الآية ؛ فصار لها نصف الصداق ﴿إلا أن يمفون﴾ يعنى : النساء ﴿أَوْ يعفو الذي يبده عقدة النكاح﴾ قال شريح(١٠):

<sup>(</sup>١) وفي نصبه أقوال أخر. ينظر: مجمع البيان (٣٤٠/١)، البحر المحيط (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب، ومختار الصحاح والمصباح المنير (وسع، قر).

<sup>(</sup>٣) وقرئ أيضًا بالنصب . وفي توجه قراءة الرفع أقوال أخر . ينظر : معانى القرآن للأخفش (١٧٧) ، إعراب القرآن (١/ ١ (٢٧) ، مجمع البيان (٢٤١/١ع) ، البحر (٢٤١٧) .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر (٢٠١/١) لابن جرير وابن العنذر والنحاس في ناسخه .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٤٩.

<sup>(</sup>١) روى عبد الرزاق في تفسيره (٩٦/١) والطبري في تفسيره (٩٤٣/١) والبيهقي (٢٥٢/٧) عن شريح : الذي يبده عقدة الكاح الزوج .

هو الزوج؛ إن شاء عفا عن نصف الصداق ، فأعطى المرأة الصداق تامًا ، وإن شاءت المرأة عَفَثُ عن نصف الصداق ، فسلمت الصداق كله للزوج .

يعيى: وكان الحسن(١) يقول: الذي بيده عقدة النكاح الولي.

﴿ وَأَنْ تَمَعُوا أَقُرِبَ لِلتَقْوَى﴾ يقول ذلك من التقوى ﴿ وَلا تُنسُوا الفضل بِينَكُم﴾ أي: لا تركوه.

﴿ عَنِيْلُوا عَلَى الْمُتَكَنَّوْتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُولُوا لِمَهِ فَنْبَيِّنَ ۞ فَإِنْ فِفَتُدْ وَبِبَالًا أَوْ رُكِبًا أَ فَإِذَا أَبِنَامُ فَافْكُرُوا اللَّهُ كَا عَلْمُنَكُم مَا لَمَ تَكُونُوا مَنْلُمُونَ ۞ ﴾

﴿حافظوا على الصلوات﴾ يعني : الصلوات الخمس؛ على وضوئها ، ومواقيتها ، وركوعها وسجودها ﴿والصلاة الوسطى﴾ وهي في الحُمّس .

يعجى: عن عثمان ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، عن علي قال : ﴿ مُثِلُ رسولُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى الصلاة الوسطى فقال : هي صلاةُ العصر التي فرط فيها نبئ الله سليمان ﷺ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (١/٤٤٥) .

وعزاه السيوطي في الدر (٣٠٢/١) لابن أمي شيبة .

<sup>(</sup>٢) رواه مسدد في منسده - كما في إتحاف الخيرة (٢٤/٢ رقم ١٢٤/٢) - من طريق محمد ابن إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني به .

وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبد الله الهنداني الأعور، وتدليس محمد بن إسحاق . ورواه ابن عدي في الكامل (١٩٠/٨) من طريق مقاتل بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي به .

قال ابن حجر في تخريج الكشاف (٢٦ رقم ١٦٥) : وفي إسناده مقاتل بن سليمان، وهو ساقط، ورواه ابن أمي شبية من رواية أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا - كذا ، والصواب موقوقًا - وهو أشبه بالصواب . اهـ .

ورواه الديباطي في كشف المنطى (12 - 20 رقم 29) من طريق الدارقطني عن محمد بن سعيد بن غالب ، عن محمد بن كثير الكوفي ، عن الأجلح بن عبد الله عن أبي إسحاق به مرفوعًا .

ورواه الطبري في تفسيره (٢/٥٥٤) من طريق مصعب عن الأجلح عن أبي إسحاق به موقوفًا .

ورواه الطبري في تفسيره (٧٠٤/٣) والدمياطي في كشف المنطى (٤٦ - £2 رقم ٤٧، ٤٨) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق به موقوقًا .

ورواه الطبري في تفسيره (٤/٢٥٥) من طريق عنبسة عن أبي إسحاق به موقوقًا .

قال الدارقطني في العلل (١٥٢/٣ - ١٥٣ رقم ٣٢٤) لما شتل عن هذا الحديث : يرويه يعقوب بن محمد الزهري =

﴿وَقُومُوا لِلَّهُ قَانَتِينَ﴾أي: مطيعين .

قال محمد: معنى ﴿قانتين﴾ هنا: أي: ممسكين عن الكلام؛ وأصل القنوت: الطاعة(١٠)

﴿ وَإِن عَفِتِم فرجالاً أَو ركِباناً ﴾ تفسير قنادة (٢) قال: هذا عند الضّراب بالشيوف ؛ واكبّا كنت ، أو ساعيًا ، أو ماشيًا ؛ إن استطعت فركعتين ، وإلا فركمة تومع برأسك إيماءً أبنما توجّهت .

قال يحيى: وبلغني أنه إذا كان الأمر أشدُّ من ذلك ، كثر أربع تكبيرات .

قال محمد: قوله: ﴿ فَرَجَالاً أَوْ رَكِبانًا ﴾ معناه: فصلُّوا رَجَالاً أَوْ رَكِبانًا، و﴿ وَرَجَالاً ﴾ جمع راجل'''؛ كما قالوا: صاحِبٌ وصحابٌ، والخوف ها هنا؛ باليقين لا بالظن.

﴿ وَإِذَا أَمْنَتُمْ فَاذَكُرُوا اللَّهُ كَمَا عَلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ يعني: فصلُوا لِلَّه تعالى.

﴿وَالَّذِينَ يُمَوَّوَٰتَكِ مِنْكُمْ وَيَدُّوْنَ أَوْدَبَا وَمِيئَةً لِأَزْوَجِهِمْ تَعْنَا إِلَى الْعَوْلِ غَقِرَ إِخْرَاجُ وَإِنْ خَرْمَنَ فَلَا جُمَّاحُ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَلَكِ فِي الشَّيْمِكِ مِن تَشْرُونُ وَاللَّهُ عَرِيدُ حَكِيمٌ ۞ فَالْمُثَلَقَانِ مَنْظُ إِلْنَمْرُونِ عَفًا عَلَ السَّقِيمِكِ ۞ كَذَلِكَ يُبَيِّئُ اللَّهُ لَكُمْ عَايِنَهِ. لَمَلَكُمْ تَعْقُلُونُ ۞﴾

عن ابن عيية عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي إيجلة. ووقفه غيره عن ابن عيية .
 وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : وصلاة الوسطى : صلاة المصر ه .

ورواه محمد بن أسحاق عن أبي إسحاق فرفعه ، وتابعه محمد بن كثير الكوفي عن الأجلع عن أبي إسحاق فرفعه أيضًا . والمؤقف أصبح . اهـ .

قلت: ورجح الوقف الترمذي في جامعه (٢٩١/٣ رقم ٧٥٥، ٩٥٨، ٢٥٦/٥ رقم ٣٠٨٨، ٣٠٨٩). .

وروى البخاري (١٦٤/٦ رقم ٢٩٣١) ومسلم (٢٩٣١ - ٣٦٧ وقع ١٦٢) عن عبيدة السلعاني عن علي قال: ٥ لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله يتلخ : ملا الله قبورهم ويبوتهم ناؤا كما حبسونا وشفاونا عن الصلاة الوسطى حتى غات الشعب .

وقال الدياطي في كشف الغطى (٢٤): هذا حديث كبير جليل خطير، نبيل عالٍ غير عليل، حسن صحيح، وهو نص صريح، كوفي المخرج، مجمع على صحته اهـ . قلت: وله طرق أخرى صحيحة عن على مظلٍي.

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح (قنت).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٢/١٧ه) .

<sup>(</sup>٣) والراجل: الذي يسير على رجليه ، ويجمع على (رِ بَحال ، ورَجُالة) ينظر: لسان العرب ، والقاموس المحيط (رجل) .

ولالذين يُتوفّون منكم ويذرون أزوابجا وصيعٌ لأزواجهم مناعًا إلى الحول غير إخراج تفسير قتادة (١٠): قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله خؤلاً ما لم تخرج؛ فإن خرجت، فلا نفقة لها؛ فنسخ الحول في قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴿ (١٠) (ل٣٥) ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية: ﴿وولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيّةٍ توصون بها أو دين ﴿ ١٠).

قال محمدٌ : تقرأ ﴿ورصية﴾ بالرفع والنصب؛ فمن نصب أراد : فليرصوا وصيةً ، ومن رفع فعلى معنى : فعليهم وصية<sup>(١)</sup>. ونصب ﴿متاعًا﴾ بمعنى : شعوهن متاعًا(<sup>٠)</sup>.

قوله : ﴿وَال خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروفِ﴾ يعني : أن يتزيئ، ويتشؤفن(١)، ويلتمسن الأزواج .

﴿وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقًا على المتغين كذلك يئين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾ أي : لكي تعقلوا .

قال محمد : قوله ﴿حَقًّا﴾ نصب على معنى : يحق حقًّا(<sup>٧</sup>).

﴿ اَلَمْ تَـرُ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن رِيَدِهِمْ وَهُمْ أَلُونُّ خَذَرَ الْمَنْوَتِ فَقَالَ لَهُمُرُ اللهُ مُونُوا ثُمَّ آخَيْمُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو تَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُنْكُرُونَ ۞ وَقَدْلُوا فِي

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (٩٦/١) وابن أبي حاتم (٤٥١/٦ رقم ٢٣٩٠) والطبري (٩٧٩/٢) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٩/١) لاين الأنباري في المصاحف.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٢.

 <sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر بن عاصم بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: السبعة (١٨١) والتيسير (٨١) والنشر (٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>ه) ونيه أقوال أخر في توجيه النصب ينظر: إعراب القرآن (٢٧٥/١) والبحر (٢٤٥/٢ - ٢٤٦) والدر المصون (١/ ٩٩١) .

<sup>(</sup>٦) في ١ ر ١ : يتشرفن.

<sup>(</sup>٧) وفي توجيه النصب أقوال أخر ينظر: البحر (٢٤٦/٢ - ٢٤٧) وإعراب القرآن (١/٥٧١ - ٢٧٦).

سَكِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيـــُدُ ۞ مَّن ذَا الَّذِى يُفَرِضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا فَشَنَعِتُمُ لَهُ. أَضْمَانًا كَخِيْرَةً وَاللَّهُ يَنْبِضُ وَيَنِيمُنُظُ وَالِنِهِ رَبِّجُمُونِكِ ۞﴾

﴿ الله تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوتٌ ... ﴾ الآية . تفسير قتادة (١٠): هم قومٌ فؤوا من الطاعون ، فمقتهم الله على فرارهم من الموت ﴿ فقال لهم الله موتوا ﴾ فأماتهم الله عقوبةٌ ، ثم بعثهم ليستوفوا يقية آجالهم .

قال الكلبي(٢): وكانوا ثمانية آلافٍ ، فأماتهم الله ، فمكثوا ثمانية أيام .

قال محمد : وقوله : ﴿ أَلُم تَرَكُهُ هُو عَلَى جَهَةَ التَّعَجُّبِ ؛ كَقُولُه : أَلَم تَر إلى ما صنع فلان؟!

ومن ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فه أي : حلالاً محنسبًا فونيضاعفه له أضعافًا كثيرة فه قال الحسن : هذا في التطوع ، وكان المشركون يخلطون أموالهم بالحرام ؛ حتى جاء الإسلام فنزلت هذه الآية ، فأمروا أن يتصدقوا من الحلال ، ولما نزلت قالت اليهود : هذا ربكم يستقرضكم ، وإنما يستقرض الفقير ؛ فهو فقير ونحن أغنياء ، فأنزل الله فهنر ونحن أغنياء ، فاول الله فقير ونحن أغنياء ، فارسلام الله فقير الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ،

قال محمة: أصل القرض ما يفعله الرجل ويعطيه؛ ليجازى به، والعرب تقول: لك عندي قرضّ حسن، وقرض سيم<sup>(١)</sup>.

وقوله : ﴿فَيْضَاعَفُهُ مِن قرأه بالرفع فهو عطف على ﴿فِيقَرضُ﴾ ومن نصب فعلى جواب الاستفهام'' ﴿والله يقبض ويسطه يقبض عئن يشاء ، ويسط الرزق لمن يشاء ﴿والِه ترجعونُ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۹۷/۱) وامن أي حاتم (۵۷/۱ رقم ۲٤۱۹) والطبري (۵۸۹/۲). وعزاه السيوطي في الدر (۱/ ۳۲) لعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٩٧/١) .

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر لسان العرب، المصباح المنير، مختار الصحاح (قرض).

 <sup>(</sup>٥) قرأ عاصم وان عامر بالنصب، والباقون بالرفع. ينظر: السبعة (١٨٤ - ١٨٥) التبسير (٨١)، الشر (٢٢٨/٢).
 وفي توجيه قراءة الرفع والنصب أقوال نحوية تنظر من: إعراب القرآن((٢٧١/١) مجمع البيان (٢٨/١) البحر (٢/

<sup>. (101 - 101).</sup> 

يعنى : البعث .

﴿ أَنْمَ نَرَ إِلَى الْعَلَمُ مِنْ مِنْهِ إِمْدُى مِنْ مِنْدِ مُومَنَّ إِذْ قَالُوا لِنِهِ لَهُدُ الْمَثْ لَنَ مَلِكُ أَنْفَتِولَ فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَتَالَ مَلَ عَسَيْمُتُمْ إِن كُنِّتِ عَنْهِكُمُ الْفِتَالُ الَّا لَمُثَيِّلًا ۚ قَالُوا وَمَا لَنَا الَّا نُفَتِلَ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَنْهِجُنَا مِن دِينَا وَأَبْنَاكِمَنَّا فَلَمَّا كُنِّبَ عَنْهِمُ الْفِتَالُ ثَوْلُوا إِلَّا فَلَسُكُو مَنْهُمُ \* وَافْهُ عَلَمُ الْفُلِمِينِ ۞ ﴾

﴿ أَلُم تَرَ إِلَى الْمَلاِ﴾ يعني : الأشراف ﴿ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكًا نقاتل في سبيل الله ﴾ .

قال محمد: القراءة ﴿نقاتِلْ﴾ بالجزم؛ على جواب المسألة(١).

قال الكلبي: إن يني إسرائيل مكتوا زمانًا من الدُّهر ليس عليهم ملكٌ، فأحبوا أن يكون عليهم ملك يقاتل عدُّوهم، فعشُوا إلى نبي لهم من بني هارون يقال له: إشتويل(")، فقال له: إهابعت لنا ملكًا نقاتل في سبيل الله فقال لهم نبيهم: ﴿ هُمل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناً ﴾ وكان عدوُهم من قوم جالوت ﴿ وَفلما كُتِب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم ... ﴾ .

﴿ وَقَالَ لَهُمْ تَبِهُمُ إِذَا لَهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ عَلِكًا قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا رَكُنُ أَمَنَ إِلَمْالِي مِنهُ وَلَمْ بِقُوتَ مَكَمَّ فِرَى الْنَالُ قَالَ إِذَّ اللَّهُ الْمُلْكُ عَلَيْكُمْ
وَوَادُوْ مُنْسَلَمُهُ فِي الْسِلْمِ وَاللَّهِ بُوْقِ مُلْكُمُ مَن يَكَاهُ وَلَهُ وَسِلَمُ عَملِيكُ ﴿
وَقَالَ لَهُمْ تَبِيْهُمْ إِذَ عَلَيْكُمُ النَّالُونُ فِيهِ سَجِينَةٌ فِن وَقِكُمْ
وَمَتِينًا فَي مَا تَذِكُ اللَّهُ مُعْنِى وَاللَّهُ مُسَاوِدًا فَي اللَّهُ الْمَلْمِكُمُ أَلْنَالُونُ فِيهِ سَجِينَةٌ فِن وَقِكُمْ
وَمَتِينًا فَي اللَّهُ مُونِينِ وَاللَّهُ مُسُونَ فَي اللَّهُ مُسْتَوالِكُمْ النَّلَيْكُمْ أَلْنَالُهِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابَعَ لَكُمْ الْمُسْتَعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّالُونُ فِيهِ سَجِينَا فَي وَلِيكُ لَابَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُنْعِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيلِهُ الْمُعَلِيلِهُ الْمُعْلِقِيلِ فَي اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِلِيلِيلًا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِيلًا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيلًا اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيلِيلًا لِلللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيلًا اللَّهُ الْمُنْعِلِيلِيلِيلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِيلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعِلِيلًا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيلًا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعِلِيلُكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّ

﴿ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكًا ﴾ وكان طالوت من سبط قد عملوا ذنبًا

<sup>(</sup>١) قرأ الجمهور (تقاتل) أي: بالنون والجزء، وفيه قرابة أخرى: ﴿يَقَتَلُو ۗ أَيَّ : بالياء والرفع . وقرئ بالنون والرفع . ينظر : البحر (١٤٨/٦ - ٢٤٤) ، الدر (٩٩٨١) ، والسبعة (١٨٦) ، واليسير (٨١) ، والنشر (٢٣٠/٢) . (٢) هكذا في الأصل، و در، وفي ابن كثير: شمويل .

عظيمًا ، فَنْزِعَ مَهِم الملك في ذلك الزمان فأنكروه ﴿وقالوا أنَّى يكون له المُلكُ علينا﴾ وهو من سبط الإثم ؛ يعنون : الذنب الذي كانوا أصابوا ﴿ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعةٌ من المال قال إن الله اصطفاه عليكم﴾ اختاره لكم ﴿وزاده بسطةٌ في العلم والجسم﴾ وكان طالوت أغَلَمَهُمْ يومئذٍ وأطولهم .

قال محمد : قوله ﴿ بسطة ﴾ أي : سعة ؛ من قولك : بسطتُ الشيء ؛ إذا فرشته (١) ووشقته (١). قال الكلبي فقالوا : اثنا بآية نعلم أن الله اصطفاه علينا ﴿ وقال لهم نبيهم إِنَّ آية ﴾ علامة ﴿ وملكه أن يأتيكم النابوت فيه سكينة من ربكم ﴾ قال يحيى : يعنى : رحمة من ربكم ، في تفسير بعضهم .

قال محمد: وقيل: سكينة فعيلة؛ من: السكون(٢)؛ المعنى: فيه ما تسكنون؛ إذا أتاكم.

﴿ وَيَقِيهُ مَمَا تَرَكَ آلَ مُوسَى وَأَلَ هَارُونَ ﴾ وكان فيه عصا موسى ورضاض (١) الألواح وقفيز (٢ مَنَّ كان موسى التَّخِينُ (٣٦١) تركه عند فناه يوشع بن نون وهو في البريّة .

في تفسير بعضهم : فأقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت فأصبح في داره . قال الحسن : وكان التابوت من خشب .

﴿ فَنَا نَمَكَلَ طَالُونُ إِلَّهُ تُمُودُ قَالَ إِلَى اللهُ شَنْئِكُمْ بِهَكِرُ مَنَنَ شَرِيَ يَنَهُ فَلَيْنَ مِنَ وَمَن لَمْ يَلْلَمُنهُ فَإِلَّهُ مِنْ إِلَا مَنِ اغْتَرَقَ مُرْقَةً بِيَوْدُ فَنَرَفِحا مِنْهُ إِلَّا قِلِيلَا يَنْهُمُ لِلْمَنَا الْمَرْدُ هُو وَالْذِيكِ مَاشُوا مَنْكُمُ مَكَافُوا لَا طَاقَةً لَنَا الْبَرْمَ بِبَالُونَ وَجُمُورُورُ قَالَ الَّذِيكَ يَطْفُرُكَ أَنْهُمُ مُلْفُوا اللهِ حَمْ مِن فِينَعْ قَلِيلَةً فَيْتَ فِينَةً كَيْبُوا إِلَّهُ وَلَقَهُ مَنَ العَمْدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ وَلَا لَهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَلَكُمْ مَنْ اللهِ وَلَنَهُ مَنْ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في ارا: فتحته.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، مختار الصحاح، المصباح المنير (بسط).

<sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير (سكن).

<sup>(1)</sup> هو الفُتات والدُّقاق لسان العرب (رضض).

 <sup>(</sup>٥) هو مكيال كان يكال به قديمًا ، ويختلف مقداره في البلاد ، ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا .

ينظر: لسان العرب، المعجم الوسيط (قفز).

فوفلما فصل طالوت بالجنود ... في إلى قوله : ﴿ إِلاَ قَلِيلاً منهم في قال الكلبي : لما سار بهم طالوت ، اتخذ بهم مفازة (١) من الأرض فعطشوا فقال لهم نبيهم ﴿ إِنْ الله مبتليكم ﴾ أي : مختبركم ﴿ بنهر فعن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه ﴾ يعني : ومن لم يشربه ﴿ وَإِنه مني إِلا من اغترف غرفة يبده فشربوا منه إلا قليلاً منهم ﴾ جعلوا يشربون منه ولا يروون ، وأما القليل فكفتهم الغرفة ، ورجع الذين عصوا وشربوا .

قال يحى: ﴿غرفة﴾ تُقرأ بفتح الغين ورفعها ؛ فمن قرأها بالنصب('')؛ يعني : غرفته الني اغترف مرةً واحدة ، ومن قرأها بالرفع('')؛ أراد : الغرفة ملء('') اليد .

. وكانوا ثلاثما عاوزه هو والذين آمنوا معه في قال الكلبي : وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً بعدُة أهل بدر وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالُوت وجنوده قال الذين يظنون في [يعلمون] (ع) فهأنهم ملاقو الله كم من فيّة قلبلة غلبت فعَّ كثيرةً بإذن الله والله مع الصابرين في قبل للحسن : أليس القوم جميعًا كانوا مؤمنين الذين جاوزوا؟! قال : بلي ، ولكن تفاضلوا بما شحّت أنفسهم من الجهاد في سبيله .

هولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ عليناكه يعني : أنزل علينا هإصبرًا وثبت أقدامناكه أي : واجعل لنا الظُفَر عليهم .

<sup>(</sup>١) أي : صحراء .

<sup>(</sup>٢) أي: بفتح الغين.

<sup>(</sup>٣) أي : بضم الغين .

 <sup>(</sup>٤) قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع بفتح الغين، وقرأ الباقون بضمها. ينظر: السبعة (١٨٧)، التبسير (٨١)، النشر (٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

﴿ وَهَرَامِوهُمْ بِإِذِنَ اللَّهُ وَقُلَ دَاوِد جَالُوتَ وَآنَاهُ اللَّهُ اللَّكُ وَالْحُكَمَةُ ﴾ قال محمد: يعني: آتى اللّه داود؛ لأنه تُلك بعد قتله جَالُوت ﴿ وعلمه ثما يشاء ﴾ يعني: الوحي الذي كان يأتيه من اللّه ﴿ ولُولُا دفاع (١) اللّه الناس بعضهم يعض لفسدت الأرض﴾ تفسير قنادة (١٠): يبتلي المؤمن بالكافر، ويعافي الكافر بالمؤمن.

قال محمدٌ: وقيل: المعني: ولولا دفاع الله الكافرين بالمسلمين، لكَثُر الكفر؛ فنزلت بالناس الشخطة فاستؤصل أهل الأرض. ونصب ﴿بَعْضَهُم﴾ بدلاً من ﴿الناس﴾ المعنى: ولولا دفاع الله بعض الناس بيعض(").

﴿ تَلَكَ آيَاتَ اللَّهُ نَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَرَى ۗ قَالَ مَعَمَدُ : مَعْنَى آيَاتَ اللَّهُ هَا هَنَا : أعلامه التي تَدَلَ على توحيده، و﴿ تَلْكُ ﴾ بمعنى هذه .

﴿ بِنْكَ الرَّشُلُ مَشْلَقًا بِسَمْهُمَ عَلَى بَعْنِي مِنْهُم مَّن ظُمْ اللَّهُ وَرَفَعَ بَسْنَهُمْ دَرَجَعِ وَالتَيْنَا عِبِسَى ابَنَ مَرْيَدَ الْهَنِئَاتِ وَالْهَدَّئُهُ إِرْبِعِ اللَّهُ مِنْ أَوْنَ شَنَاءَ اللَّهُ مَا الْشَنَالِ اللَّذِينَ مِل يَمَاءَفَهُمُ الْهَيْنَاتُ وَلَذِي اَخْتَلُهُوا فَيَهُمْ مِنْ مَامَنَ وَيِثْمَ مَن كَفَرُّ وَلَوْ شَنَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَسَتُوا وَلَائِنَ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا مُرِيدُ ۞ يَتَأَيْهُمَا اللَّذِينَ مَامِنَ وَيَشْمَ مِن كَفَرَّ وَلَوْ مَنَةً اللَّهُ مَا وَلَمَنَا فِيو وَلَا خُلَةً وَلا مَنْعَمَةً وَالْكَثِيرُونَ مُمْ الطَّالِمُونَ ۞﴾

﴿وَلَلُكُ الرَّسِلُ فَصَلْنَا بِعَضِهِم عَلَى بِعَضِ﴾ قال الحَسن: يعني: بما آتاهم الله من النبوة والرّسالة ﴿منهم من كلم الله ورفع بعضهم دَرَجَاتُ﴾ قال الحَسن: يعني: في الدنيا على وتجه ما أُعْطُوا.

﴿ وَآتِناعِيسى ابن مريم البينات ﴾ قال محمد : يريد الأعلام التي تدل على إثبات نبوته من إبراء الأكمه (١٠)

<sup>(</sup>١) هكذا قرأ المصنّف (دفاع) ؛ وهي قراية نافع . وقرأ الياقون (دفع) . ينظر : السِمة (١٨٧) ، والتيسير (٨٦) والنشر (٦/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السبوطي في الدر (٣٢٩/١) لعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) وفيه أقوال أخر للنحاة . ينظر : إعراب القرآن (٢٧٩/١ - ٢٨٠) ومجمع البيان (٣٥٦/١) والبحر (٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الأكمه هو : هو الذي يولد مطموس العين، وقد يقال لمن تذهب عينه . المفردات في غريب القرآن (كمه) .

والأبرص(١)، وإحياء الموتى(١)، وغير ذلك مُّا آناه الله، وقوله: ﴿تَلْكُ الرَّسَلِ﴾ يريد: الجماعة .

﴿وَالَّذِنَاهُ ﴾ يعني : عيسى اللَّمَا اللَّهُ أَعَنَّاهُ ﴿وَيَوْوَ القَدْسُ ﴾ وروح القدس جبريل ﴿وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا اقتتل الذين من بعدهم﴾ قال قتادة : يعني : من بعد موسى وهارون .

﴿ وَا أَبِهَا الذِينَ آمنوا أَنفقوا نما رزقناكم ﴾ يعني : الزكاة ﴿ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خُلتُهُ قال قنادة (٢٠: ﴿ وَلا خلقُهُ أَي : ولا صداقة ، إلا للمتقين ﴿ وَلا شَفَاعَتُهُ أَي : للمشركين ﴿ وَالكافرون هم الظالمون﴾ لأنفسهم .

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّذِي لَمْ تَأْخُذُمُ سِنَةٌ ۚ وَلَا يَرْمُّ أَنْهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن وَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِيهُ تَشْلُمُ مَا بَيْنَ الْمَدْعِينُ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُجِعلُونَ مِشْنَ وَمَن عَلِيهِ إِلَّا بِمَا شَكَةً وَسِمَ كُوسِيمُهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَجُونُهُ حِنْظُهُمْ ۚ وَهُو اللَّبِيُّ النَّظِيف

﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ قال الحسن: القائم على كل نفسي بكسبها يحفظ عليها عملها حتى يجازيها به ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ قال الحسن(١٠): السُنةُ: التُقاس، والتَّوم؛ يعني: النوم الغالب.

قال محمد: يقال: وبين الرجل يوسن وسَنّا ؛ إذا نعس (٥).

﴿ مَن الذِّي يَشْفَع عنده إلا بإذنه ﴾ كقوله : ﴿ مَا مَن شَفِيع إلا مَن بعد إذنه ﴾ (٦٧٧) وكقوله : ﴿ ولا يَشْفعون إلا لمن ارتشي ﴾ (٧٠.

<sup>(</sup>١) الأبرص هو: المصاب بالبرص، وهو داء يصيب الجلد فيتركه أبيض على غير لونه.

<sup>(</sup>٣) يربد قوله تعالى : ﴿ وَأَبرَى الْأَكْمِهِ وَالْمُرْصِ وَأَحْيَى الْمُونِي بِإِذِنَ اللَّهِ ۚ [آل عمران : ٤٩] ، وقوله : ﴿ وَتَرَبَّى الْأَكْمَهُ والأبرض بإذني ...﴾ الآية [العائمة: ١١٠] .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٣/٣ - ٤) بمعناه .

وعزاه السيوطي في الدر (٣٣١/١) لعبد بن حميد وابن المنفر وابن أبي حاتم . (٤) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٢٠١١) مختصرًا .

 <sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (وسن).

<sup>(</sup>۵) ينظر : بندن المرب ؛ المانوس (1) سورة : يونس آية : ۴.

<sup>(</sup>٧) سورة: الأنباء أية: ٢٨.

﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ قال الحسن : يعني : أول أعمالهم وآخرها ﴿ ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء ﴾ يعني : ما يعلمُ الأنبياء من الوحي ﴿ وسع كرسيه السمنوات والأرض ﴾ [قال قنادة : يعني : ملاً كرسيه السمنوات والأرض] (١٠).

يحيى: عن المُقلَّى بن هلال ، عن عمار الدَّهني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : و إن الكرسي الذي وسع السمنوات والأرض لموضع القدمين ، ولا يعلم قَدْرُ العرش إلا الذي خلقه و(١٠).

هولا يتوده حفظهما هال مجاهد (٣٠): أي: لا يتقل عليه .

قال محمد: يقول: آدَهُ الشيء يُتُودُهُ ، وفيه لغةٌ أخرى: وَأَدَهُ يَكِدُه' ا).

(١) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

(٢) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (١٠٠ رقم ٢٧) بإسناده إلى يحيى بن سلام به .

وقال الهيثمي في المجمع (٣٢٣/٦) : ورجاله رجال الصحيح . ورواه عبد الله من أحمد في السنة (٢٠١/١) قد ٥٨٦، ٢٥٣/١

ورواه عبد الله من أحمد في السنة (// ٣٠ رقم ٢٠٥١ / ٣٠٠ - ٣٠٠ رقم ٢٠٥١ / ٢٥٤ رقم ٢٠٠٠ / ٢٥٠ رقم ٢٠٠١ / ٢٥٠ (٢٠٠ - ١٠٠ ) واحد خريقة في التوحيد ( ٢٩٩ / ١٠٥ رقم ٢٠١ - ١٠٠ (١٠٠ ) وإن أي موحمد من الوحيد ( ٢٨٠ / ١٤٠ رقم ٢٠١ - ١٠٠ ( مواد ١٠٠ ) وأبو الشنخ (٢٠ عثمان برأي شيئة في العرض (٢٠ و ١٥٠ رقم ٢١٠ والدارقطين في العنفت (٣٠ - ٢٥٠ رقم ٢٦٠ ) وأبو الشنخ (٢٠ - ٢٥٠ ) وم رقم ٢٦٠ / ٢٠ رقم ٢٠٠ روم رقم حمل من طرق من عمار العنمي عن مسلم النظين، عن سعيد من جبير عن امن عماس. وقال الحاكم: حملة مديث من سعيد من جبير عن امن عماس.

ورواه شجاع من مخلد عن أمي عاصم عن سفيان التوري ، عن عمال الدهني ، بهذا الإسناد مرفوعًا ، خرجه ابن منده في الرد على الجهمية (12 - 0 ، وقم 10 والحقليب في تاريخه (٢٠١٩) وابن الجوزي في العلل التناهية (٢٣/١ رقم 2) وابن مردوبه – كما في نفسير ابن كبر (٢٠٩١) .

قال ابن الجوزي: وهم شجاع في رفعه .

وقال الذهبي في الميزان (٢/٦٥) : أحطأ شجاع فرفعه .

وأشار إلى ذلك ابن منده والخطيب وغيرهما .

(٣) رواه الطبري في تفسيره (١٢/٣) .

(٤) ينظر لسان العرب، مختار الصحاح، القاموس المحيط (وأد).

﴿لَا إِذَا فِي النِينِّ مَدَ تَبَقَقُ الرَّشَهُ مِنَ النَّيْ فَمَن يَكُفُرُ إِلَّالِنَوْنِ وَفُومِنَ بِاللَّهِ فَصَدِ اسْتَنَسَكَ بِالشَّهُوَ النِّيْقَ لَا انهَمَامُ لَمَّا وَاللَّهُ مِنْعُ عَلِمُ ۞ اللَّهُ وَلِهُ اللَّيْنِ اسْتُو الظُّلُمُنَةِ إِلَى النَّيْرِ وَالَّذِينَ كَفُرْهَا أَوْلِيَاتُهُمُ الْعَلْمُونُ يَمْمِعُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمُنَةِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَمِهُونَ ۞﴾

﴿لا إكراه في الدين قد تين الرشد من الفي ﴾ تفسير سعيد بن جبير (١٠): قال: كان قوم من أصحاب النبي القَلِيمُّة استرضعوا أولادهم في اليهود في الجاهلية ، فكبروا على اليهودية ؛ فلما جاء الإسلام ، وأسلم الآباء ، أرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الإسلام ، فأنزل الله : ﴿لا إكراه في الدين قد تئين الرشد من الغي ﴾ يعني : الهدى من الضلالة ﴿فَضن يكفر بالطاغوت ﴾ بالشيطان ﴿وريؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوَّتْقي لا انفصام لها ﴾ أي : لا انقطاع لها .

﴿ الله ولي الذين آمنوا﴾ قال الحسن: ولئي هداهم وتوفيقهم ﴿ يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾ يعني: من الضلالة إلى الهدى ﴿ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات﴾ من الهُذَى إلى الضلالة.

ق**ال محمد** : والطَّاغوت ها هنا واجدٌ في معنى جماعةٍ ؛ وهذا جائز في اللغة<sup>(1)</sup>؛ إذا كان في الكلام دليلٌ على الجماعة .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى مَآخَ إِبْرَهِـمَمْ فِي رَبِّعِ ۚ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَكَ إِذْ قَالَ إِزَهِيمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي

<sup>(</sup>١) رواه منيد بن منصور (٩٥٧/٣ - ٩٥٨ رقم ٤٦٨) والطبري في تفسيره (١٥/٣) والبهقي في سنه (١٨٦/٩) من طريق أبي عواقة عن أبي بشر عن منيد بن جبير به .

وعزاه السيوطي في الدر (٣٣٨/١) لعبد بن حميد وابن المنفر أيضًا .

وعزاه السيوطي هي الدر (٣٣٨/١) لعبد بن حميد وابن المتدر ايضا . وخالف شعبة بن الحجاج أبا عوانة فرواه عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولًا .

رواه أبو داود (۵/۲۳ – ۹۰ رقم ۲۹۸۳) والنسائي في الكبرى (۳۰۶/۱ رقم ۲۰۱۹) والطبري (۱۶/۳) وابن حيان (۱۶۰) واليهقي (۱۸۲/۷) من طرق عن شعة به .

وعزاه السيوطي في الدّر (٢٣٨/١) لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن منده في غرائب شعبة وابن م دويه والضياء في المختارة أيضًا .

ورواه الطبري في تفسيره (١٤/٣) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فأرسله .

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير (طفي).

يُعِي. وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أَخِي. وَأَشِيتٌ قَالَ إِنَهِيمُ فَإِكَ اللَّهَ يَأَتِي بِالشَّفْسِ مِنَ الفَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المُشْرِبِ فَهُتَ الَّذِي كُفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْوِي الْفَوْمَ الظَّلِيمِينَ ﴿﴾

﴿ الله الذي حاجُ إبراهيم في ربه أن آناه الله الملك ﴾ الذي حاجُ إبراهيم في ربه هو مُؤودُ ؟ في تفسير قنادة (١٠). قال قنادة (١٠). وهو أول ملك تجبَرُ في الأرض، وهو صاحب الصرح [الذي يمي وعيت ﴾ قال قنادة (١٠). ذكر لنا أن تُمُودُ دعا برجلين فقتل أحدهما، واشتختى الآخر و فقال: أنا أحي وأميت ؛ أي: أستحيى من شفت، وأقتل من شفت ﴿ قال إلله عنه الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب فيهتَ الذي كفر ها قال محمد : يعني : انقطعت محجّت ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ها يعني : المشركين الذين يلقون الله بشركهم ؛ أي: لا يهديهم إلى الحجّة ، ولا يهديهم من الضلالة إلى دينه .

﴿ وَ كَالَّذِى سَرَ عَنَ قَرْمُو وَهِى خَارِيغُ عَنَ عُرُدِيثُهَا قَالَ أَنَّ يَعِي. هَدِهِ اللَّهُ بَدْدَ مَوزِيمًا قَالَمَهُ اللَّهُ عِلَمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَكُو عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّالِمُؤْمِ اللَّالْم

﴿ وَاللَّهِ مَوْ عَلَى قَرِيقَ**﴾ قال محمد** : المعنى : هل رأيت كذلك أو كالذي مُؤعلى قرية؟! على طريق التعجُّب .

﴿وهِي خاويةٌ على عروشها﴾ قال محمد: يعني : وهي خرابٌ على سقوفها ، والأصل في ذلك أن تسقط السقوف ، ثم تسقط الحيطان عليها .

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢٤/٣) وابن أبي حاتم (٤٩٨/٢ رقم ٢٦٣٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١٠٣/١) والطبري (٢٤/٣) وابن أبي حاتم (٢٩٨/٢ رقم ٢٦٣٠) .

وعزاه السيوطي في الدر (١/ ٣٤٠) لعبد بن حميد وابن جرير .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبت من وره.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١٠٣/١) والطيري (٢٥/٣) . وعزاه السيوطي في الدر (٢٤٠/١) لعبد بن حميد وابن جرير .

وقال أنى يبحي هذه الله بعد موتها في قال قادة ((): هو عزير ، والقرية بيت المقدس بعد ما خرّبه بُخُتُنصُّر ، فقال : أنى تُفترُ هذه بعد خرابها إ! فوقاماته الله ماتة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثتُ
يومًا ، ثم المبعض يوم في ذكر لنا أنه مات صُحّى ، وبُعثَ قبل غروب الشمس ، فقال : لبثت يومًا ، ثم
التفت ، فراى يقية من الشمس من ذلك اليوم ، فقال : أو بعض يوم فوقال بل لبثت مائة عام فانظر
إلى طعامك وشرابك لم يتستُنه أي : لم يتغيّر ، قال الكُلّي : كان معه سلتان : سلةً من تين ، وسلةً
من عنب ، وزق (() فيه عصير . فوانظر إلى حمارك في نظر إلى حماره فإذا هو عظامً بالية ، فرأى
العظام قد تحوّكت ، وسعى بعضها إلى بعض ، وجاء الرأس إلى مكانه ، ثم رأى العصب والعروق
النبية عليها ، ثم وضع عليها اللحم ، ثم بُسط عليها الجلد ، ثم نُفخ فيه الروح ؛ فإذا هو قائم يثهن
فخرٌ غزير ساجدًا فوقال أعلم أن الله على كل شيء قدير في .

قال يعتى: قرأها قوم [﴿فِنشْرَها﴾ بالزاي، وقوم آخرون: ﴿كيف نشرها﴾ وهو أجود الوجهين[<sup>()</sup> وتصديقه في كتاب الله ﴿شُم إذا شاء أنشره﴾<sup>()</sup>.

(ل٨٦) قال محمد: من قرأ ﴿نشرها﴾ بالزاي(٠٠)، فالمعنى: تُحرُك بعضها إلى بعض ونوعجه(١٠)؛ ومنه يقال: نشرت المرأة على زوجها(١٠).

﴿ وَلَهٰ قَالَ إِرَاهِمُ رَبِّ أَرِيْ كَنْتُ تُعْمِى الْمَوَّقُ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنٌ قَالَ بَلَنَّ وَلَكِن لَيْظَمَينَ قَلِيّ قَالَ نَخُذْ أَرْبَهَةُ مِنَ الظَّهْرِ فَصُرُهُنَّ إِلِيّكَ ثُمَّ اَجْمَلَ عَلَى كُلِّ جَبْلٍ مِنْهَنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَ يَأْلِينَكَ صَعْبًا وَاعْلَمْ أَنْ اللّهُ عَمِيرٌ عَكِيمٌ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١٠٦/١) .

ورواه الطبري (٢٨/٣) وابن أي حاتم (١١/٢ ٥ رقم ٢٦٤٨) مختصرًا .

<sup>(</sup>٢) أي : إناء . ينظر : لسان العرب ، الوسيط (زقق) .

 <sup>(</sup>٣) ضمس في الأصل، والمثبت من (ر).
 (٤) سورة عيدر: ٢٢.

 <sup>(</sup>٥) قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع وتشرها و بالراء ، وقرأ الباتون و نشرها ، بالزاي . ينظر: السبعة (١٨٩) ، اليسير
 (٨٦) ، الشر (٢٣١/٣) .

<sup>(</sup>١) ينظر الدر المصون (١/١٢٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: لسان العرب، المصباح العنير (نشز).

٢٣٨ ----- تفسير القرآن العزيز

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أُرْنِي كِيفَ تَحْيِي الْمُوتَى ...﴾ الآية .

قال يحيى: بلغنا أن إبراهيم المَشِيَّقِ حرج يسير على حمارٍ له ؟ فإذا هو بجيفة دابة يقع عليها طَير السماء ، فيأخذ منها بضعة بضمة ، وتأتيها سباع البر ؟ فتأخذ منها عضوًا عضوًا ، ويقع من أفواه الطير اللحم ، فتأخذه الحيتان . فقام إبراهيم الشَّيِّقِ متعجّبًا ، فقال : يا ربَّ ، أرني كيف تحيى المؤتمى؟! ﴿وقال أو لم تؤمن قال بلي ﴾ يارب ، قد آمنت ، ولكن لأعلم ؟ حتى يطمئن قلبي - يعنبي : يسكن - كيف تجمع لحم هذه الدابة بعدما أرم (١٠) . فقال له : ﴿وَفَخَذَ أَرِيعَةَ مَن الطّبر فَصُرَحُنُ اللّهِ .

قال محمد : يعني : فضمُّهن إليك ؛ تقول : صُرْتُ الشيء فانصار ؛ أي : أملته فمال(١).

﴿ثم اجعل على كل جبلِ منهن جزءًا﴾ قال محمد : يمني : نقطّعهن ، ثم اجعل على كل جبلِ منهن جزءًا ؛ فاختصر و نقطّعهن ؛ .

﴿ وَمُ ادعهنَّ يَأْتَينَكُ ﴾ قل: تعالين بإذن اللَّه يأتينك ﴿ سَمِّيًا ﴾ أي: مشيًا على أرجلهن.

قال يعتى: فأخذ أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشها، أخذ ديكًا وطاوشا وحمامةً وغرابًا؛ فقطع أعناقها (٢)، ثم خلط ريش بعضها بيعض، ودماء بعضها بيعض، ثم فرق بينها على أربعة أبخبل؛ فنوديت من السماء بالوحي أيتها العظام المنفوق، وأيتها اللحوم المتمرَّقة، وأيتها العروق المتقطعة اجتمعي يرجع الله فيك أرواحك، فجعل يجري الدم إلى الدم، وتطير الريشة إلى الريشة، و ويُتِّبُ العظم إلى العظم؛ فعلق عليها رءوسها، وأدخل فيها أرواحها؛ فقيل: يا إبراهيم إن الله حين خلق الأرض وضع بيته في وسطها، وجعل الأرض أربع زوايا، والبيت أربعة أركان؛ كل ركن في زاوية من زوايا الأرض؛ فأرسل عليها من السماء أربعة أرواح: الشمال (١)، والجُوب (١٠)، والمُور (١٠)،

<sup>(</sup>١) أي : فسد، وصار رمَّةً . ينظر لسان العرب (أرم، رمم) وكُتبت في الأصل: أرى. وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (صير).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أعناقهما . على التثنية . وهو خطأ . وفي ٥ ر ٥ : أعناقهن .

<sup>(</sup>٤) الشمال: الربح التي تهب من جهة الشمال ؛ ولذا سميت بها ينظر اللسان (شمل).

<sup>(</sup>٥) الجنوب : الربح التي تهب من جهة الجنوب ؛ ولذا سميت بها ينظر اللسان (جنب).

<sup>(</sup>٦) الدبور : الربح التي تهب من المغرب . ينظر اللسان ، الوسيط (دبر) .

والصَّبا<sup>(١)</sup>؛ فإذا نفخ في الصور يوم القيامة ، اجتمعت أجسادُ القتلى والهَلَكى من أربعة أركان الأرض ، وأربع زواياها كما اجتمعت أربعة أطيار من أربعة أنجيل .

﴿ مَثَلَ الَّذِينَ يَنفِئُونَ الْمَوَلَمُونِي سَجِيلِ اللَّهِ كَشَكِلِ حَسْمَ الْمَنْكِينَ سَتَمَ سَتَهَالِ فِي كُلِ السَّبُكُمْ وَاللَّهُ حَبَّوُ وَاللَّهُ يُشَكِفُ لِينَ بِكَنَاهُ وَاللّهُ وَمِنهُ عَلِيكُمْ ۞ الَّذِينَ يُنفِئُونَ المُوكَمَّةَ فِي سَبِيلِ اللَّو ثُمَّ لَا يَشْعُمُونَ مَا اَنفَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَمْزَنُونَ ﴿ مِثْلِ اللَّهِ مِنْ يَفْقُونُ أَمُواللَّهِ مِنْ سِبِلِ اللَّهِ ...﴾ الآية ...

يحيى: عن المعلَّى بن هلال ، عن عثمان بن عطاه ، عن أيه قال : بلغنا أنه مَنْ جهَّرْ غيره بماله في سبيل الله ، كان له بكل درهم سبعمائة ضعف ، ومن خرج بنفسه وماله - كُتِبُ له بكل درهم سبعمائة ضعف ، وبكل ضعف سبعون ألف ضعف .

﴿ وَالذَينَ يَفَقُونَ أَمُوالهِم فِي سِيلِ اللّهُ يعني : في طاعة اللّه ﴿ وَمَ لا يَبْعُونُ مَا أَفَقُوا مَنَّا ولا أَذَى لَهِم عَندربهم ﴾ تفسير قادة (''): قال : علم اللّه أَنَّ ناسًا عِنُونَ في عطيتهم ، فنهى عن ذلك . ﴿ وَلَوْلَ مَنْمُونُ وَمَغْفِرُةً عَيْرٌ مِنْ سَمَدَقَعْ بَنْتُهُمَا آذَى وَاللّهُ عَنْيُ جَلِيثٌ ۞ يَتَأَيّْهَا ٱلَذِينَ مَاسَنُوا لا يَبْطِلُوا صَدَفَقَتِكُم فِاللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَاللّهُ بِنَاقَةً النَّاسِ وَلا يَؤْمِنُ إِنَّقَدُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْكُمُ مَسَلَمًا لاَ يَشْدُونُ عَلَى مَنْهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْكُمُ مَسَلَمًا لاَ يَشْدِدُونَ عَلَى مَنْهُ وَيَالًا فَمَنَّالُهُ مَنْكُمُ مَسَلَمًا لاَ يَشْدِدُونَ عَلَى مَنْ وَمِنَا

﴿ وَقُولٌ معروفٌ ﴾ أي : حسنٌ ﴿ وَمَعْفَرَةٌ حَيْرٌ مَن صَدَقَةٍ يَبْعَهَا أَذَى ﴾ أي : يَمُّ بها على من تصدق عليه بها .

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا لا تبطلوا صدقاتِكم بالمن والأذى ﴾ تفسير الحسن: قال: كان بعض المؤمنين يقول: فعلت كذا، وانفقت كذا؛ فقال الله: ﴿ يَا الذِينَ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ فيصير مثلكم فيما يحبطه الله من أعمالكم ﴿ كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله

<sup>(</sup>١) الصُّبا : الربح التي تهب من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار . ينظر : اللسان ، الوسيط (صبو) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٦٣/٣) وابن أي حاتم (١٦/٢ ٥ رقم ٢٧٣٣).

وعزاه السيوطي في الدر (٣٤٦/١) لعبد بن حميد وابن جرير .

واليوم الآخر) وهو النافق ﴿فَمثُله كمثل صفوان عليه تراب) قال فتادة : الصفوان : الحجر'') ﴿فَاصَابه وابل﴾ مطرّ شديد'' ﴿فِنْر كه صلدًا} أي : نقيًّا . ﴿لا يقدرون على شيءٍ نما كسبوا} هذا مثلّ ضربه الله – تعالى – لأعمال الكفار يوم القيامة ؛ يقول : ﴿لا يقدرون على شيءٍ نما كسبوا﴾ يومنذ؛ كما ترك المطر الوابل هذا الحجر ليس عليه شيءً .

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ لِمُؤْمُونَ الْمُؤَكِمُمُ الْمُؤَكَّةُ مَرْصَاتِ اللَّهِ وَتَطْبِعًا مِنْ اَلْشَيِهِمُ كَذَكُلِ جَكَيْمٍ بِرَيْرَةٍ السَّائِهَا وَاللَّ فَاللَّهُ الْحَلَمَةِ مِنْ مَلْقِبُ فَإِن أَمْ يُصِبُّهَا وَابِلَّ فَطَلَّ وَاللَّهُ إِللَّهُ مِنْ تَشْبَعُ اللَّهُمُولُ لَهُ عَلَيْهُ لَهُ مَنْ اللَّهُمُ لَهُ اللَّهُمُ لَهُ اللَّهُمُ لَهُ عَلَيْكُ وَلَمُ وَيُرَةً مُنْعَلَةً فَأَصَابِكَمْ إِنْهُمُ لَيْهُ وَلَمُ وَيُرَةً مُنْعَلَةً فَأَصَابِكَمْ إِنْهُمُ وَيُونِ وَلَمَا اللَّهُمُ لَنَهُمُ مَنْعَلَةً فَأَصَابِكُمْ إِنْهُمُ وَلَمُ وَيُونِ فَلَا أَنْفِقُونَ فَيْهُ وَلَمُ وَيُونِ لِمُنْفَعِهُ اللَّهُمُ مَنْفَالًا فِي اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ لَنَا لَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ لَنَا لَهُ اللَّهُمُ لَنَا لَهُ اللَّهُمُ لَلْهُ اللَّهُمُ لَلْهُ اللَّهُمُ لَلِهُ اللَّهُمُ لَلْهُ اللَّهُمُ لَهُ اللَّهُمُ لَنَا لَمُؤْمِنَ اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُمُ لَلْهُ اللَّهُمُ لَلْهُ اللَّهُمُ لَلْهُ اللَّهُمُ لَلُهُ اللَّهُمُ لَلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُولُونَ لِلْهُ مَنْهُمُ لَلُهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُمُ لَهُ لَكُونُ لَكُونِ لَنَا لِمُؤْمِنَا لِمُعْلِقُونَ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُمُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلَّالَةُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلَالِهُ لِلْهُ لَعَلَالًا لِمُلْعَلِمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلَاللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْلِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِهُ لِلْهُ لِلْلِلْفُلْلِلْمُ لِلْلِلْفُلُولُونُ لِلْهُ لِلْلِلْفُلِلْمُ لِلْلْلِلْفُلْفِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْمِنُونِ لِلْلِلْمُؤْمِلُولُونُ لِلْمُؤْمِنِيْلِلْمُ لِلْلِلْلِلْلِلْلْفُلُولُولُولُولِلْمُلْلِلْلُولُولُولُولُولُولِ

هومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتبيئا من أنفسهم، (٣٩٠) قال الحسن:
يعني : احتسابًا فمثلهم في نفقتهم هو كمثل جنَّة برُبوؤ<sup>(٣)</sup> يعني : مكانًا مرتفقا من الأرض هأصابها
وابلُّ فآتت أكلها ضعفين أي : مرتين هوفإن لم يصبئها وابلُّ فطلُّ الطل: أضعف من المطر(١٠).
قال الحسن: يقول: لا يخلف خيرها على كل حالٍ ؛ فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن يصبيوا

﴿ أَمِودُ أَحدُكُم أَن تَكُونُ لَهُ حَنَّةً ... ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأَصَابِهَا إعصارٌ فِهَ نَارُ﴾ قال مجاهد (٥٠) يعني : ريخا شديدة فيها سموم ﴿ فَاحترقت ﴾ يقول : أَمِنْكُم من يودُ ذلك؟! أي : ليس منكم من يوده فاحذروا ألاَّ تَكُونُ منزلتُكُم عند اللَّه كذلك؟ أحوج ما تكونون إلى أعمالكم يُحيِّطُها ويطلها ؛ فلا تقدرون منها على شيء ؛ وهذا مثلُ المفرط في طاعة اللَّه حتى يموت .

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (صفو).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، (وبل).

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء ، وقرأ الباقون بضمها . النشر (٢٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر لسان العرب، مختار الصحاح (طلل).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٤/٢ و رقم ٢٧٨١) .

﴿ وَيَمَا لَهُمَ اللَّهِ مَا مُؤَا أَفِيقُوا مِن طَهِيَتِ مَا كَسَنَمُ وَمِنَا أَفَرَجَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَكَ نَيَسُمُوا اللَّهَيِكَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُمُ يِعَافِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِشُوا فِيدٍ وَاَعْلُمُوا أَنَّ اللَّهُ عَنَ كيدُ ﴿ ﴾ ﴿ يَا أَيْهَا الذِينَ آمنوا أَفقوا من طيات ما كسبتم ﴾ تفسير الحسن ( ): هذا في النفقة الواجه ؟ كانوا يتصدّقون بأزوّا دراهمهم ، وأردا طعامهم ؛ فنهاهم الله عن ذلك ؛ فقال : ﴿ وَلا تِمعوا الحَيثُ ﴾ وهو الردى؛ ﴿ ومنه تفقونَ ﴾ .

قال محمد : ﴿لا تيمموا ﴾ يعني : لا تقصدوا(١) .

وولستم بآخذيه إلا أن تغضوا فيه تفسير الكلي : يقول : لو كان لبعضكم على بعض حقَّ فأَعْطِي دون حقه - لم يأخذه منه ، إلا أن يرى أنه قد تفامض له عن بعض حقه ؛ وكذلك [قول](٢) الله لا تستكملوا الأجر كُلة ، إلا أن يتغمدكم منه برحمة وواعلموا أنَّ اللَّه عَنِيَّ حميدُ ﴾ غني عما عندكم لمَّز يخل بصدفته ، حميدٌ لمَّز احتسب بصدفه .

﴿الشَّنَيْكُ بَيْدُكُمُ النَّقُرُ وَلَأَنْرُكُمْ إِلْفَتَكَارٌ وَاللَّهُ مَيْدُكُمُ مَنْفِرَةً مِنْهُ وَفَعْدُ وَاللَّهُ وَسَعُ لِمِيهٌ ۞ يُؤْقِ اللهِكُنَةُ مَن يَكَانَّهُ وَمَن بُؤْقَ اللهِكُنَةُ فَقَدْ أُونَى خَبْرًا كَذِيرًا يَذَكُو إِلاَّ الْوَلْوَا الْأَلْكِو ۞ وَمَا أَمْنَفُكُم بِن شَنْفَةٍ أَنْ نَنَزَتُمْ مِن ثُكْنُو مَلِكَ اللَّهُ يَسْلَمُهُ وَمَا يَظْلِيمِكُ مِنْ أَسْكَارٍ ۞ إِن نُبْدُوا السَّذَقَتِ فَمِيمًا مِنَّ وَلَوْنَهُمُ اللَّهُ مَنْ مَا مُنْ اللَّمُ فَلَةً فِهُوَ غَيْرٌ لَكُمْ أُو مُعَالَمُ عَنْكُم مِن سَنِائِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَسْمُونَ خَيدٌ ۞﴾

﴿الشيطان بعدكم الفقرَ﴾ يخبرهم أنهم حين ينفقون الردي، إنما هو ما يلقي الشيطان في قلوبهم من الفقر ﴿وَواللَّه يَعدُكم﴾ على ما تنفقون ﴿مغفرة منه﴾ لذنوبكم ﴿ووفضلا﴾ قال الحسن : يعني : جُنَّة ﴿واللَّهُ واسمَّ عليم﴾ واسمَّ لخلقه ، عليم بأمرهم .

قوله : ﴿ يُوتِي الحَكمة من يشاء ﴾ يعني : الفقه في القرآن ﴿ وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ أولو

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٨٣/٣) بمعناه .

وعزاه السبوطي في الدر (١/٥٥٩) لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير .

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب ، القاموس المحيط ، الوسيط (يمم) .

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل ، والمثبت من ور ٥ .

العقول؛ وهم المؤونون ﴿وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإنَّ اللَّه يعلمه﴾ يعني : يحصيه ﴿وما للظالمين﴾ المشركين ﴿من أنصار﴾ .

﴿إِن تُبدوا الصدقات﴾ يعني: الزكاة ﴿فَعِمَّا هِي وإن تخفوها﴾ يعني: صدقة النطوع ﴿وتؤتوها الفقراء فهو خيرًا لكم ونُكفر عنكم من سيئاتكم﴾.

قال محمد: القرابة ﴿نَكَفَوْ﴾ بالجزم(١٠)؛ على موضع ﴿خير لَكُمُ﴾؛ لأنَّ المعنى بكن خيرًا كم .

قال يحيى: وسمعتُهم يقولون: يستحبُّ أن تكون الزكاة علانيةً، وصدقة التطوع سِرًّا.

يعيى: عن مالك بن سليمان، عن الحسن، عن كعب بن عُجرة قال: قال لي رسولُ الله عَنَّةُ: و يا كفُّ بْنِ عُجْرة ؛ الصلاةُ برهان، والصومُ جئةٌ، والصدقةُ تطفئ الخطيّة كما يطفئ الماءُ الناز، يا كعبُ بن مُحْجرة ؛ الناسُ غاديان: فغادٍ فمشترِ رقِتَهُ فَمُثَيْقُها، وغادٍ فبائِعٌ رقبَته ففويقها (١٥)و(١).

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو وامن كثير وأبو بكر عن عاصم و نكفزه بالنون والرفع ، وقرأ حمزة ونافع والكسائي • نكفزه بالنون والجزم ، وقرأ امن عامر وحفص عن عاصم « يكفؤه بالباء والرفع .

ينظر: السبعة (١٩١) ، التيسير (٨٤) ، النشر (٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) أي : مهلكها . ينظر لسان العرب (وبق)

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٩٠/١١ رقم ٣٥٧) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١٨٨/١) من طريق الحسن مختصرًا.

ورواه الترمذي (١٣/٣ = ١٠٤ ورقم ١٦٤، ١٦٥) والطبراني في الكبير (١٠٥/١٩ - ١٠٦ رقم ٢١٣) من طريق طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الرجه ، لا نعرفه إلا من حديث تحيد الله ين موسى ، وأبوب من عائذ الطاتمي يضعف ، ويقال : كان يرى رأى الإرجاء ، وسألت محمدًا عن هذا الحديث قلم يعرفه إلا من حديث تحيد الله ابن موسى ، واستغربه جدًّا .

ورواه الطيراني في الكبير ( ١٦٢/١٩ رقم ٢٦١) والأوسط (١٣٩/٣ - ١٤٠ رقم ٢٧٣٠) وابن حبان (٣٧٨/١ ٣٧٩ رقم ٥٩٦٧) من طريق أبي بكر من بشير عن كعب بن عجرة .

وقال الهيشمي في المجمع (١٠/١٠) : رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات .

ورواه الطبراني في الصغير (٢٢٤/١ - ٢٢٥) والكبير (١٣٥/١٩ - ١٣٦ رقم ٢٩٨) من طريق عاصم العدوي =

﴿ لِنَنْ مَتَلَكَ هُمَا هُمْ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن يَكَأَةٌ وَمَا نَسْفِفًا مِن خَبْرِ فَوَالْمُنْ وَمَا نَسْفِلُ إِلَّا ابْتِكَاةً وَهُمْ اللَّهُ وَمَا نَسْفِقًا مِنْ حَنْرِ فِيْكَ إِنْكُمْ وَلَمْمُ لَا تُفْلَدُن لِلسَّمَالَ الْذِيكَ أَسْسِمُوا فِي سَيِسِ اللَّهِ لَا يَسْفِيكُونَ مَسْرًا فِي الْأَرْسِ يَمْكُهُمُ المسلول الْفِيهَ إِنْ مِن اللَّمْنُ مِنْ مِنْهُم بِيهِمُم لا يَسْفُونَ النَّاسُ إِلَّسَامُ وَمَا لَمُنْفِقًا مِنْ حَمْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِونَ عَلِيمٌ ۞ اللَّهِنَ يُسْفِقُونَ أَمْوَلُهُمْ إِلَيْنِ وَالْفَهَارِ سِزًا وَعَلايتُهُمْ مِنْ حَمْرُ فَإِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَعْرُفُونَ ﴾

﴿ لِيس عليك هداهم ...﴾ الآية تفسير قنادة (١٠): قال : ذُكِرَ لنا أنَّ رجلاً من أصحاب النبيُّ قال : (أتصدق) (١٠) على من ليس من أهل ديننا ؛ فأنزل الله : ﴿ لِيس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلاَنفسكم،

قال يحيى<sup>(٢)</sup>: فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع ، ولا يُعطَّون من الواجب بيًّا .

﴿ للفقراء الذين أُحصروا في سبيل اللَّه لا يستطيعون ضَرْبًا في الأرضِ﴾ .

قال الحسن: أحصرهم الفقر، وهم أهل تعفُّفٍ ﴿ يُحسبهم الجاهل ﴾ بفقرهم ﴿ أغنياء من

<sup>=</sup> عن كعب بن عجرة .

ورواه الطبراني في الكبير (١٤١/١٩) رقم ٢٠٩) من طريق الشعبي عن كعب بن عجرة .

ورواه ابن عبد البر في التمهيد (٣٠٣/٣) من طريق المشي بن الصباح ، عن عطاء بن عباس ، عن كعب بن عجرة ، وقال ابن عبد البر : المشي بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة في نقله .

ورواه عبد الززاق (۱۱/ ۳۲۵ - ۳۶۲ ترقم ۲۰۷۹ ) وأحمد (۳۲۱/۳) وعبد بن حمید (۳۵ ترقم ۱۱۲۸) وأبو یعلی (۲/۳۷ - ۴۷۲ رقم ۱۹۲۹) واین حبان (۹/۵ رقم ۱۷۲۳) والحاکم (۲۲۲/۵) وغیرهم عن جابر بن عبد الله أن النبی ﷺ قلل لکعب بن عجرة ، فذکره .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

ورواه مسلم (٢٠٣١ رقم ٢٦٣) عن أبي مالك الأشعري بتحوه . (١) رواه الطبري في تقسيره (٩٠/٣) وعزاه السيوطي في الدر (٢٦٨/١) لعبد بن حميد أيضًا .

<sup>(</sup>۲) في دره (ليس علينا هدى).

<sup>(</sup>٣) في دره: الحسن.

التعقّب تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاقاً) أي : إلحامحاً . قال مجاهد<sup>(،)</sup>: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي التَّلِيُّةُ أمر الله بالصدقة عليهم .

﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ...﴾ الآية نزلت في عَلَف الخيل.

﴿ اللَّذِينَ بِأَصُلُونَ الرِّيْوَا لَا يَقُومُونَ إِنَّا كُمَّا يَقُومُ الَّذِينَ يَنْتَظِّمُكُ الضَّيْفُ مِن بِأَنْهُمْ قَالْوًا إِنِّنَا النِّيمُ مِنْكُ الرِّيدَا وَآمَلُ اللَّهُ النَّبِعَ وَمَكَّرَمُ الزِّيزَا فَمَن بكاءُ مُرْجِعًا فِي وَقَالَمُن إِنَّهُمْ قَالُوا إِنِّنَا النَّهِمُ مِنْكُ الرِّيدَا وَآمَلُ اللَّهُ النَّبِيَّ وَمُكّرَمُ الزِّيزَا فَمَن بكاءُ مُرْجِعًا فِي وَقَالِمُن

فَلَمُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ مُمْ فِيهَا خَلِلُوك ۞﴾ ﴿الذين يأكلون الربالا يقومون في بعني : من قبورهم يوم القيامة ﴿إِلا كما يقوم الذي يتخبُّعه الشيطان

﴿ الذين يا كلون الربا لا يقومون ﴾ يعني : من قورهم يوم القيامة ﴿ إلا كما يقوم الذي يتخبُّطه الشيطان من المسرَّ ﴾ يعني : الحَبَل [يعني مجنون ، تقول : رجل مجنون ، أي : مخبول ؛ كذلك آكل الربام](").

يعحى: عن حمَّاد [عن أي هارون العبدي عن أي سعيد الحندري](٢) أَنَّ رسول الله ﷺ حدَّث عن ليلة أسري (ل ٤) به ، فكان في حديثه : ﴿ فإذا أَنَا برجالٍ بطونهم كالبيوت، يقومون فيقعون لظهورهم ولبطونهم . فقلت : من مؤلاء يا جبريل؟! فقال : هؤلاء أكلة الربا . ثُمُّ تلا هذه الآية ﴿الذين يأكلون الربا ...﴾ الآية ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٩٦/٣) وابن المنذر في تفسيره (٤٢/٦ رقم ٨) .

وعزاه السبوطي في الدر (٣٦٩/١) لسفيان وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل، والمثبت من ور ٥ وأصول السنة، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في تفسير سورة الإسراء مطولاً جدًّا.

<sup>(1)</sup> رواه ابن أي زمنين في أصول السنة (١٣٨ رقم ٦٧) بإسناده عن يحيى بن سلام به .

ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في إتحاف الخيرة (١٤٧/١ - ١٥٠ رقم ١٤٢) - عن داود بن المجمر عن حماد بن سلمة بنحوه في حديث طويل .

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (٢٦٥/١ - ٢٧٠) والطيري في تفسيره (١١/١ - ١٤) وابن أبي حاتم في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير (١٣/٢) - والبيهقي في دلائل النبوة (٢٠١ - ٢٩٦) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠/٢ - ٥ - ١٦) والبغوي في تفسيره (٣٤١/١) والأصبهائي - كما في الترغيب والترهيب (٩/٢) - من طرق عن أبي طارون العبدي بنحوه .

وضَعَه البيهَيِّيَّ ، وقال المَدْرَي في الترغيب (٩/٣) : رواه الأصبهائي أيضًا من طريق أبي هارون العبدي واسعه عمارة امن جوين ، وهو واو .

وقال الذهبي في السيرة البوية (٢٢٥ - ٢٢٦): هذا حديث غريب عجيب ، وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكًا . =

وقوله: ﴿ وَذَلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا﴾ هو الذي كانوا يعملون به في الجاهلية ؛ إذا خلُّ ذَيُّ أحدهِمْ على صاحبه، قال المطلوب: أخْرِني ( ) وأزيدك ؛ فكانوا في الإسلام إذا فعلوا ذلك ، قال لهم المسلمون: إنَّ هذا رِبًا . قالوا : لا ، سواءً علينا زدنا في أول البيع ، أو عند محلَّ الأجل ؛ فأكذبهم الله ؛ فقال: ﴿ وأحل الله البيع وحرَّم الربا فمن جاءه موعظةً من ربه ﴾ يعني : البيان الذي في القرآن في تحريم الربا ﴿ وَانتهى فله ما سلف ﴾ أي : غفر الله له ما سلف ﴿ وأمره إلى الله ﴾ إن شاء عصمه منه بعد ، وإن شاء لم يفقل ﴿ ومن عاد ﴾ فاستحلُّ الربا ﴿ وَفَاولتِكُ أصحابِ النار ﴾ .

قال محمَّد : المعنى : من استحل الربا وقال : هو مثلُ البيع ، واعتقد ذلك بعد نَهْي الله عنه - فهو كافر .

﴿ يَشَخُ اللَّهُ النِّيْوَا وَقُرِي الشَمَدَقَتُ وَاللَّهُ لَا يُعِيتُ كُلَّ كَثَارٍ لَنِيم ۞ إِنَّ الَّذِيرَ ، مَاشُوا وَعَيْلُوا الشّايِحْتِ وَأَنْامُوا الشَّمَانُوَ وَبَاتُوا الزَّحَدُوْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَيْوِمْ وَلَا خَرْفُ عَنْهِم وَلَا هُمْ يَعْزُوْرَكُ ۞﴾

﴿وَيَحِقُ اللَّهُ الرَّبَا﴾ يعني : تَيْخَفُه يوم القيامة ، فيطله . ﴿وَرَبَرِي الصَدَقَاتَ﴾ لأهلها ؛ أي : يضاعفها .

يعصى : عن عثمان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي تحريرة قال : قال رسول الله ﷺ: • والذي نفسي بيده ، ما تصدَّق عبدٌ بصدقةٍ فتقع في يد السائل ؛ حتى تقع في يد الله ، ثمُّ يُرَّيُّهَا لصاحبها كما يُرَثي أحدُّ كم فلؤهُ(") أو فصيلُهُ(")؛ حتى تصير اللقمةُ مثل أنحد ، (").

<sup>=</sup> وذكر ابن كثير في تفسيره (١٣/٣) أن فيه غرابة ونكارة ، وأن أبا هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين مضعف عند الأكمة .

وقال البوصيري في الإتحاف (١٥٠/١): هذا حديث مداره على أي هارون العبدي ، وهو ضعيف . وعزاه السيوطي في الدر المثور (١٥٠/٤) لاين المنفر وابن مردويه أيضًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أخر عني . والمثبت من و ر ٥ .

<sup>(</sup>٢) الغلو : هو المهر الصغير . وقيل غير ذلك . ينظر لسان العرب (فلو) .

<sup>(</sup>٣) الفصيل: ولد الناقة . ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (فصل) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة في التوحيد (١٣٨/١ - ١٣٩ رقم ٧٣، ٧٤) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري به .

﴿وَاللَّهُ لا يَحْبُ كُلِّ كَفَارٍ أَثِيمٍ﴾ والكفر أعظم الإثم ﴿إِنَّ الذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات﴾ يعني : ما افترض الله عليهم ﴿لهم أجرهم عند ربهم﴾ يعني : الجنَّة . ﴿وَلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون﴾ على الدنيا .

﴿ يَالَيْهُمُ الَّذِينَ مَا مُثَلُمُ اللَّهُ وَدُوا مَا يَقِينَ مِنَ الْإِنْقَ إِن كُشُدُ فَخَيْدِينَ ﴿ فِي هَوَ لَمْ تَسْلُوا الْمُؤَا يِهِمْرِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن فَبُشُرَ قَلْحُمْ رُمُوسُ أَنْوَاحُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ وَإِنْ كَانَ دُو مُشْرَقٍ وَنَظِومُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ وَأَنْ يَسَلَقُوا خَيْرٌ لَحَيْدٌ إِن كُشُتُونَ ﴿ وَال وَالتَّفُوا يَمْنَا تُرْجُمُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُولِّى كُلُهُ نَشِي مَا كَسَبَتْ وَثَمْ لَا يُظْلُمُونَ ﴿ ﴾

﴿ يَا أَبِهَا الذَّينِ آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من الربا﴾ يعني : ما بقي مما أربوا فيه في الجاهلية ألا يأخذوه ، وما أخذوا قبل إسلامهم فهو حلالٌ لهم ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ يعني : إذ كنتم مؤمنين. ﴿ فَإِنَّ لَمْ تَفْعُلُوا فَأَذْنُوا بحربٍ من اللّه ورسوله﴾ أي : فاعلموا أنكم بحربٍ من اللّه ورسوله ، وأنكم مشركون .

قال محمد: من قرأ ﴿وَالَدُنوا﴾ غير موصولة فهو من: آذن يُؤذِن؛ أي: أعلم، ومن قرأها موصولة فهي من: أذِن يَأذَن ؛ إذا أصنى للشيء وسمعه(١٠).

﴿وَإِنْ تَبْتُمُ﴾ أي : أسلمتم ﴿فَلَكُمْ رَءُوسَ أَمُوالَكُمُ﴾ يقول : يبطل الفضل إذا كان بقي دَيْنًا على المطلوب ﴿لاَ تَظْلِتُونَ﴾ فتأخذون القضل ﴿ولا تُظْلَمُونَ﴾ من رُءُوس أموالكم شيئًا .

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظْرَةً إِلَى مُيسَرَّةً ﴾ .

<sup>=</sup> ورواه مسلم (۷۰۲/۲ وقع ۲۰۱۱) واين منده في الرد على الجهيبة (۷۲ وقم ۲۵ ، ۷۱ – ۷۷ وقم ۰۰) من طريق سعيد القبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة .

وقال ابن منده : وهذا حديث ثابت باتفاق ، وله طرق عن أبي هريرة ، منها أبو صالح السمان وأبو سعيد الخدري . ذلك : طريق أبي صالح عن أبي هريرة ، رواه البخاري (٣٣٦/٣ رقم ١٤١٠) ومسلم (٧٠/٢/ رقم ١٤٠٤) . ومن طرقه أيشًا خفص بن عاصم ، والقاسم بن محمد ، وأبو سلمة ، كلهم عن أبي هريرة ، وقد خرجتها في تخريجي لكتاب والتوجيد ، لابن خزيمة بسر الله طبعه .

<sup>(</sup>۱) قرأحمزة وأبو بكر عن عاصم وفاذنواء، وقرأ الباقون وفأذنواء ينظر: السبعة (١٩٣) النيسير (٨٤)، النشر (٢٣٦/٢).

قال محمد: ﴿ وَو عسرة ﴾ بالرفع؛ هو على معنى: فإن وقع ذُو عسرة (١٠).

يعيى: عن أي الأشهب، عن الحسن قال : قال رسولُ الله ﷺ : ٥ رحم الله من يشر على معسر، أو محاعنه ١٠٠٩.

يحيى: عن إبراهيم بن محمد، عن صالح مولى التُؤةمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: 3 من أنظر معسرًا، أو وضع له ، أظله الله في ظله يوم القيامة (؟).

قوله : ﴿ وَأَن تَصَدَقُوا خَيْرِ لَكُمُهُ [قَالَ الحُسنَ]<sup>(١)</sup> أي : خير لكم في يوم ترجعون فيه إلى الله ﴿ وَاتَقُوا بُومًا ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾ يعني : لا ينقصون ؛ يعنى : المؤمنين يوفون خسّناتهم يوم القيامة .

﴿ يَانَيْنَ الذِّيكَ امْتُوا إِذَا نَدَايَتُمْ بِدَنِهِ إِنَّ أَجَالٍ أَسَكَى فَاحَشُوهُ وَلِبَحْتُ بَيْنَكُمْ كَانِهُ وَلِمَانِينَ الذِّيكُ وَلِيَنْكُمْ وَلِيَكُمْ بَيْنِكُمْ حَالِينًا اللّهَ وَلَهُ عَلَيْهِ اللّهَ فَلَيْحُوا وَلِينَالِي الذِي عَلَيْهِ اللّهَ وَلَيْخُوا اللّهَ وَلَيْمُوا اللّهَ وَلَيْحُوا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْقُوا اللّهُ وَلَيْحُوا اللّهُ وَلَيْعُوا اللّهُ وَلَيْحُوا اللّهُ وَلَيْحُوا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا يُمِلُونُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا يَلُولُوا اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَكُولُوا وَلَيْعُ وَلَا يَلُولُوا وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُلْعُولُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) ينظر إعراب القرآن (٢٩٥/١) البحر المحيط (٣٤٠/٢) ، الدر المصون (١/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا الإسناد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٩/٢) والترمذي (٩٩/٢) و رقم ٣٠٠١) واليهقي في الشعب (٣٥/٧) و رقم ١٦٢٤) من طريق أي صالح عن أي هررة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

ر ورواه مسلم (۲۰۰۲ رقم ۲۰۰۱) عن أبي اليسر علله.

وفي الباب عن عدة من الصحابة ، انظر الدر المثور (٢٨٠/١ - ٢٨١) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

﴿وليكتبُ ينكم كاتب بالعدل﴾ أي : لا يزيد على المطلوب، ولا ينقص من حق الطالب ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ﴾ الكتابة ، وترك غيره فلم يعلَّمه ﴿فليكتبُ وليمللُ الذي عليه الحق، يعني : المطلوب ﴿وليتِ اللهُ ربُه ولا يبخس منه شيئاً ﴾ (ل ١٤) أي : لا ينقص من حق الطالب (١) ﴿فإن كان الذي عليه الحق سقيهًا ﴾ [يعني : جاهلاً إن ﴿ وأن ضعينًا ﴾ يعني : في عقله ﴿أو لا يستطيع أن يمل هو ﴾ يعني : الذي عليه الحق ﴿ فليملل وليه ﴾ أي : ولي الحق ﴿ والعدل ﴾ لا يزدَدُ شيئًا .

قوله : ﴿ أَن تَصْل إحداهما ﴾ أي : تنسى إحداهما الشهادة ﴿ فَتَذَكَّر إحداهما الأُخرى ﴾ أي : تذكر التي حفظت شهادتها الأُخرى .

ق**ال محمد : من قرأ ﴿أَنْ تَصَلُّ بِفَتِح الأَلف**(؟؛ فعلى معنى : من أجل أن تضل؛ كذلك قال قُطْرب<sup>(١)</sup>؛ ولغيره من النحويين فيه قولٌ غير هذا<sup>(ه)</sup>؛ قالله أعلم .

ولولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوائِ تفسير قنادة (\*): قال: كان الرجل يأتي الحي العظيم يطلب منهم من يُشهده (\*)، فلا يتبعه منهم رجل، فنهى عن ذلك. قال الحسن: وإن وجد غيره فهر واسع. وولا تسأمواً إلى: لا تملوا وأن تكتبوه ليعنى: الحق. وصغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم أَصْسطكه أي: أعدل ووائوم للشهادة في أي: أصوب ووأدنى ألا ترتابواً في أعدر ألا تشكوا؛ إذا كان ذلك مكتوبًا وإلا أن تكون تجارةً (\*) حاضرة في أي: حالة وتديرونها بينكم في ليس فيها

<sup>(</sup>١) في وره: المطلوب. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من 1 ر 1 .

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة اإن تضل ٤ بكسر الهمزة ، وقرأ الباقون «أن تضل » بفتحها . ينظر الشبعة (١٩٤) ، التيسير (٨٥) ، الشر (٢٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن المستنير أبو علي التحوي ، من تلاميذ سيبويه توفي (٢٠٦هـ) ينظر : [نباه الرواة (٢١٩/٣) ، طبقات التحوين واللغوين (٩٩ - ١٠٠) .

 <sup>(</sup>٥) ينظر تفصيل ذلك في إعراب القرآن (٢٩٨/١)، البحر (٢٤٨/٢)، الدر المصون (١٧٦/١).

<sup>(1)</sup> رواه الطبري (٢٦/٣) وابن أبي حاتم (٩٦٣/ وقم ٢٠٠١) بنحوه . وعزاه السيوطي في الدر (٢٨٣/١) لابن جرير وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٧) في دره : يشهد .

أَجَلَّ ﴿فَلَيْسَ عَلِيكُمْ جَنَاءٌ﴾ حرج ﴿أَلَا تَكْتَبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايِعَتُمُ﴾ يعني: أشهدوا على حقكم؛ كان فيه أجل أو لم يكن.

قال الحسن: وهذا منسوخٌ؛ نسخه ﴿ فَإِنْ أَمَن بَعْضَكُم بَعْضًا ﴾ (١).

ولا يضار كاتب ولا شهيدك تفسير مجاهد(۱۰): لا يقام عن شغله وحاجته ، فيجد في نفسه ، أو يحرج .

قال يحيى : وبلغني عن عطاء؛ أنه قال : هي في الوجهين جميئا إذا دعي ليشهَد ، أو ليشهد بما عنده . هوران تفعلواكه أي : تضاروا الكاتب والشاهد هوفإنه فسوقٌ بكم،كه أي : معصية هوواتقوا الله كه أي : لا تعصوه فيهما .

﴿ ولا تكتموا الشهادة ﴾ أي : عند الحكام ﴿ ومن يكتمها ﴾ فلا يشهد ؛ إذا ذُعِي ﴿ فإنه أتم قلبه ﴾ . يعتبى : عن المبارك ، عن الحسن قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله الطّنية : و لا يمنم أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا شهده أو علمه ١٦٠ .

<sup>&</sup>quot; (۱۹٤) ، التيسير (۸۵) ، النشر (۱۹۲).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٣. وينظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (٢٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري (۱۳۱/۳) واين أيي حاتم (۱۷/۲ه وقع ۲۰۲۱) واين السنفر (۸۲/۱ رقع ۱۳۱۹) بعضاه . (۲) رواه أحمد (۲/ ۵۰ ۷۱) وأيو يعلى (۳۳/۲ - ۳۹ وقع (۲۱۱) والطبراني في الأوسط (۱۲۲/۳ رقم ۲۸۰۵)

من طريق الحسن به .

﴿ وَإِنْ تَبْدُوا ما فِي أَنْفَسَكُم أَوْ تَخْفُوه يَحاسبُكُم بِه اللَّهُ ﴾ تفسير قنادة (": قال : نزلت هذه الآيةُ ، فَكِيْرَتْ عليهم ، فأنزل اللَّه بعدها آية فيها يُسُرُّ وتخفيف ؛ فنسختها ﴿لا يَكُلف اللَّه نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت ﴾ أي : من خير ﴿وعليها ما اكتسبت ﴾ أي : من شرٌ .

يعيى: عن سعيد، عن قتادة، عن زوارة بن أوفي، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: وإن الله تجاوز لأكتي عما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل به أو تتكلم به ٢٠٠٠.

﴿ أَمَن الرسول بما أُنزل إليه من ربه ... ﴾ الآية قال الحسن : هذا دعاء أمر الله رسوله والمؤمنين أن يدعوا به ﴿لا يكلف الله نفشا إلا وسمها، ﴿لا طاقتها ؛ وهذا في حديث النَّفْس ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن

رقم ١٢٧) من طرق عن قتادة .

<sup>=</sup> ورواه أحمد (۲/ ه، ۱۹، ۱۵؛ ۵۱، ۵۷، ۵۲، ۸۵، ۸۵، ۸۷، ۹۲) والطيالسي (۲۸۱ رقم ۲۱۵۰، ۲۲۷ رقم ۲۱۵۰ رقم ۲۸۱۰ رقم ۲۱۵۸) وعبد الرزاق (۲۲۱/۱۱ – ۳۲۷ رقم ۲۲۰۲۰) والترمذي (۱۹۶۶ – ۲۰ رقم ۲۹۱۱) وابن ماجه (۲) ۱۳۲۸ رقم ۲۰۰۱) وابن جان (۲۰۱۱ – ۵، رقم ۲۲۰ / ۲۱۱ه – ۱۵۲ رقم ۲۲۸) والطراني في الأوسط (۵/ ۱۱۵ – ۱۲۵ رقم ۲۰۰۱) والبيهغي في سته (۲۰۱۰) من طريق أي نضرة عن أبي سعيد .

وقال الرمذي: هذا حديث حسن صحيح . ورواه أحمد (٤٧/٣ - ٤٨ ، ٧٧) وعبد بن حميد (٣٠٠ – ٣٠١ وقم (٩٧١ ، ٩٧٢) وابن ماجه (١٣٢٨/٢ رقم

روب عسر روب على العلل (١٠ /٩٠٤) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد .

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢٤٢/٣ رقم ١٤٠٩): هذا إسناد صحيع.

ورواه أحمد (٨٤/٣) والطيالسي (٢٩٣ رقم ٢٠٢٦) عن أيي البختري عن رجل عن أي سعيد . وصحح الدارقطني في العلل (٢٥٣/١ - ٢٥٥ رقم ٢٣٣١) هذا الطريق .

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١١١/١) والطبري (١٤٦/٣) بمعناه .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۲/۱ - ۱۱۷ رقم ۲۰۲/ ۲۰۳) من طريق سيد وهو اين أيي عروبة په . ورواه البخاري (ه/۱۹۰ رقم ۲۰۲۸، ۲۰۰۶، ۳۰ رقم ۲۲۹ه، ۱۱/ ۵۰ وقم ۲۲۲۶، ۱۱/ ۱۱۷ - ۱۱۷

نسينا أو أخطأنا) قوله : ﴿إِن نسينا﴾ هذا فيما يتخوّف فيه العبدُ المأثم ؛ أن ينسى أن يعمل بما أُبرَ به ، أو ينسى فيعمل بما تُهِي عنه ﴿أَو أَخطأنا﴾ هذا فيما يتخُوف فيه العبد المأثم ؛ أن يخطئ ، فيكون منه أَثرُ يخاف فيه المأثم لم يتعشّده .

﴿ وربنا ولا تحمل علينا إصرائه أي: تقدلاً ﴿ وكما حملته على الذين من قبلنا ﴾ يعني: ما كان شدّد به على بني إسرائيل ؛ وكان من ذلك الإصر ما كان حرّم عليهم من الشّحوم ، وكل ذي ظُفُر ، وأمر السّبّت ، وكل ما كان عهد إليهم ألا يفعلوه مما أُجلَّ لنا ﴿ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ يعنى : الوسوسة ؛ في تفسير ابن عباس .

يحيى: عن المبارك، عن الحسن وأن رجلاً قال: يا رسول الله (ل٤٢) إني لأُحدَّث نفسي بالشيء ما يسوُني أني تكلمت به، وأن لي الدنيا. قال: ذلك محض الإيمان<sup>(١٠)(١٠)</sup>.

﴿واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾ قال الحسن : هذا دعاءً أمر الله به النبي ﷺ والمؤمنين، وقد أخبر الله النبي أنه قد غفر له .

يحيى: عن هشام، عن قنادة قال: قال رسول الله ﷺ: وإن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السمنوات والأرض بألفي سنة، فوضعه تحت العرش، فأنزل منه آبين ختم بهما سورة البقرة؛ لا تقرآن في بيت، فيقربه الشيطانُ ثلاث ليال: ﴿أَمَن الرسول بما أنزل إليه من ربه ...﴾ إلى آخر السورة (١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، المصباح العنير، مختار الصحاح (إصر).

<sup>(</sup>٢) وفي صحيح مسلم: ٩ صريح الإيمان 8 قال ابن الأثير في النهاية (٢/٠): أي كراهنكم له وتفاديكم منه صريح الإيمان ، والصريح: الخالص من كل شيء ، وهو ضد الكتابة ، ينني أن صريح الإيمان هو الذي يمنحكم من قول ما يلقيه الشيطان في أنضكم حتى يصير ذلك وسوسة لا تسكن في قلوبكم ولا تطمئن إليه نفوسكم ، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان ؟ لأنها إنسا تتولد من فعل الشيطان وتسويله ، فكيف يكون إيمانًا صريحًا .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۹/۱ رقم ۱۳۲) عن أبي هريرة . ورواه مسلم (۱۱۹/۱ رقم ۱۳۳) عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٤) رَوَّه الأمام أَحَمَد (٤/٣/٤) والترمذي (٥/١٤٧) وتم ٢٨٨٦) والنسائي في الكبرى (٢٤٠١) رقم ١٠٨٠٦) ١٨٠٣ () والدارمي في مستنه (٢٢١/١) ورقم (٣٦٨٧) وان حبان (٢١/٦ - ٢٦ رقم ٢٨٨) والحاكم في المستنرك (١/ ٢٥٦) (٢٠١/) واليهتي في الأسعاء والصفات (١٤١١) - ١٥٥ رقم ٤٩١) والبتري في شرح السنة (١/ ٢٦١) عن المسان من بشير رضي الله عنهما . ٢٦١ - ٢٠١ رقم (٢٠١) عن التعمان من بشير رضي الله عنهما .

وقال الزمذي : هَلنَّا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٍ . وقال الْحَاكَمُ : هَذَا حَدِيثَ صَحِيحِ الْإِسَادِ ، ولم يخرجاه . وقال البغزي : هذا حديث غرب .



## 

﴿ الَّذِي اللَّهِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَنُّ الْقَيْنُ ۚ ۞ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِالْعَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَدَيْدٌ وَأَنزَلَ اَلْتَوَرَيْنَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدُى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ ٱلفُرْقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِكَايَتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنفِقَادِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَنٌّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّنَكَآءِ ۞ هُمُو ٱلَّذِي بُمَنزُكُدْ فِي ٱلْأَرْمَادِ كُلِفَ بَنَكَأُهُ لَا إِنَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْفَهِدُ ٱلْفَكِيدُ ﴿ ﴾

قوله : ﴿ الله الله لا إله إلا هو الحبي القيوم﴾ والحبي ، الذي لا يموت ، والقيوم ، قال الحسن : يعني : القائم على كل نفس بكسبها حتى يجزيها به ﴿نزُّل عليك الكتاب﴾ القرآن ﴿بالحق مصدقًا لما بين يديه﴾ يعنى : التوراة والإنجيل ﴿وأنزل التوراة والإنجيل من قبل﴾ يعنى : من قبل القرآن ﴿ هذى للناس) يعنى : أنزل هذه الكتب جميعًا هدّى للناس ﴿وَأَنزل الفرقان﴾ تفسير قتادة(١٠): فرق الله في الكتاب بين الحقُّ والباطل.

﴿إِنْ الذينَ كَفُرُوا بَآيَاتَ اللَّهُ ﴾ تفسير الحسن : يعني : بدين الله .

﴿واللَّه عزيز ﴾ في نقمته ﴿ذو انتقام ﴾ من أعدائه ﴿هو الذي يصور كم في الأرحام كيف يشاء ﴾ كفوله: ﴿ فِي أَي صُورَةِ مَّا شَآةً زَكَّبُكَ ﴾ (١).

﴿ هُوَ الَّذِينَ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْدَ مِنْهُ مَايَتُ مَُّعَكَنَ هُنَ أَمُ الْكِنْبِ وَأَخْرُ مُتَشَدِهَتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (١٦٧/٣) وابن أبي حاتم (٨٨/٢ه - ٨٩٥ رقم ١١٤٦، ٣١٤٦) وابن المنفر (١/١١٥ رقم ٢١٢) . وعزاه السبوطي في الدر (٤/٢) لعبد بن حميد وابن جرير .

<sup>(</sup>٢) الأنفطار: ٨.

تَّمُومِهِدَ رَبِيَّا مُنَّقِّمُونَ مَا تَشَبَقَ مِنْهُ الْمِيَّةِ وَالْمِيقِدِ وَمَا يَسَلُمُ فَالِمِيلَةِ ا اللّهِ يَشُولُونَ مَا تَنَا بِهِ. فَلْ مِنْ مِنْهِ رَبِيَّا مِنَا يَلَكُو إِلّا أَوْلُوا الْأَلْتِ ۞ رَبَّنَا لَا فِيْعَ الْمُونَا بَهَ إِلَى مُمَنِّنَا وَمَنْ لَنَا مِنْ لَذَىنَ رَمَنَةً إِنَّكَ أَنَّ الْوَهَا ۞ رَبَّنَ إِنَّكَ جَمَعُ النَّاسِ بِيْرِ لَا رَبِّ مِنْ لا يُمُلِّكُ الْمِيسَادَ ۞ إِنَّ اللّهِ حَكَمُوا أَنْ نُشْنِي عَنْهُمْ آمَرُنُكُمْ وَلاَ الْوَلْمُعُمْدُ مِنَ الْمَ شَيَّةً وَالْوَقِيقَ هُمْ وَقُولُ النَّارِ ۞ شَيَّةً وَالْوَقِيقَ هُمْ وَقُولُ النَّارِ ۞

هُوهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكمات هن أم الكتاب وأُخر متشابهات نفسير مجاهد''ا: هُوهن أم الكتاب﴾، يعني: ما فيه من الحلال والحرام، وما سوى ذلك منه المتشابه.

﴿ وَمَا الذِينَ فِي قلوبهِم زَيغٌ ...﴾ الآية كان الحسن يقول : نزلت في الخوارج . قال الحسن : ومعنى ﴿ ابتغاء الفتنة ﴾ : طلب الضلالة .

ق**ال محمد** : الفتنة تتصرّف على ضروب<sup>(1)</sup>؛ فكان الضربُ الذي ابتفاه مؤلاء إفسادَ ذات البَيْنِ في الدِّين ، ومعنى ﴿الرِيمْ﴾ : الجَوّر ، والمِيل عن القصد<sup>(1)</sup>.

يحيى: عن الحارث بن نبهان ، عن أيوب ، عن عبد الله بن أبي تُليكة ، عن ابن عباس ، و أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية ، فقال : إذا رأيتم الذين يجادلون فيه ، فهم الذين سَمْى الله ؛ فإذا رأيتموهم ، فلا تجالسوهم . أو قال : احذروهم ا<sup>10</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري (۱۷۳/۳) وابن أبي حاتم (۹۲/۱ ه رقم ۳۱۲۷) وابن المنذر (۱۱۹/۱ رقم ۲۲۳) . وعزاه السيوطي في الدر (۱/۵) لعبد بن حميد والفريابي .

<sup>(</sup>٢) أي: تأتي في اللغة على عدة معان، فطلق على: الابتلاء، والاضطراب وبليلة الافكار، والعذاب، والضلال، والإعجاب بالشيء. وغير ذلك. ينظر لسان العرب (فتر).

 <sup>(</sup>٣) لسان العرب ، القاموس المحيط ، المعجم الوسيط (زيغ) .

<sup>(</sup>ع) لم أقف عليه من حديث ابن عباس ، إنما وقفت عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا الإسناد ، والله أعلم .

فرواه الأمام أحمد (٤٨/٦) وعبد الرزاق في تفسيره (١٦/١) وإسحاق بن راهويه في مسنده (٦٤٨/٣) - ٦٤٩ رقم ١٦٣٥ ، ١٦٣٦) وإن ماجه (١٨/١ وقم ٤٤) وإن أبي عاصم في السنة (٩/١ وقم ٦) والطبري في تفسيره (١٧٨/٣) ١٧٩٠ والطماوي في مشكل الآثار (١٦/٦ وقم ١٩٦٦ وإن حيان (٢٧٧ ع. ٢٧٨ وقم ٢٦) والأجري =

يعصى: وفي تفسير ابن عباس: قال: نزل القرآن على أربعة أؤنجه: حلالٌ وحرامٌ لا يسع الناسّ جهّلُه ، وتفسير يعلمه العلماء، وعربيّة تعرفها العرب، وتأويل لا يعلمه إلا الله.

يقول الراسخون في العلم : ﴿ أَمَنا به كلُّ من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألياب﴾ أولو العقول ؛ وهم المؤمنون .

﴿ رَبَّنَا لَا تَرْغَ قَلُوبُنَا ...﴾ الآية . قال الحسن : هذا دعاءً ، أمر الله المؤمنين أن يدعوا به .

﴿إِنَّ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم﴾ أي : لن تنفعهم ﴿وَاوَلئكُ هم وقود النار﴾ يعني : حطبها .

﴿ كَذَابُ اللهِ يَهْوَدُ وَالْذِينَ مِن شَيْهِمْ كَذَافُوا فِينَيَا طَاعَدُهُمُ اللهُ بِمُؤْمِةً وَلَكَ شَدِيدُ الدِعَابِ ﴿ فَى لِلْفِرِکَ كَشَرُها مُسْتَشَرُكَ رَنْمَشَرُوكَ إِنْ جَهَنَّةٌ وَيِشْنَ البِهَادُ ﴿ فَنَ كَانَ لَكُمْ مَايَةً فِي فِشَتِينِ النَّقِثَا فِينَةً نَصْبَلُ فِي سَهِيلِ اللهِ وَأَضَى كَافِئَ بَرُونَهُمْ مِنْتَهِمْ رَأْكَ الْمَنْق وَاللهُ فِيْنِهُ بِمَنْهِو. مَن بَكَانًا إِلَى فِي وَلِكَ لَمِنْكَ أَلِي الْأَنْسَدِ ﴿ ﴾

<sup>=</sup> في الشريعة (١٤٣/١ رقم ٤٤، ٣٠٩/١ . وتم ١٥٧ - ١٥٩ واليهيقي في الدلائل (٤٤٦/٦) من طرق عن أبوب المسخباني، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها.

روراه الترمذي («٧/ ٢ رقم ٣٤/٣) والطبري في نفسيره (٧/٣) والطحاوي في المشكل (٣٣٤/٦) رقم (٢٥٠) والطبراني في الأوسط (٣٤١/٣ - ٣٤٢ رقم ٣٣٤٤) من طرق عن ابن أي مليكة ، عن عائشة رضمي الله عنها . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

ورواه البخاري (۲۰۷۸ و رقم ۶۷ ع) و صلم (۲۰۳۶ و تم ۲۰۲۶) والرمذي (۲۰۷۸ و م ۲۹۹۱) من طريق يزيد بن إيراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة ، بزيادة القاسم بن محمد بين ابن أبي مليكة وعائشة ، والله أعلم .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، ورُوي عن أبوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، ولم يذكروا فيه عن القاسم بن محمد ، وإنماذكر بزيد بن إبراهيم التستري و عن القاسم » في هذا الحديث ، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن غيبد الله عن أبي مليكة ، سمع من عائشة أيضًا . قلت : وتابع بزيدً التستري عليه حمادً بن سلمة ، عند الإمام أحمد (1/ ١٣٤، ١٣٤) والطبالسي (٢٠٦ وتم ١٤٢٣)

وإسحاق بن راهويه (٢٨٩/٦ وقم ٩٤١) والدارمي رقم (٩٤١) وابن أبي عاصم في السنة (٩/١ رقم ٥) والطبري في . تفسيره (٣/١٨٠) وابن أبي حاتم في تفسيره (٥٩٥/٣ رقم ٢١٨٤) .

﴿ كَدَأُبِ آل فرعون والذين من قبلهم ... ﴾ الآية .

قال الحسن: هذا مَثَلَّ ضربه اللهُ لمشركي العرب؛ يقول: كفروا، وصنعوا كصنيع آل فرعون والذين من قبلهم من الكُفَّار. ﴿فَأَعَدْهُم الله بَذَنوبهم﴾ فهزمهم يوم بدر، وحشرهم إلى جهتّم. قال محمد: الذَّاب في اللغة: العادة؛ يقال: هذا دأبه٬۰۰

﴿وَقَدَ كَانَ لَكُمْ آيَّةً فِي فَتَتِينَ التَّقَتَا﴾ وهما فتنا بذرٍ ؛ فئة المؤمنين ، وفئة مشركي العرب .

﴿ وَتَرُونِهِمْ ( أَمْ مُثْلِهُمْ رأَيُ العَمِنَ ﴾ قال الحسن : يقول : قد كنان لكم أيها المشركون آية (19 ؛ ) في فتنكم ، وفقة رسول الله ﷺ وأصحابه ؛ إذ ترونهم مثليكم رأى العين ؛ لما أراد الله أن يُؤعِبَ قلوبهم ، ويخذُلُهم ويخزيهم ، وكان مع رسول الله ﷺ الملائكة وجريل ، يقول : لقد كان لكم في هؤلاء عبرةً ومتفُكر ؛ أيَّدهم الله ، ونصرهم على عدوهم ﴿ إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ﴾ وهم المؤمنون .

قال فنادة (<sup>()</sup>: وكان المشركون اللهوا<sup>()</sup> يوم بدر ، أوْ قاربوا الألف ، وكان أصحاب رسول الله عَيْقُ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً .

﴿ وَيُنِ لِلنَّاسِ مُنُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَاةِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَطِيرِ الْمُقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِئْدُةِ وَالْمُنَائِلِ النُّسُونَةِ وَالْأَنْسَامِ وَالْحَرَثُ ذَلِكَ مَنْسُكُمُ الْحَبَيْزِ الدُّبُّ وَاللَّهِ عِنْدُمُ خَسْرُ الْمُنَابِ ﴾

﴿ وَرُئِنَ للناس حَبُّ الشهواتِ **﴾ قال محمد** : هو كقوله : ﴿ إنَّا جعلنا ما على الأرض زينةً لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا**ك<sup>(٠)</sup>.** 

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، مختار الصحاح ، القاموس المحيط (دأب) .

 <sup>(</sup>٢) وترونهم في بالخطاب قراءة المدنيين وبعقوب، وقرأ الباتون فورونهم في بالغيب. الشرغي الفراءات العشر (٦٣٨/٢).
 (٣) رواء الطبري (١٩٦/) وإن المنفر (١٣٩/ رقم ٢٧٧).

<sup>(</sup>ع) أي : كان عددم ألَّقًا ؛ يقال : آلف الجمعُ إيلانًا : صار ألَّقًا . ينظر لسان العرب ، القاموس المحيط ، المعجم الوسيط (الف) .

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٧.

﴿ وَالقَنَاطِيرُ الْمُعَلِمَةُ ﴾ [قال قنادة] (١) يعني : المالُ الكثير بعضه على بعض ﴿ والحَيْلِ المُسؤمّة ﴾ قال الحسن : يعني : الراجيّة .

قال محمد: يقال: سامت الحيل، فهي سائمةً؛ إذا رعت، وسؤمتُها فهي مسؤمة؛ إذا رعيتها(١).

﴿والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا﴾ المتاع: ما يُستَثَمَّتُهُ به، ثم يذهب.

﴿وَاللَّهُ عَنْدُهُ حَسَنُ الْمَآبِ﴾ المرجع للمؤمنين ؛ يعني : الجنة .

﴿ وَلَوْ الْمُؤْمِدُ وَمِنْهِ مِن دَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَقَوْا عِنْدَ رَفِهِمْ جَنْتُ تَمْهِي مِن غَيْهَا الْأَفَدُو كَلِينَ فِيهَا وَأَوْنَحُ مُّلْهَكُونُ وَمِفْوَكُ مِن اللَّهُ وَاللَّهَ بَسِيرًا بِالْسِيدِ ﴿ اللَّذِينَ يَلُمُونُونَ رَبَّتَا إِنَّنَا مَائِنَكُ وَالْفَصِدْ لَنَا فُوْمِنَكَا وَقِمَا عَنَابَ النَّادِ ۞ الفَتَنْهِينَ وَالْسُلِيفِ وَالْسُنِيفِينَ وَالسَّنَهِينَ بِالْمُنْعَادِ ۞﴾

﴿ وَلَ أُوْنِيْكُم بِخِيرٍ مَن ذَلَكُم﴾ يعني : الذي ذكر من مناع الحياة الدنيا ﴿ للذين اتقوا عند ربهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار ...﴾ إلى قوله : ﴿ ورضوان من الدِّهِ﴾ .

يعيى : عن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله الطّيكيّ : 3 إذا دخل أهل الجنة الجنة ، ورأوا ما فيها ، قال الله : لكم عندي أفضل من هذا . قالوا : ربنا ليس شيء أفضل من الجنة . قال : بلى أُجِلَّ عليكم رضواني 3°.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من وره، وأثر فنادة رواه الطبري (٢٠٢/٣) وابن المنذر (١٤١ - ١٤١ رقم ٢٨١).

 <sup>(</sup>٢) سامت الخيلُ تسومُ مَؤَكَا وَسَوامًا: رَعَتْ حيث شاءت؛ فهي سائمة، والجمع: سوائم، ينظر: لسان العرب، مختار
الصحاح، القاموس المحيط (سوم).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جبان (١٩/٩٦) رقم ٢٧٤٣) ولحاكم (٨٦/١) وأبر نجم في تاريخ أصيهان (٢٨٢/١) وفي صفة الجنة (١٣٢/١) رقم ٢٨٣) والسهمي في تاريخ جرجان (١٥٥) والمحاملي - كما في تفسير ابن كثير (٢٧٠/١) · من طريق القرباني عن التوري عن محمد بن المنكدر به .

ورواه الحاكم (٨٢/١ - ٨٣) من طريق تُمبيد الله بن عبد الرحمن الأشجمي عن الثوري به .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه . وقال ابن كثير في تفسيره (٣٠٠/٣) : وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه وصفة الحنة ٥ : هذا عدي على =

﴿الصابرين والصادقين﴾ أي : صدقت نيتهم ، واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السُرّ والعلانية ﴿والقانين﴾ يعني : المطيعين . ﴿والمستففرين﴾ يعني : أهل الصلاة . يقول : هل يستوي هؤلاء والكفار؟ أي : أنهم لا يستوون عند الله .

﴿ وَهِهِ لَهُ اللَّهُ لَا إِنَّهُ إِلَّا هُوْ وَالْسَلَتِكُمُّ وَأَوْلُوا الْفِيرِ فَالِمَّا بِالْفِسْطِ لَا إِنَّهَ إِلَّا هُوْ الْمَهِيرُ الْمَحِيدُ ﴿ إِنَّ الْفِيكِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ وَمَا الْمَسْلَدُ وَاللَّهِ عَلَى أُوفُوا الْكِنْتَ إِلَّا مِنْ مَنْدِ مَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ مُنْ الْمُعَلِّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط في فيها تقديم وتأخير ؛ يقول : شهد الله أنه لا إله إلا هو قائمًا بالقسط ؛ أي بالعدل() [ويشهد الملائكة ويشهد أولو العلم وهم المؤمنون]().

قال محمد: نصب ﴿قَائمًا ﴾ على الحال؛ وهي حال مؤكدة (٢٠).

﴿ فَإِن زِللتم ( أ ) من بعد ما جاءتكم البينات ﴾ يعني : ما بين لهم ﴿ فاعلموا أن اللَّه عزيزٌ حكيم ﴾ .

قال يحيى: أحسب أنهم فسروا كل شيء فيه وعيد: عزيز في نقمته ، وكل شيء ليس فيه وعيد : عزيز في ملكه .

<sup>=</sup> شرط الصحيح ، واللَّه أعلم . اهـ

وقال أبو نعيم في صفة الجنة : ورواه وكيع وغيره فلم يرفعوه .

قلت: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦٦٣/ رقم ٣٢٨٧) من طريق وكيع، ومسدد في مسنده - كما في المطالب العالمة (ه/-١٤ رقم ٩٠٦٤) - عن يمحى ، والطبري في تفسيره (٢٠٧/ ) من طريق أبي أحمد الزبيري ، كلهم عن سفيان التورى به مرقوقًا ، والله أعلم.

وعزاه السيوطي في الدر المنتور (٢٧٩/٣) إلى ابن مردويه عن جابر مرفوعًا .

وروى البخاري ( ٢٦/١٦) رقم ٢٥٤٩، ٦٠/ ٤٩٦ رقم ٧٥١٨) ومسلم (٢٧٦/٤ رقم ٢٨٢٩) عن أبي سعيد الحدرى ولؤنه مرفوعًا نحوه .

<sup>(</sup>١) ينظر الكلام على هذا التقديم والتأخير من البحر (٢٠٠/٢ - ٤٠١)، الدر المصون (٢٠/٢).

<sup>(</sup>۲) من دره.

<sup>(</sup>٣) وفي نصبه أقوال أخر؛ ينظر: البحر (٤٠٣/٢)، والدر المصون (٤١/٢).

<sup>(1)</sup> في الأصل و دره : توليتم . والآية من سورة البقرة ، رقم : ٢٠٩ ، ولا أدري لما أعادها المؤلف - رحمه الله - هنا .

﴿إِنَّ الدين عند اللهِ الإسلام وما اختلف الذين أونوا الكتاب، وكانوا على الإسلام ﴿إِلَّا من بعد ما جاءهم العلم بَعْيًا﴾ أي : حسدًا ﴿ينهم، .

قال محمد : نصب ﴿بِغِيّا ﴾ على معنى : للبغي(١).

﴿ وَمِن يَكُفَر بَآيَاتَ اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ مَرِيعِ الحَسَابِ ﴾ يعني : العذاب ؛ أي : إذا أراد أن يعذبهم ، لم يؤخّرهم عن ذلك الوقت ؛ هذا تفسير الحسن .

﴿ وَان حاجوك فقل أسلمتَ ﴾ أي: أخلصتُ ﴿ وجهي ﴾ أي: ديني ﴿ للَّهِ ومن اتبعن ﴾ أي: وأسلم من اتبعني وَجْهَةُ لله .

﴿وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين﴾ يعني : مشركي العرب؛ وكانت هذه الأمة أثميَّة لاكتاب لها ؛ حتى نزل القرآن .

﴿ أَأَسَلَمْتُمْ ﴾ أي : أخلصتم ﴿ فإن أسلموا ﴾ أخلصوا ﴿ فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ﴾ أي : بأعمال العباد ﴿إن الذين يكفرون بآيات الله ﴾ يعني : بدين الله ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ مُوجِع .

﴿ أَوْ تَرَ إِنَّ اللَّهِ كَ أَنُواْ ضَيِينًا مِنَ الْسَحِنْتِ لِنَصْوَ إِنْ كِنْتِ اللَّهِ لِبَعْكُمْ يَنَهُمْ لُمُّ بَنُوَلَّ فِرِنَّ فِنْهُمْرُ وَلَمْ مُمْمِنُونَ ۞ وَلِنَّ إِلَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَسَكَنَا النَّالُ إِلَّا أَيَّانَا مُنْدُونَ كَافًا لِمُدَّوِّلِهِمْ لَنَّالِمُ لَلْمُ مِنْتُهُمْ لِيَوْرٍ لَا رَبِّ فِيهِ وَلُوْلِيَاتَ كُلُّ نَشِي مَا كَسَبَتْ

<sup>(</sup>۱) أي : تُصب على أنه نفعول لأجله ، وفي نصب أقوال أخر ؛ ينظر : كشف المشكلات (٢٠٠/١) ، إعراب القرآن (١/ ٢١٧) ، البحر (١/١ ٤) ، الدر المصورة (١/٤) .

## وَهُمْ لَا بُطْلَتُونَ ۞

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتَابِ ...﴾ الآية .

قال قنادة(١٠): هم اليهود؛ دعاهم رسولُ الله ﷺ إلى الحُمَّاكمة إلى كتاب الله [وأحكامه؛ أي](١) كتاب الله الذي أنزله عليه (ل٤٤) فوافق(١) كتابهم الذي أنزل عليهم ، فتولُّؤا عن ذلك ، وأعرضوا عنه .

وذلك بأنهم قالوا لن تمشنا النار إلا أيامًا معدودات كه عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل؛ يعني به أواثلهم، ثم رجع الكلام إليهم؛ فقال: ﴿وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون كه أي: يختلفون من الكذب على الله، قال قادة (): وهو قولهم ﴿ونحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ () ﴿وَفَكِيفُ إذا جمعناهم ليوم لا ربب فيه لا شكُّ فيه.

قال محمد : المعنى - والله أعلم - : فكيف يكون حالهم في ذلك اليوم ؛ وهذا من الاختصار . ﴿ وُووفِّيت كل نفس ما كسبت﴾ أما المؤمن فيُؤفَّى حسناته في الآخرة ، وأما الكافر فيجازى بها في الدنيا ، وله في الآخرة عذابُ النار .

﴿ وَلَهِ اللَّهُمُ عَلِكَ الشَّالِي ثُوْقِ الشَّلَكَ مَن تَشَاءُ وَنَدَعُ الشَّكَ مِنْنَ تَشَاةً وَثُمِونًا مَن مَن تَشَاتُهُ بِيدِكَ الغَيْمُ ۚ لِلْكَ مَن كُلُ مَن مَ فَيْدُ ۞ فَيْجُ الْذِيلَ فِي الشَّهَرِ وَثُولِجُ الشَّكَ فِي الْذِيلُ وَتُغْذِعُ إِلْعَمَّى مِنَ النِّيْدِ وَتُغْرِغُ النَّيْتَ مِنْ النَّمِّ وَشَرْئُكُ مَن قَشَاءًا بِمِنْجٍ حِساس

﴿ وَقُلَ اللَّهِم مالك الملك ...﴾ الآية . قال قنادة : و ذُكِرَ لنا أن رسول الله ﷺ سأل ربه أن يجعل مُلكَ فارس والروم في أمنه ، فأنزل الله هذه الآية إلى آخرها ه<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢١٨/٣) وابن المنذر (١/٥٥١ رقم ٣٢٣) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٦/٢) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنفر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في وره: وأعلمهم أن.

<sup>(</sup>٣) في 3 ر 6 : يوافق . (٤) رواه الطبري (٢١٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) (ود المري ( . (٥) المائدة : ١٨.

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٢٤/٢ رقم ٢٣٥٢) والطبري في تفسيره (٢٢٢/٣) وعبد بن حميد في تفسيره

قوتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه ؛ نقصان الليل في زيادة النهار ، ونقصان النهار في زيادة الليل فورتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تفسير الحسن() وتتادة : تخرج المؤمن من الكافر ، وتخرج الكافر من المؤمن فووترزق من تشاء بغير حساب كي يعنى : بغير محاسبة منه لنفسه .

﴿ يَتَعِيدُ النَّهُمُونَ الكَثْمِينَ الْمِيَاتَةَ مِن دُودِ النَّهُمِينُ وَمَن يَعْسَلَ وَالِكَ فَيْسَرَ مِن الْوَلِيَ الْمَارِحُمْ اللَّهُ عَلَى أَن المُعْمِينُ وَمَن يَعْسَلَ وَالِكَ فَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى المُعْمِيحُمْ اللَّهُ عَلَى أَن المَعْمِيحُمْ اللَّهُ عَلَى المُعْمِيحُمْ اللَّهُ عَلَى حَلَى المُعْمِيحُمْ اللَّهُ عَلَى حَلَى المُعْمِيعُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُعْمِيعُمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُوا اللَّهُ

﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء﴾ يعني : في النصحية ﴿من دون المؤمنين﴾ .

﴿ومن يفعل ذلك فليس من اللَّه في شيءٍ إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ .

يعيى: عن النُواتِ بن سلمان (١٠)، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي عبدة بن محمد بن عمار ابن عمار الله ﷺ وذكر ألهتهم بخير ثم ابن عاسر الله ﷺ وذكر ألهتهم بخير ثم تركوه ، فلما أتى النبي ﷺ فال : ما وراءك؟ قال : شرَّ يا رسول الله ، والله ما تُركَّتُ حتى بَلْتُ منك ، وذكرت آلهتهم بخير! قال : فكيف تجدُّ قلبك؟ قال : أجده مطمئنًا بالإيمان . قال : فإن عادوا فَعَدُ مَا . (١٠).

كما في الدر المنثور (١٦/٢) - والواحدي في أسباب النزول (ص٧١).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١١٧/١) والطبري (٢٠٥/٣) وابن أبي حاتم (١٢٧/٣ رقم ٢٣٦٧) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٧/٢) لابن جرير وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في وره : سليمان . وفرات بن سلمان الجزري ترجمته في تاريخ البخاري (١٢٩/٧) والجرح والتعديل (٨٠/٧) ونجرهما .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٢٠-٣٦) وان سعد في الطبقات (٣٤٩/٣) والطيري في تفسيره (١٨٢/١٤) وأبو نعيم في الحلية (١/٤٠/١) من طريق عبد الكريم الجزري به .

هُيوم تجد كل نفس ما عملت من خيرٍ محضرًا ﴾ أي : موقّرًا كثيرًا هُوما عملت من سوءٍ تودُّ لو أن ينها وبينه أمدًا بعيدًا ﴾ فلا يجتمعان أبدًا .

قال محمد : نصب (يومًا)(١) على معنى : ويحذركم الله نفسه في ذلك اليوم .

قوله : ﴿وَرِيحذَرِكُمُ اللّٰهِ نَفْسَهُ يَعِنَى : عَقَوْبَتَهُ ﴿وَاللّٰهُ رَءُوفَ بِالْمِادَهُ أَيْ : رحيم ؛ أما المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة ، وأما الكافر فرحمته في الدنيا ما رزقه اللّه فيها ، وليس له في الآخرة إلا النا. .

﴿ قَلَ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتَبْعُونِي يَحْبِيكُمُ اللَّهُ ﴾ قال الحسن: جعل محبّة رسوله محبّته، وطاعته طاعته .

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهُ والرسول﴾ أي : أطيعُوا اللَّه في الفرائض .

﴿ وَالَ إِبراهيم، يعني : إبراهيم وولده ، وولد ولده ﴿ وَال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعضي، قال قنادة("): أي : في النية والعمل والإخلاص ﴿ إذْ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك

<sup>&</sup>gt; ورواه الحاكم في المستدل (٢٠٧/٣) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٨/٨ - ٢٠٩) من طريق عبد الكريم. الحزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبي . فزاد دعن أبيه ٤.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) وفي نصبه أقوال أخر ، ينظر : مجمع البيان (٢٣١/١) ، البيان (١٩٩/١) البحر (٢٣/٢) ، الدر المصون (٦٦/٢) . (٢) رواه الطبري (٢٣/٣) وابن أمي حاتم (٦٣/٣ رقم ٢٤١٨) وابن المنظر (١٧٣/١ رقم ٣٧١) . وعزله السيوطي في الدر (٢/٠١) لهبد بن حميد أيضًا .

ما في بطني محثرًزاًهُ تفسير قنادة(١٠): قال : كانت امرأة عمران حررث لله ما في بطنها ، وكانوا يحررون الذكور ؛ فكان المحرّر إذا محرّر يكون في المسجد يقوم عليه ويكنسه<sup>(١)</sup> لا يبرح منه ، وكانت المرأة لا يُشتَطاع أن (يصنع)<sup>(٢)</sup> ذلك بها ؛ لما يصبيها من الأذى ﴿وفلما وضعتها قالت ربّ إني وضعتها أشى والله أعلم بما وضعتْ﴾ وهي تقرأً على ونجه آخر : ﴿ والله أعلم بما وَشَعْتُ﴾ (١٠).

﴿وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مرتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أي: الملعون أن يضلها والماهم ﴿وفقة لها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتًا حسنًا وكفلها زكريا ﴾ أي: فكفلها الله زكريا، إليه ؛ في تفسير من خفف قراءتها، ومن ثقلها يقول: ﴿وكفّلُها ﴾ أي: فكفلها الله زكريا، بنصب زكريا (٠)

قال الكلي : ﴿ وَقلما وضعتها ﴾ لفتها في خرقها ، (له ٤) ثم أرسلت بها إلى مسجد بيت المقدس ، فوضعتها فيه فتنافسها الأحبار بنو هارون ؛ فقال لهم زكريا : أنا أحقكم بها عندي أختها فذروها لي ، فقالت الأحبار : لو تركت لأقرب الناس إليها للركت لأمها ، ولكنا نقرع عليها ؛ فهي لمن خرج سهمه ، فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي ، فقرعهم زكريا ، فضمها إليه ، واسترضع لها ؛ حتى إذا شبت بنى لها يخرابًا في المسجد ، وجعل بابه في وسطه لا يُوتقى إليها إلا بُسلُم ، ولا يأس عليها غيره .

﴿ وجد عندها رزقًا ﴾ قال قتادة (٧): كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف ، وفاكهة الصيف

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۱۸/۱ - ۱۱۹) والطبري (۲۳۱/۳) وابن المنذر (۱۷۲/۱ - ۱۷۷ رقم ۲۸۵) . وعزاه السيوطي في الدر (۲۱/۳) لعبد بن حميد وابن جزير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويكسوه.

<sup>(</sup>۳) في ډره: يفعل.

<sup>(</sup>٤) فرأ اس عامر ، وأبو بكر عن عاصم بضم الناء ، وفرأ الباقون بإسكانها . ينظر : النشر (٣٣٩/٢) ، السبعة (٢٠٤) اليسير (AY) .

<sup>(</sup>ه) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتشديد الغاء، وقضر ﴿ وَكَرَيَّا إِلَى والنصب وقرأ أُو بكر عن عاصم، بتشديد الغاء مع مدَّ ﴿ كَرِيَّا ﴾، والنصب، وقرأ الباقون بتخفيف الغاء، ورفع ﴿ وَكِرَاءَ ﴾ مع المد. ينظر: الشر (٣٣٩/٢)، التيمير (٨٧) السيمة فراء ٢ - ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) أي : النصب على أنه مفعول به ثان . ينظر إعراب القرآن (٢٢٦/١ - ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري (٣/٥٤٦) .

## في الشتاء .

﴿ هَمْنَالِكَ دَعَا رَكَنِهَا وَلَمْ وَلَنْ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَذَنكَ ذُرِّيَةً لَمِنِهَ أَ إِنْكَ سَمِيعُ الدُعَاةِ ﴿ هَمَانَتُهُ الْمُلْتَكِنَّهُ وَهُو قَالِهُمْ يُمْسَلِ فِي الْمِيغَابِ أَنَّ اللَّهَ يَكِيْرُكُ بِيَعَنِي مُصَدِّقًا بِكُلِيك وَمُصُولًا وَيَهِنَّا مِنَ الشَكِلِيعِينَ ﴿ ﴾

﴿ هَمَالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية ﴾ أي : من عندك ﴿ وَرَبَّ طَيَّتُهِ يعني : تقية ، قال الكلبي : وكانت امرأة زكريا عاقرًا قد دخلت في السّن ، وزكريا شيخٌ كبير ؛ فاستجاب الله له .

﴿ وَنَادَتُهُ الْمُلاَكُةُ ﴾ ناداه جريل ﴿ وَهُو قائم يصلّي في المحراب أن اللّه يشرك بيحيى مصدّقًا بكلمةٍ من اللّه ﴾ يعني : عيسى الطّي ﴿ ﴿ وسيدًا وحَصُورًا ﴾ يعني : يحيى ؛ في تفسير قنادة (١٠) أحياه الله بالإيمان، والسيد : الحسّ الحلق، والحَصُورُ : الذي لا يأتي النساء أي تحصرَ عنهن . قال محمد : وأصل الحصر : الحسر (١٠).

وصصحبو على يسبو مسعوب في يسريد سهي يرويو وصعبوت وارسي على برويون فوقال رب أنَّى يكون لي غلامُ ﴾ أي : من أين يكون لي؟! ﴿ وَهُو لَدَ بِلَغِنِي الكِيْرُ وَامرَأَتِي عَامَرُ ﴾ أي : لا تلد ، قال الحسن : أواد أن يعلم كيف وُهِبَ ذلك له ؛ وهو كبير وامرأته عاقم ؛ ليزداد علمًا ﴿ قال كذلك الله يفعل ما يشاء ﴾ .

﴿ وَقَالَ رِبَ اجْعَلَ لِي آيَةِ قَالَ آينِكَ أَلَا تَكُلُمُ النَّاسِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمِزًا ﴾ أي: إيماءً، فعوقب فَأُخِذَ بلسانه ؛ فجعل لا بينِنَ الكلام، وإنما عوقب؛ لأنَّ الملائكة شافهته ، فبشَّر بيحيي مشافهة ، فسأل

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢٥٦/٣) وانن أبي حاتم (٦٤١/٣) رقم ١٤٥٧) وابن المنظر (١٨٦/١ رقم ١٤١) . وعزاه السيوطي في الدر (٢٤/٣) لبد بن حميد أيضًا .

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (حصر).

الآية بعد أن شافهته الملائكة ﴿واذكر ربُّك كثيرًا وسبح بالعشي والإبكار﴾ يعني : الصلاة .

﴿إِنَ اللَّهُ اصطفالُهُ أَي: اختارِكُ لدينه ﴿وَوَطَهَرُكُهُ مَنَ الكَفَرَ ﴿وَيَا مَرَيمُ اقْتَنِي لَرَبُكُهُ قال مجاهد(١٠): يعني: أطيلي القيام في الصلاة .

قال محمد: وأصل القنوت: الطاعة(٢).

﴿ وَلِكَ مِن اَنَّهُمْ الْفَتِي وُحِيهِ إِلَكُ وَمَا كُنتَ لَذَهِمْ إِذَ يُشُوْرَ الْفَلَمُمُمُ أَلَيْهُمْ يَخْلُو مَرْيَمُ وَمَا كُنتَ لَذَهِمْ إِذَ يَشْهُمُ إِنَّهُمْ يَخْلُو بِكُمْ وَمَّهُ النَّبِحُ كُمْ يَمْرُمُ إِنَّ لَمَنْ بَنِيْمُ إِنَّ الْمُنْهِمْ وَمَنْ النَّمْ النَّبِحُ مَنْ النَّهُمُ النَّبِعُ وَمَنْ النَّمُ النَّبِعُ مَنَى النَّهُمُ وَمِنْ النَّمْ وَمِنْ النَّمْ وَمِنْ النَّمْ وَمَنْ النَّمْ وَمِنْ النَّمْ وَمِنْ النَّهُمُ وَمِنْ النَّمْ وَمِنْ النَّهُمُ وَمِنْ النَّهُمُ وَمُؤْمِنُهُ النَّامُ فِي النَّهُمُ وَمُؤْمِنُهُ النَّوْمُ وَمُؤْمِنُهُ النَّوْمُ وَمُؤْمِنُهُ النَّهُ وَمُؤْمِنُهُ النَّهُ وَمُؤْمِنُهُ النَّهُ وَمُؤْمِنُهُ النَّهُ وَمُؤْمِنُهُ النَّوْمُ وَمُؤْمِنُهُ النَّهُ وَمُؤْمِنُهُ وَالنَّهُ وَالنَّامُ وَمُؤْمِنُهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالنَّامُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنُهُ وَالْمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُهُ وَالْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِعُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُهُ وَالْمُؤْمِعُ وَمُوالِمُومُ وَالْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْم

﴿ذَلِكَ مَنْ أَنبَاءَ الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، عندهم ﴿إِذْ يلقون أقلامهم، أي: يستهمون(٢) بها .

﴿ أَيْهِم يَكُفُلُ مُرَيِّمُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصْمُونَ ﴾ فيها أيهم يضمها إليه .

﴿ اسمه المسيح، أي: مُسِحَ بالبركة ؛ في تفسير الحسن.

﴿وَجِيهُا فِي الدُنيا والآخرة﴾ قال محمد : وَلَجَهُ الرجل، وأَوْجِهني أي : صَيُّرَني وجِيهَا(٠). ﴿وَمِن القرين﴾ عند الله يوم القيامة .

رو في الماس في المهدك أي : في حِجْر أمه ﴿وكهلاك كبيرًا أي : يعلمهم كبيرًا ؛ فأرادت أن

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١٢٠/١) والطبري (٣/٦٥) .

وعزاه السيوطي في الدر (۲۷/۲) لعبد بن حميد وابن جرير .

ورواه عبد الرزاق (٣٠٣/٣) وابن المنذر (١٩٧/١ رقم ٤٥٢) بلفظ : وأطيلي الركوع.

 <sup>(</sup>٢) يقال: قَتَ يَعْتُكُ قُوتًا اللهِ وعضع له وأثر بالعبودية ، فهو قانت ، والجمع : قُت ، وهي قانة . ينظ :
 لسان العرب ، القاموس المحيط ، المصباح المنيز (قت) .

<sup>(</sup>٣) أي : يتقارعون ، ويتغالبون في الفوز بالسهام . لسان العرب ، المعجم الوسيط (سهم) .

 <sup>(1)</sup> وُعُهُ فلانٌ يُؤَعُهُ وَعُلَقُ } أي : صار ذا قلر ورُبُّهُ ، فهو وجبه ، والجمع : وُعَهاه ، ووجّاه ، وهي وجهة ، والجمع :
 وجاه . ينظر : لسان العرب ، القاموس المحيط (وجه) .

تعلم كيف ذلك؛ فقالت : ﴿ رَبِ أَنَّى يَكُونَ لَي وَلَدٌ وَلَمْ يَسَمَّسَنِي بَشْرَ قَالَ كَذَلَكَ اللَّهُ يَخْلق مَا يشاء﴾ .

﴿ ويعلمه الكتابِ عني : الخطُّ ﴿ والحكمة ﴾ يعني : السُّنَّة .

﴿ وَرَسُولًا إِنَّ بَيْنَ إِسْرَبُهِمْ إِلَىٰ قَدْ مِشْتُكُمْ عِائِمَةً مِن رَبِّحَمَّمَ أَيْنَ الْمُؤْنَ لَحَم كَهُنَّـمَةُ الطَّيْرِ فَالْفَتْمُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّمًا إِلَيْنِ اللَّهِ وَالْبَحَهُ الْأَخْمَةُ وَالْمُؤْنَ وَالْمَا اللَّهَوْنَ الْمَؤْنِ اللَّهِ وَالْبَيْنَكُمْ مِنَا تَأْهُونُ وَمَا تَشْفِرُونَ فِي يُعِيْحِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابِنَ لَكُمْ إِن كُف ومُصَدَّفًا لِنَا بَيْنَ يَدَى مِن النَّوْرَدَةِ وَلِأَحِلَ لَكُمْ بَشَقَ الْذِي صُوْمٍ عَلَيْتِكُمْ وَمِنْتَكُمْ يَن وَنِحَمَّ فَاقْدُوا اللَّهُ وَالْمِيمُونِ فِي إِنَّ اللَّهَ رَفِّى وَرَبُّحُمْ فَاعْبُوهُ هَذَا مِرَدًا مُسْتَقِيدًا فِي فِن وَنِحَمَّ فَاقْدُوا اللَّهِ وَالْمِيمُونِ فِي إِنَّ اللَّهِ رَفِّى وَرَبُّحُمْ فَاعْدُوا اللَّهِ وَالْمُونِ فَانِي الْحَلِيمُ لِللّهِ اللّهِ فَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

﴿ وَأَبِرَى الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرِصِ ﴾ قال قتادة (١٠): الأكمة : الذي تلده أمه وهو مضموم العينين.

﴿ وَأَنبُكُم بَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخَرُونَ فِي يَبُوتُكُم ﴾ يعني : أنبُكُم بَمَا أُكُلُم البارحة ، وبما خيَّأُتُم في يبوتكم .

وولأُحل لكم بعض الذي حُرِّم عليكم لله تفسير قنادة (١٠): كان الذي جاء به عيسي أَلْيَنَ مما جاء به موسى؛ أحلت لهم في الإنجيل أشياء كانت عليهم في التوراة حرامًا.

﴿ لَمُنَا آَخَنَ عِنْمُ الكُنْدَ قَالَ مَنْ أَمْسَارِهِ إِلَّى اللَّهِ قَاكَ الْعَرْبُوكَ عَنْ أَنْسَارُ اللَّ اللَّهِ إِلَّهِ وَالْفَهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ رَبِّنَا ءَاسَكَ بِمَا أَزَلَقَ وَالْتَبَعْنَ الرَّمُولَ الحَنْبُ مَعَ اللَّهِ مِن ۞ وَمَكُولًا وَمُسَكِّرًا وَمُسَكِّرً اللَّهِ فَلَى اللَّهِ عَنْ النَّكِينَ ۞ إِذَ قَالَ اللَّهُ بَيْسِتُعَ إِلَى مُمْرُفِيكَ وَرَفِفُكَ إِلَّى وَمُسْلِمُونُ مِنَ الَّذِينَ كَفَوْلُ وَيَعِلَ اللَّهِنَ لَتُمُولُ وَوَقَ اللِّي يَوْرٍ الْوَيْمَاذُ فِي مُنْ اللَّهِ مُنْفِئًا أَنْ مُنْفِعًا فَاحْمُ بِيَنْكُمْ بِيَا كُمْنُوا وَيُولِ اللَّي

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢٧٦/٣) وابن المنذر (٢٠٩/١ رقم ٤٩٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٢/ ٢٨٢) .

وعزاه السيوطي في الدر (٣٩/٢) لعبد بن حميد أيضًا .

هُلُمُونِهُمْ عَدَانِا شَكِيمِنا فِي الدُّئِتَ وَالْآخِرَةُ وَمَا لَهُم بَنِ ضَيِرِينَ ﴿ وَأَنَا الَّذِينَ اسْتُوا وَتَحْمِلُوا الصَّلِخَةِ فَنُونِيهِمْ أَخُونَهُمْ وَاقَةً لَا يُحِبُّ الطَّلِينَ ﴿ وَلِكَ نَشَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآمِنَةِ وَالْذِرِّ الْسَكِيدِ ﴿ ﴾

﴿ فلما أحس عيسي منهم الكفر ﴾ أي: رأي .

﴿ وَقَالَ مِنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ أي : مع الله ﴿ وَقَالَ الْحُوارِيونَ نَحَنَ أَنصَارَ اللَّه ﴾ والحواريون : هم أصفياءُ الأنبياء .

﴿ فَاكْتِبَا مِعَ الشَّاهَدِينِ﴾ أي: فاجعلنا ﴿ ومكروا ومكر اللَّهُ مكروا بقتل عيسى، ومكر الله بهم فأهلكهم، ورفع عيسى إليه .

قال محمد: المكر من الناس الخديعة، وهو من الله (ل٤٦) الجزاء، يجازي مَنْ مُكَرِّ بَمُكْرٍهِ .

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَسِي إِنِي مَتُوفِّكُ ورافعكَ إِلَيْ ﴾ قال السُّدي : معنى ﴿مَتُوفِكُ ﴾ : قابضك من يين بني إسرائيل ، ﴿ورافعك إلىُّ ﴾ في السماء .

قال محمه : تقول : توفُّيتُ العدد واستوفيته ؛ بمعنى : قبضته(١).

﴿ومطهَّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ﴾ في النصر ، وفي الحُجَّة إلى يوم القيامة ، والذين اتبعوه محمدً وأهل دينه ؛ اتبعوا دين عيسى وصدقوا به .

﴿ فَأَمَا الذِينَ كَفُرُوا فَأَعَذَبُهِمَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُنيا والآخرة﴾ أما في الدُنيا : فهو ما عذَّب به الكفار من الوقائع والسُّيف حين كذبوا رسلهم، وأما في الآخرة : [فيعذبهم بالنار](").

﴿وَاللَّهُ لَا يَحَبُّ الظَّالَمِينَ﴾ يعني : المشركين .

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِسَنَ عِندَ اللَّهِ كَنَـٰذَلِ ءَادَمٌّ خَلَتَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّوَ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ الْحَقُّ بن زَيْلَهُ فَلا تَكُنْ مِنَ النَّسْتَرَيٰ ۞﴾

قوله تعالى : ﴿إِنْ مثل عيسى عند اللَّه كمثل آدم خلقه من تراب ﴾ قال الكلبي : لما قدم نصارى

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، القاموس المحيط ، المعجم الوسيط (وفي) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فالنار)، والمثبت من دره.

غُران، قالوا: يا محمد؛ أتذكر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى ابن مرم؛ أتزعم أنه عبدًا ونه في حالة عبدًا وأله عبدًا مثله فيمن رأيت أو عبدًا فقال الله عبدًا مثله فيمن رأيت أو سمعت؟ فأعرض عنهم نبي الله الطبيع؟ يومئذ، ونزل عليه جبريل، فقال: ﴿إِن مثل عيسى عند الله ...﴾ الآية .

﴿ وَمَنْ كَائِمُكَ فِيهِ مِنْ بَنْهِ مَا جَدَكَ مِنَ الْمِلْمِ فَقُلْ شَاقًا نَثْغُ أَنْنَاءًا وَأَيْنَاءُكُمْ وَسُنَاءًا وَأَهْمُكَ الْمُشَكِّمُ فَمُ نَبْهَلِ فَنَجْمَلَ لَمُنْنَ اللّهِ عَلَى السَّخِيرِينَ ۞ إِذَّ هَذَا لَهُو الفَمَشُ المَثَّ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللّهِ مَاكِنَ لَهُ لَهُو الفَرِيرُ العَرِيمُ ۞ فَان قَلْوا فَإِذَ لَهُ عَيْدًا بِالنَفْهِدِينَ ۞ فَلْ يَاخَلُ الْكِنْدِ ثَمَانًا إِلَى صَلِيعًا مَنْتُمْ بَيْنَاءًا وَبَيْئِكُمْ أَلَّا شَيْدٌ إِلَّا اللّهُ وَلا تُذْكِلُوا الشَّهَاءُ اللّهِ مَنْ اللّهُ فِن دُيوا اللّهُ فِإِن وَقُولًا الشَّهَاءُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَإِنْ وَقُولًا الشَّهُمُوا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ فَمِن حَاجُكَ فِيهِ مِن بِعِد مَا جَاءِكُ مِن العِلْمِ ... ﴾ الآية .

قال الكلبي: ثم عادوا إلى النبي ، فقالوا : هل سمعت بحثل صاحبنا؟! قال : نعم ، قالوا : ومن هو؟ قال : آدم ، خلقه الله من تراب . فقالوا له : إنه ليس كما تقول؟ فقال لهم رسول الله ﷺ : ﴿تَعَالُوا ندع أَبناءَنا وأَبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ﴾ أي : تنلاعن ﴿وَفتحمل لعنه الله على الكاذين ﴾ مثّا ومنكم ، قالوا : تمم نلاعنك . فرجع رسولُ الله ﷺ فأخذ يبد على وفاطمة والحسن والحسين فهمُوا أن يلاعنوه ، ثم نكصوا ، وعلموا أنهم لو فعلوا لوقعت اللعنة عليهم ، فصالحوه على الجزية ().

ق**ال محمد** : قوله : ﴿وَثُمْ بَنِهلِ﴾ المعنى : نتداعي باللَّقن ؛ (يقال : أبهله الله ؛ أي : لعنه اللهُ<sup>(١)</sup> وفيه لغة أخرى : بَهَاتُهُ<sup>(١)</sup>.

﴿ وَإِن تَوَلُّوا ﴾ يعني : عما جاء به النبي ﷺ ﴿ وَإِن اللَّهُ عليم بالمفسدين ﴾ يعني : المشركين :

<sup>(</sup>١) انظر الدر المنثور (٢/٢ - 11).

<sup>(</sup>٢) في وره : عليه بُهْلة الله ، أي : لعنة الله .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : يُهلة . والمبت من وره أي : أن الفعل يتعدى بنفسه فيقال : (بَهَلُهُ) ، ويتعدى بالهمز ، فيقال : رأبهله) . ينظر : لسان العرب ، القاموس المحيط ، مختار الصحاح (بهل) .

﴿ قَلَ يَا أَهُلَ الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءِ﴾ أي: عَدْل ﴿ بِينَا وبِينَكُم﴾ يعني: لا إله إلا الله. ﴿ وَلا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللَّهُ .

يعتى: عن المعلى بن هلال ، عن أبي بكر بن عبد الله ، عن مصعب بن سعد ، عن عدي بن حام قال : عث إلى النبي على و الموثن من عنقك . حام قال : جئ إلى النبي على و في عنقي صلب . فقال : يا عدي ألّي هذا الوثن من عنقك . فألقيت فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة ، فلما انتهي إلى قوله : هاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله . قال : بلى ؟ من دون الله وكل أله ، والله ما تخذي من الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم على عندتهم أربابًا من دون الله لكم ؟ فتحرمونه قلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم (").

﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا ﴾ يعني : النبي والمؤمنين ﴿ اشْهِدُوا بَأَنَا مُسْلُمُونَ ﴾ .

﴿يَاهُمْ الْحِنْدِ بِمَ ثُمَاتُمُونَ فِي إِرْهِمَ وَمَا أَرْكِ الْقَرْدُةُ وَالإِنْهِمُ إِلَّا بِمِلْ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُوا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عِلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ

## \_\_\_\_

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣١.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰۹۷ – ۲۲۰ رقم ۲۰۹۵) وادن أي حاتم في تفسيره (۲۷۸۱) رقم ۲۰۰۵) والطبري في تفسيره (۱۱۶/۱۰) والطبراتي في الكبير (۹۲/۱۷) رقم ۲۱۸، ۲۱۹ والسهمي في تاريخ جرجان (ص۲۱، رقم ۲۱۸ ۲۱۲۱) وأبو يعلى في مسئده واليهفي في المدخل والعلمي في تفسيره – كما في تخريج أحاديث الكشاف (۲۹/۳ رقم ۲۵۵) – من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أغين عن مصحب بن سعد به .

وقال الرمذي : هذا حديث غريب ، لا تعرف (لا من حديث عبد السلام بن حرب ، وغطيف بن أعين ليس بعروف في . الحديث .

ورواه الواقدي في كتاب الردة - وعنه ابن سعد في الطبقات - حدثني أبو مروان عن أبان بن صالح ، عن عامر بن سعد ، عن عدي بن حام . كما في تخريج الكشاف (٦٦/٣) .

ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث عمران القطان عن خالد العبدي ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن عدي بن حاتم . كما في تخريج الكشاف (٦٦/٢) .

هيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون في قال الحسن: وذلك أنهم نحلوه (١٠ أنه كان على دينهم؛ فقالت اليهود ذلك ، وقالت النصارى ذلك . فكذبهم الله جميعًا ، وأخبر أنه كان مسلمًا ، ثم احتج عليهم أنه إنما أنزلت التوراة والإنجيل بعده؛ أي: إنما كانت اليهودية بعد النوراة ، والنصرانية بعد الإنجيل .

﴿ هَا أَنَّمَ هُوْلاً عَاجِجَتُم فِيما لكم به علم﴾ أي : بما كان في زمانكم وأدركتموه ﴿ فلم تحاجُون فيما ليس لكم به علم والله يعلم﴾ أن إبراهيم لم يكن يهوديًّا ولا نَصْرائيًّا ، ولكن حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين ﴿ وَأَنْتُم لا تعلمونِ ﴾ .

﴿إِنْ أُولِى النَّاسِ بِإِمِراهِمِ للذِينِ اتِمِوهِ﴾ قال قنادة (٧: أي : على ملَّت ﴿وَهِذَا النِيهِ (لـ ٧ ٤) يعني : محمدًا الظِّيرِ ﴿ وَالذِينَ آمنوا ﴾ يعني : المؤمنين الذين صدقوا نبي الله واتِموه .

﴿وَزَنَ ظَايَمَةٌ فِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ لِمِيلُوكُمْ وَمَا لِمُسِلُوكَ إِلَّا أَشْسَهُمْ وَمَا يَشْعُون يَتَأَمْلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكْمُنُونَ يَائِبَ اللَّهِ وَلَنَمُ نَشَهُدُونَ ۞ يَتَأَمْلُ الْكِتَابِ لِمْ تَلْبِدُونَ الْعَقْ إِلْنَهِلِ وَتَكُمُونَ الْغَنْ وَالْتُمْ تَسْلُونَ ۞﴾

﴿وَدُت طَائِقَةَ مَنَ أَهُلِ الكَتَابِ﴾ يعني : من لم يؤمن منهم . ﴿لُو يَضَلُونَكُم وَمَا يَضَلُونَ إِلاَ أَنْفُسَهُمِ﴾ بما يودُّون من ذلك ﴿وَمَا يَشْعَرُونَ﴾ .

﴿ يَا أَهُلِ الْكَتَابِ لَمْ تَكَفُّرُونَ بَآيَاتَ اللَّهِ وَأَنْمَ تَشْهِدُونَ﴾ أَنْهَا آيَاتَ اللَّه (وأنه)<sup>(٢)</sup> رسوله، يعني به خاصة علمائهم؛ لأنهم يجدون نعت محمد في كتابهم، ثم كفروا به وأنكروه.

﴿ يَا أَمُل الكِتَابِ لِم تلبسونَ ﴾ أي: لم تخلطون الحق بالباطل؟! قال الحسن: يعني: ما حرَّفوا من الدوراة والإنجيل بالباطل الذي قبلُوه عن الشيطان.

<sup>(</sup>١) أي: وصفوه، ينظر: لسان العرب (نحل).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٣٠٨/٣) .

وعزاه السيوطي في الدر (٤٧/٢) لعبد بن حميد أيضًا .

<sup>(</sup>٣) في دره: (وأيات).

﴿وتكتمون الحق وأنتم تعلمون﴾ أن محمدًا رسول الله ، وأن دينه حق.

﴿ وَقَالَتَ نَائِهَةً ثِنَ آهَلِ الكِتَّبِ مَانِواْ إِلَّذِي أَوْلَ عَلَّ الَّذِينَ مَانُوا وَجَهَ النَّهَالِ وَالْمُؤْلَّ الْمَيْنَ لَمُلُهُمْ بَرِيهُونَ ۞ وَلَا تُقْيِمُواْ إِلَّا لِمِنْ نَعْ وَبِنَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُمُنَىٰ هُمُدَى اللَّهِ أَن يُؤِيَّةً اسَتُدُّ بِنَقُلُ مَا أَوْ اللَّهُمُ عَلَيْكُ ۞ يَخْفُرُ أُونِيمُ أَنْ يُهَاتِمُونُّ مِنْ مَرَيَّكُمْ قُلْ إِنَّ الفَصْلَ لِيدِ اللَّهِ يَفِيْدٍ مِن بَشَاةً وَاللَّهُ وَيُؤْمِ عَلَيْكُمْ فَا يَعْمَلُمُ عَلَيْكُ ﴿ فَاللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُولِهِ ۞ ﴾

فووقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا له بمحمّد هووجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم له تفسير الكلين(١٠) كتبت يهود خبير إلى يهود المدينة أن آمنوا بمحمّد أول النهار ، واكثروا آخره ؛ أي : اجحدوا آخره ، وليُشوا(١٠) على ضعفة أصحابه ، حتى تشككوهم في دينهم ؛ فإنهم لا علم لهم ولا دراسة يدرسونها هولعلهم يرجعون له عن محمّد ، وعما جاء به . وقال مجاهد(١٠): صلّت اليهودُ مع الني الطّيْلا أول النهار صلاة الصبح ، وكفرت آخره ؛ مُكْرًا منهم ؛ ليرى الناس أنه قد بدت لهم الضلالة بعد إذ كانوا اتبعوه .

فوقل إن الهدى هدى الله به يعني: أن الدين دينُ الإسلام فإن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم في فيها تقديم: إنما قالت يهود خيبر ليهود المدينة: فولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم به أي: لا تصدقوا إلا من تبع دينكم؛ فإنه لن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم، ولن (يُخاجكم)(١٠) بمثل دينكم أحدٌ عند ربكم، فقال الله: فوقل إن الهدى هدى الله في والفضل بيد الله، وفضل الله: الإسلام فيؤتيه من يشاء والله واستم في خلقه فوعليم في بأمرهم.

﴿يختص برحمته﴾ أي: بدينه؛ وهو الإسلام ﴿من يشاء﴾ يعني: المؤمنين.

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَنْبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنظَادٍ يُؤَذِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَادٍ لَا بُؤَذِّهِ إِلَيْكَ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن المنذر (١/١٥ - ٢٥٢ رقم ٩٧٥) .

<sup>(</sup>٢) أي : ذُلَّسُوا وخلُّطلوا عليهم . ينظر : لسان العرب (لبس) .

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٣١٢/٣) وابن المنذر (٢٥١/١ رقم ٥٩٥، ٥٩٠).
 وعزاه السيوطي في الدر (٤٨/٢) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) في وره: يحاجوكم.

إِلَا مَا مُمَّدَ عَلَيْهِ قَالِهَا ۚ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ قَالُوا لِنَسَ عَلِيّنَا فِي الْفُرْتِينَ سَبِيلٌ رَمُؤلُوكَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلُمُوكَ ۞ بَنَ مَنْ أَلِّنْ يِعْمُدِهِ. وَأَقَنَ فَإِنْ اللّهُ يُهِدُّ النَّتُنِينَ ۞﴾

﴿وَمِنَ أَهُلِ الكِتَابِ مِن إِنْ تَأْمُنَهِ بَقَنْطَارِ يؤَدُّهِ إلِيكُ اللَّهِ يَعْنِي: من آمن منهم . قال قنادة (١٠): كنا نحدُّث أَنَّ القنظار مائة رطل من ذهب ، أو ثمانون ألقًا من الوَرقِ<sup>(١)</sup>.

﴿ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا ﴾ يعني : إن سألته حين تعطيه إياه ردَّه إليك ، وإن أنظرته به أيامًا ذهب به .

﴿ ذلك بأنهم قالوا لبس علينا في الأمين ﴾ يعنون: مشركي العرب ﴿ سبيل ﴾ إثم. تفسير الحسن: كانوا يقولون: إنما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا وهم على دينهم، فلما تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق. قال الله - عز وجل - : ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ أنهم كاذبون ﴿ بلى من أوفى بعهده واتقى ﴾ قال الحسن: يعني : أدى الأمانة وآمن ﴿ فإن الله يحب المتقرية ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنْفُرُهُ بِهَهِ اللهِ وَلَيْمَنِيمْ مَنْنَا عَلِيلاً أَوْلَتِكَ لا عَنْقَ لَهُمْ فِي الْاَحِدَرُ وَلاَ يُحْجَبُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُمُ إِلَيْهَ عَمْ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلاَ يَنْظُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُمُ اللّهِ وَلاَ يَنْظُمُ اللّهُ وَلاَ يَنْظُمُ اللّهُ وَلاَ يَكُونُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا يَنْظُمُونَ ﴿ وَلَا يَعْلَمُونَ اللّهُ وَلَكُونُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَمَا هُو اللّهُ وَلاَ يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ وَلَمْ اللّهُ وَلَذِي اللّهِ وَلَكِنْ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَيْنَا لِمُنْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَهُمْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَمْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَيْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَمْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُو

﴿إِن الذين يشترون بعهد اللَّه وأَيَمانهم ثمنًا قليلاً﴾ هم (أهل الكتاب)(٢) كتبوا كتبًا بأيديهم،

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١٢٣/١) والطبري (٢٠١/٣) .

وعزاه السبوطي في الدر (١٢/٢) لعبد بن حميد وابن حرير .

<sup>(</sup>٢) أي : الفضة . ينظر : لسان العرب (ورق) . والقنطار : مهار مختلف المقدار عند الناس ، وهو بحصر في زماننا مائة رطل ، وهو ٤٤ . ٩٣٨ من الكيلو جرامات . ج :

والمتعار . ميار ماست السار صداعات ولو يساري رساسا درس وليو ١٩٠٠ ( ١٨٠٠ من ماليو برساسا . ج قاطير . ينظر المجم الوميط (فطر) .

<sup>(</sup>٣) في ١ ر ١ : اليهود .

۲۷۲ ----- تفسير القرآن العزيز

وقالوا: هذا من عند الله ؛ فاشتروا به ثمثًا قليلاً؛ أي : عَرْضًا من عَرْض الدنيا، وحلفوا أنه من عند الله.

﴿ أُولئك لا خلاق لهم في الآخرة﴾ أي : لا نصيب لهم [في](١) الجنة .

﴿وَلا يَكلَّمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَوَلْكَ [1] يوم القيامة ، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم . قال : ﴿وَلا يَنظر إليهم﴾ نظرة رحمة [يوم القيامة] (٢ ﴿وَلا يز كَيهم﴾ أي : لا يطهِّرهم من ذنوبهم ﴿وَلهم عَذَابٌ اليَّمُ﴾ موجع ﴿وَوَانَ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب﴾ تفسير قتادة (٢): حرُفوا كتاب اللَّه ، وابتدعوا فيه ، وزعموا أنه من عنذ الله .

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَن يُوتِيهِ اللَّهِ الكتابِ والحكم والنبوة﴾ كما أتى عيسى ﴿ ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون اللَّه﴾ أي : اعبدوني ؛ يقول : لا يفعل ذلك من آناه الله الكتاب والحكم والنبوة .

قال الحسن : احتج (٤٨٨) عليهم بهذا؛ لقولهم أن عيسى ينبغي له أن يُثبد وأنهم قبلوا ذلك عن الله، وهو في كتابهم الذي نزل من عند الله .

قال ﴿وَلَكُنْ كُونُوا رَبَانِينَ﴾ أي : ولكن يقول لهم : كونُوا رَبَانِينَ؛ أي : علماء فقهاء ﴿جَا كتم تُقلُقُونَ<sup>(١)</sup> الكتاب وبما كتم تدرسون﴾ تقرءون .

﴿ لَا يَأْتُرُكُمُ أَن نَفِيدُا النَّهِكُمُّةُ وَالنَّبِينَ أَنَهَا أَلَائِكُمْ إِلَّاكُمْ بِقَدْ إِذَ أَنَّمُ تُسْلِمُنَ ۞ وَإِذَا لَمَنْ اللَّهُ يَبِنُقُ النِّبِينَ لَمَا النَّبُصُمْ فِن كِنْ وَيَكُمُو فَدَّ بَآءَكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقٌ لِنَا مَكُمُ لَتُوْمِدُنَ بِهِ وَلَسَمْرُكُمُ فَالَ مَأْفَرَيْتُمْ وَاغَنَمْ عَنْ وَلِكُمْ إِسْرِقَ قَالَا ٱلْفَرَيْنَا قَال فَاتْهُمُوا وَأَنَا مَمَمُ مِنَ النَّهِدِينَ ۞ فَمَن تَوْلُ بَعْدَ وَلِكُمْ أَنْهِبِكَ مُمُ النَّهِدِينَ ۞ ﴿

﴿ وَلا يأمر كم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا ﴾ أي : من دون الله ﴿ أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم

<sup>(</sup>١) في الأصل: من. والعثبت من (ر ٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من ٥ ر ٥ . (٣) رواه الطبري (٣٢٣/٣) وابن أبي حاتم (٦٨٩/٢ رقم ٣٧٣٤) .

<sup>(4)</sup> كذا، وقد قرأ أبن عامر والكوفيون بضم الناء وضع العين وكسر اللام مشددة، وقرأ الباقون يضع الناء واللام وإسكان الهين مخفقًا . الشرر ٢/٠٤) .

مسلمون، على الاستفهام أي: لا يفعل.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النِينِ لَمَ اتَّنِيا كُم ( ) من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال القررم وأخذتم على ذلكم إصري، [أي : عهد ثقيل]( ) ﴿ وقالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين،

يقوله الله : أنا شاهد معهم وعليهم ، بما أعطوا من الميثاق والإقرار ، قال تتادة (أ): هذا ميثاقً أخذه الله على النبين أن يصدق بعضهم بعضًا ، وأن يلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده ، وأخذ ميثاق أهل الكتاب في كتابهم فيما بلغتهم رسلهم ؛ أن يؤمنوا بمحمد ويصدقوه وينصروه فيفمن تولَّى بعد ذلك فه (أي : )(1) بعد العهد والميثاق الذي أخذ الله عليهم ﴿ فَأُولُكُ هم الفاسقون ﴾ .

﴿ أَنْفَتَىٰ دِينِ اللَّهِ بَبْشُوكَ وَلَهُ أَسْلَمُ مَن فِي السَّكُونِ وَالْأَرْضِ لَمُوَّعًا وَكِنْهِ وَإِلَّتِهِ يُرْبَعُوكَ ۞ قُلْ مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُسْزِلَ عَلَيْسَنَا وَمَا أَشُولَ عَلَى إِبْنَكِيهِمَ وَاسْتَدِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَشَوْفُ وَالْأَسْمَالِ وَمَا أَنِيْ مُوْمَن وَعِيمَى وَالْنِبُوكِ مِن زَيْهِمَ لَا نُشُوِّقُ بَيْنَ أَمْعُو لَمُ مُسْلِمُونَ ۞ وَمَن يَبْغُرَ فِينَ الْإِسْلَمِ دِينًا فَانَ يُفْتِلَ مِنْهُ وَمُوْفِى الْآخِيرَةِ مِنَ النَّذِيرِينَ ۞﴾

﴿ الله تعنون ( ) ﴿ و الطلبون ) ( ) ﴿ وَلَهُ أَسُلَمْ مِن فِي السَمْواتِ والأَرْضَ طُوعًا و كرمًا ﴾ تفسير الحسن ( ) : وله أسلم من في السمنوات ، ثم انقطع الكلام ، ثم قال : ﴿ والأَرْضَ ﴾ أي : ومن في الأَرْضَ طوعًا و كرمًا ؛ يعني : طائقًا و كارهًا . قال الحسن : قال رسولُ الله ﷺ : 8 والله لا

<sup>(</sup>۱) بالنون والأنف على التعظيم، وهي قرامة نافع، وقرأ ماهي السبعة (آتينكم). يناه مضمومة من غير ألف. ينظر: البحر (١٣/١٥)، الدر (١٣/١ه)، المشر (١٤١٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والعثبت من در ٥.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٣٢٢/٣) .
 وعزاه السبوطى في الدر (٣/٢) لعبد بن حميد أيضًا .

وعراه السيوطي م (1) سقط من ( ر 1 .

<sup>(</sup>٥) قرأ البصريان وحفص بالغيب ، وقرأ الباقون بالخطاب . النشر (٢٤١/٢) .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( د . ٤ .

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير الطبري (٣٣٧/٣) .

يجعل اللَّه من دخل في الإسلام طوعًا ؛ كمن دخله كرمًا ١٥٠٠.

قال يحيى: لا أدري أراد المنافق، أو الذي قوتل عليه .

وقال قتادة (٢٠): أما المؤمن فأسلم طائمًا ؛ فنفعه ذلك وتُمِلِ منه ، وأما الكافر فأسلم كارهًا ؛ فلم ينفعه ذلك ولم يُقبِّل منه .

قال يحيى: يعني بالكافر: المنافق الذي لم يسلم قُلْبُه.

قال محمد: ﴿ طوعًا ﴾ مصدرٌ ، وُضِعَ موضع الحال(").

هوقل آمنا بالله وما أُنزل علينا وما أُنزل علي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطكه الأسباط : يوسف وإخوته ، إلى قوله ﴿مسلمونكه قال الحسن : هذا ما أخذ الله على رسوله ، ولم يؤخذ عليه ما أخذ على الأنبياء في قوله : هوثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به كه إذ لا نبي بعده .

﴿وَمِن يَتِغ غِير الإسلام دِينًا قَلَن يَقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ خسر نفسه ؛ فصار في النار ، وخسر أهله من الحُور العِين .

﴿كِنْكَ يَمْدِى اللَّهُ قَرْنَا كَخُوا بَعْدَ إِسَنَيْمِ وَشَهِدُوّا أَنَّ اَلْسُولَ مَثَّى رَبَّمَهُمُ الْمَئِينَ ثَلَقُ وَاللَّهِ لَكُونَ اللَّهِ مِنْ الْمَثَلِينَ ﴿ الْمُلْتِكَةِ وَالنَّاسِ لَا يَهْدِى النَّوْرَ الظَّلِينِ فَيْمًا لَا يُغْتُفُ عَنْهُمُ النَّذَاكُ وَلا هُمْ يُنظّرُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِنَ تَالُوا مِنْ اللَّهِ وَالْمُعَمِّقُ لَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُمُ تَعْهُمُ النَّذَاكُ وَلا هُمْ يُنظّرُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَالُوا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ تُوجُمُ ﴾ وَلِنْ وَأَسْلَمُوا فَإِنْ اللَّهُ عَنْهُمُ تَرْجِدُ ۞﴾

﴿ كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق﴾ قال مجاهد<sup>(4)</sup>: نزلت في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۲۰۵۱) والطبري (۳۳۷/۳) وابن أي حاتم (۱۹۷/۳ رقم ۳۷۷۸) . وعزاه السبوطي في الدر (۴/۲ ه) لعبد بن حميد أيضًا .

<sup>(</sup>٣) وفيه أقوال نحوية أخر ؛ ينظر : البحر المحيط (١٦/٢) ، الدر (١٥٨/٢).

<sup>(1)</sup> رواه الطبري (٣٤٠/٣ ، ٣٤١) وابن المنذر (٢٧٨/١ رقم ٦٧٣) .

﴿وجاءهم البينات﴾ يعني : الكتاب فيه البيُّنات والحُجج .

﴿ وَاللّٰهُ لا يهدي القرم الظالمين﴾ يعني : من لا يربد أن يهديه منهم ﴿ أُولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾ يعني بالناس : المؤمنين خاصَّةً ﴿ خالدين فيها﴾ أي : في تلك اللمنة ، وثوابها(١) النار .

﴿لا يَخْفَفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ يؤخُّرُونَ بالعَذَابُ .

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَن بَعَدَ ذَلَكَ وأَصَلَحُوا﴾ يعني : من أراد اللَّه أن يهديه ﴿فَإِنَ اللَّه غَفُور رحيم﴾ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَمْرُوا مَسَدَ إِيمَدَيْهِمْ شَمَّ ازَدَادُوا كُفْرًا أَنْ تُفْبَلُ وَبَنْتُهُمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الصَّمَالُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَمْرُوا وَمَافَا وَهُمْ كُفَارٌ ثَنَى يُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِم قِلْهُ الأَرْضِ وَهُمَا وَلَوْ الْفَنَكُ بِيُّهُ أَوْلَئِكُ لَهُمْ عَذَاكُ إِلِيمُ وَمَا لَهُمْ فِن تَغْيِرِينَ ۞ لَ نَنَالُوا الَّذِ حَقَّ تُعْفِقُوا مِنَا عُبُونً وَمَا لَشَيْعُوا مِن مَنْ. وَلَكَ لَنَهُ بِو. عَلِيمٌ ۞﴾

قوله عز ذكره : هجإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفزاكه قال الحسن(١٠): هم أهل الكتاب كانوا مؤمنين ، ثم كفروا هجنم ازدادوا كفزاكه ؛ أي : مانوا على كفرهم .

يقول: لن يقبل الله [يمانَهُم الذي كان قبل ذلك ُ [إذا ماتواع<sup>(٢)</sup> على كفرهم ﴿وأوائك هم الضالون﴾ .

﴿إِن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم بِلُّءُ الأَرْض ذهبًا ولو افتدى بهُه قال محمد: يقال: هذا بلُّءُ هذا؛ أي: مقدار ما تُمَاكُمُ ، والمُلَّءُ الصدر فبالفنح ، يقال: ملأتُ الشيء مُلُّعًا؛ هذا هو الاعتيار (عند اللغويين)(١٠).

<sup>(</sup>١) أي : جزاؤها ومرجعها ؛ الثواب : الجزاء والمرجع . ينظر لسان العرب (ثوب) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٢/٣١) .

وعزاه السيوطي في الدر (١/٥٥) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنفر .

<sup>(</sup>٢) مشتبهة في الأصل ، والمثبت من در ٤ .

<sup>(</sup>٤) في ورء: عند النحويين. ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير (ملاً).

﴿ وَان تَنالُوا البّر حَتى تَفقُوا مَا تَمِونَ ﴾ قال الحسن : يعني الزكاة (ل 9 ٤) الواجبة ﴿ وَما تَفقُوا من شيءٍ فإن الله به عليم ﴾ يحفظه لكم حتى يجازيكم به .

﴿ كُلُّ الْفُكَارِ كَانَ حِلَّا لِنِيَ إِسْرُهُ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرُهِ بِلَ فَلَ نَفْسِهِ. بِن قَبْلِ أَن تُنَلُّ التَّوْرَكُ قُلْ فَالْوَا بِالتَّوْرِنَةِ فَاتَلُومُمَّا إِن كُمُّتُم صَدِيْةِ كَ ۞ فَمَنِ الْفَرْقِي عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَسْدِ دَلِكَ فَالْوَلَئِكَ كُمُ الظّيلُونَ ۞ فَلَ صَدَقَ اللَّهُ فَالْتُهُوا مِنْهُ إِنْهِمَ حَسِيقًا وَمَا كُونِ مِن النَّتِينَ ۞ إِنَّ أَلْلَكَ لَلْمُ الطَّيلُونَ ۞ أَنْ النَّمْ يَكِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

﴿ كُلِّ الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ﴾ [أي: فاقرءوها] ﴿إن كتم صادقين ﴾ أن فيها ما تذكرون [أنه](١٠ حرمه عليكم. قال الحسن(١): وكان الذي حرم إسرائيل على نفسه: لحوم الإبل، وقال بعضهم: ألبانها.

﴿ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ أن إبراهيم كان مسلمًا ﴿ فَاتِبَعُوا مَلَةَ إِبراهِيمَ حَنِفًا ﴾ والحنيف: المخلص. ﴿ إِنْ أُولَ بِيتَ وضع للناس ﴾ قال الحسن "؟: يعنى: وُضع قبلةً لهم.

﴿ للذي بيكة مباركًا ﴾ تفسير حبيب بن أبي ثابت : قال : البيت وما حوله بكة ، وأسفل من ذلك مكة ، وإنما سمي الموضع بكَّة ؟ لأن الناس يتراحمون فيه''ا.

قال محمد: البكُّ أصله في اللغة: الدفع(٥)، ونصب ﴿مِبارِكُا﴾ على الحال(١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: لم. والعثبت من ور.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (1/1 - ٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن العنذر في تفسيره (١/٩٨/ رقم ٧١٨) .

 <sup>(2)</sup> مأخوذ من النباك ، وهو الازدحام الذي يحصل عند الطواف . وفي هذه التسبية أقوال أخر . ينظر لسان العرب (بكك
الدر المصون (٦٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (بكك).

<sup>(</sup>٦) وفيه أقوال أخر. ينظر: البحر المحيط (٦/٣)، الدر (٦٦٨/٢).

﴿ وَفِيهِ آيَاتَ بِنَاتٌ مِقَامَ إِبرَاهِيمِ ﴾ قال الحسن(''؛ مقام إبراهيم من الآيات البينات ﴿ وَمِن دَخله كان آمناً ﴾ قال الحسن: كان ذلك في الجاهلية ؛ لو أن رجلاً جرَّ جريرةٌ'')، ثم لجأ إلى الحرم لم يُطلُّبُ ولم يُتَناوَلُ ، وأما في الإسلام ؛ فإن الحرم لا يمنع مِنْ خَدٌ ، مَنْ أَصاب حَدًّا أَقِيمَ عليه .

ولله على الناس حج البيت ، قال محمد: الحج في اللغة معناه: القصد؛ يقال: حججتُ الشيءَ أَحُجُه حجًّا؛ إذا قصدته مرةً بعد مرة (٢٠)، ومن هذا قولُ الشاعر:

وَأَشْهَدُ من عَوْفِ خُلُولاً كثيرةً يحجُون سِبُ الرَّبْرِقَانِ المُرْعَفَرَا<sup>()</sup> أي: يكثرون الاختلاف إليه؛ لسؤدده، وكان الرئيس بعتم بعمامة صفراء تكون عَلَمًا لرئاسته .

قوله : ﴿من استطاع إليه سبيلاً﴾ .

يحيى: (عن الحسن بن دينار ، عن الحسن)(<sup>(ه)</sup> و أن رجلاً قال : يا رسول الله [إن الله عز وجل قال]<sup>(۱)</sup>: همن استطاع إليه سبيلاً» فعا السبيل؟ قال : الزاد والراحلة ه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (١١/٤) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٠/٢) لعبد بن حميد أيضًا . (٢) أي : ارتكب جنايةً . ينظر : لسان العرب (جرر) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب ، القاموس المحيط (حجج) .

 <sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطوبل، وهو للمختل الشقدي، ينظر: ديوانه (٢٩٤)، البياد والبيين (٩٧/٣)، إصلاح المنطق
 (٣٧٢) اللسان (سبب)، (حجج)، وزيرق) تهذيب اللغة (٣٨٨/٣)، (٣١٣/١٦).

<sup>(</sup>٥) في در ۽ عن الحسن.

<sup>(1)</sup> في الأصل: قال الله . والعثبت من وره .

<sup>(</sup>٧) رواه ان أبي شيئة في مصنفه (٢/٣٥ رقم ٥٦) ومعيد بن متصور في سنته - كما في نصب الرابة (٣ / ٨ - ٩) -والطبري في تفسيره (١٦/٤) والدارقطني (٢١٨/٣ رقم ١٣) ، والبيهقي في سنته (٣٢٧/٤) والمعرفة (٢٧٨/٣ رقم ٢٦٦٦ من طريق يونس عن الحسن به .

وقال البيهقي : هذا منقطع .

<sup>.</sup> ورواه سبد به منصور – كما في نصب الراية (٨/٣) – والطبري في تفسيره (١٦/٤) من طريق منصور عن الحسن . قال ابن دقيق الديد : وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة . نقله الزبلعي في نصب الراية (٩/٣) .

ورواه الطبري (١٧/٤) وأبو بكر القطيعي في كتاب والمناسك عن سعيد بن أبي عروبة ه (٢/١٥٧/١) - كما في إرواء الغليل (١٦٦/٤) - من طريق سعيد بن أبي عروبة عن فتادة عن الحسن .

قال البيهقي : هذا هو المحفوظ عن قنادة عن الحسن عن النبي ﴿ يَثَيُّ مُرسلاً ، وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن . ٣

= وقال ابن حجر في التلخيص (٤٢٣/٢) : وسنده صحيح إلى الحسن.

ورواه الطبري (١٧/٤) من طريق حماد عن قتادة وحميد عن الحسن.

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (١٩٧/١) عن هشام عن الحسن . ورواه أيضًا (١٣٧/١) عن معمر عن قادة مرسلاً . قلت : هذا الحديث محفوظ عن الحسن مرسلاً ، وقد أعطأ بعض الرواة فوصلوه ؛ فرواه حصين بن الخارق ، عن يونس ابن عبيد ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، عرجه الدارقطني في سنت (٢١٨/٦ رقم ١٥) وحصين بن مخارق قال عنه الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (١٨٩ رقم ١٩٧٩ ) : متروك .

ورواه عناب بن أعين، عن الثوري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة. عرجه الدارقطبي (٣/ ٢١٧ رقبه) والعقيلي في الضعفاء (٣٣٢/٢) والبيهتين في سنت (٣٠٠/٤).

وقال البيهقي في المعرفة (٤٧٨/٣): وليس بمحفوظ.

ورواه على بن سيد بن مسروق الكندي عن ابن أيي زائدة عن سيد بن أبي عروبة عن قادة عن أنس . عرجه الدار قطني ( ٢٦/٢ رقم 1) والحاكم في المستمرك ( ٤٤١/١ ؟ = ٤٤٦) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وقال البيهقي في سنته (٢٣٠/٤) : وُروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قادة عن أنس عن النبي ﷺ في الواد والراحلة ، ولا أراه إلا وهشا .

وقال ابن عبد الهادي في تنقيع التحقيق (٣٧٩/٣ رقم ١٣٥٤): هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنز بهذا الإسناد، والصواب عن قنادة عن الحسن عن النبي يُثلِقُة مرسلاً، وأما رفعه عن أنس فهو وهم، هكذا قال شبخنا . ورواه المدارفطني (٢١٦/٣ رقم ٧) والحاكم (٤٤٢/١) عن طريق أي قنادة، عن حماد بن سلمة، عن قنادة، عن أنس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

قال ابن حجر في التلخيص (٣٤٣/٢) : إلا أن الراوي عن حماد هو أبو فتادة عبد الله بن واقد الحراني ، وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث .

وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة لا يصح شيء منها .

قال امن المذور: لا يشت الحديث الذي يه ذكر الزاد والراحلة مستدًا، والصحيح رواية الحسن عن السبي ﷺ مرسلاً. وقال الطبري في تفسيره (۱۸/٤): فأما الأخبار التي رُوبت عن رسول الله ﷺ في ذلك بأنه الزاد والراحلة؛ فإنها أخبار في أسائيدها نظر؛ لا يجوز الاحتجاج عثلها في الدين.

وقال البيهقي : وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها .

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢٥٨/٦) : وقد خرج الدارقطى هذا الحديث من حديث جامر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم ، وليس فيها إسناد يحتج به .

ونقل الزيلعي في نصب الراية (١٠/٣) هذا الكلام برمته عن ابن دقيق العيد في الإمام .

وقال ابن كثير في تفسيره (٣٨٦/١) : وقد روي هذا الحديث من طرق أعرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس =

﴿وَمِن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِي عَنِ العَالَمِينَ﴾ قال الحسن(١): الكفر : أن يقول : ليس بفريضة ؛ فبكفر .

﴿ ثُلُ يَكَاهُلُ الْكِنْبِ لِمْ تَسُدُّونَ عَن سَهِيلِ اللَّو مَنْ مَامَنَ تَبْعُونَهَا عِرَبًا وَأَنَّمُ شُهَكَاتُهُ وَمَا اللَّهُ يُعْفِل عَنَا تَشَلُونَ ﴿ يَكَانُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِن شُطِيعُوا فَرِيّة فِنَ الَّذِينَ أُرْثُوا الْكِنْبَ يُرَدُّونُمْ بَنْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِينَ ۞﴾

﴿ قِلْ يا أَهْلِ الكتابِ لم تصدون عن سبيلِ اللَّهُ ﴾ يعني : الإسلام ﴿ مِن آمن تبغونها عوجًا ﴾ أي : تطلبون بها العوج .

﴿ وَانتم شهداء ﴾ على ذلك فيما تقرون من كتاب الله أن محمدًا رسولُ الله ، وأن الإسلام دين له .

ق**ال محمد**: يُقَال في الأمر : وعِرَج، بالكسر؛ إذا كان في الدِّين، ويقال لكل شيءٍ مائل : فيه (عَرَج، بالفتح؛ كالعصا والحائط<sup>()</sup> وشبه ذلك .

﴿ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ ﴿ وَكَنِّكَ نَكُمُونَ وَالنَّمُ ثُقُلَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَفِيحِمْ رَسُولُةٌ وَمَن يَعْتِم إِلَّهَ فَقَدْ لَمُدِيَ إِلَى مِبْكِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>=</sup> وابن مسعود وعائشة ، كلها مرفوعة ، ولكن في أسانيدها مقال ، كما هو مقرر في كتاب الأحكام ، والله أعلم ، وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث .

وقال ابن حجر في التلخيص (٤٣٦٧) : وطرقها كلها ضعيفة . (١) رواه سيد بن متصور في تقسيره (١٠٧٦/ ، رقم ٧١٥) والطيري في تقسيره (١٩/٤) وابن المنفر في تقسيره (١/

<sup>(</sup>۱) رواه معيد بن مصور في تقسيره (۱۰۷٦/۳ رقم ۷۱) والطيري في تقسيره (۱۹/۶) وابن العنفر في تقسيره (۱/. ۲۱۱ رقم ۲۰۵۸) بمعناه .

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، مختار الصحاح، المعجم الوسيط (عوج).

﴿ وَمِن يُعتصَم بِاللَّهِ أَي : يستمسك بدين الله ﴿ يَا أَيِهَا الذَينَ آمنوا اتقوا اللَّه حَق تقاته ﴾ قال ابن مسعود (١٠) حق تقاته أن يُطَاعَ فلا يعصى ، ويُشْكَر فلا يُكُفّر ، ويُذْكَر فلا يُشْمى . قال قادة (١٠): زلت هذه الآية فتقلت عليهم ، ثم أنزل الله اليُشر والتخفيف ، فقال : ﴿ وَانْقُوا ] (١٠) الله ما استطعتم واسمعوا وأطبعوا ﴾ .

﴿واعتصموا بحبل اللَّه جميعًا﴾ قال الحسن وغيره : حبل الله : القرآن .

قال محمد: وأصل الحبل في اللغة: العهد<sup>(1)</sup>. قال (الأعشى)<sup>(4)</sup>:

وإذا أجـوَّزهـا حـبـالَ قـبـيـلـة أخذتْ من الأخرى إليها حبالها<sup>(١)</sup>

(١) رواه عبدالله بن السيارك في الزهد (٢٧) وعبد الرزاق في تفسيره (٢٠٩١) والطبري في تفسيره (٢٠٩١) وابن أبي حاتم في تفسيره (٧٢/٢) رقم (٣٠٠) وابن السنفر في تفسيره (٢١٧/١ رقم ٢٧٨) والنسائي في المواعظ - كما في تحفة الأشراف (٧/١٠) رقم ٥٠١) والطيراني في المعجم الكبير (٢٩/١ وقم ٢٠٥١،٥٠١) والحاكم في المستدرك (٢٣/٢) والمحامل في الناسخ والمنسوخ (٢٨١/١) وأبو نعم في الحلية (٢٣٨/٧) وابن مروريه في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف (٢١/١) من طرق عن زيد اليامي عن مرة الطيب عن عبد الله بن مسعود .

وقال ألحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه . فنعقبه ابن كثير في تفسيره (٣٨٧/١ ـ ٣٨٨ فقال: كذا قال، والأظهر أنه موقوف، والله أعلم .

وقال أبو نعيم : رواه الناس عن زيد موقوقاً ، ورفعه أبو النضر محمد بن طلحة عن زييد . ثم رواه مرفوعاً من هذا الطريق . وقال ابن كثير في تفسيره (۲۸۷/۱) : إسناده صحيح موقوف ، وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود . وقال الهيشتي في المجمع (۲۲٦/۷) : رواه الطيراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح ، والآخر ضعيف . وقال الوبلعي في تخريج الكشاف (۲۰۱۸) : روي موقوقًا ومرفوقًا كما قال الصنف ، والأكثر على وقنه .

قلت: وللموقوف علة وقال البخاري في تاريخه (٣/ ٥٥): وقال نصر من علي عن أبيه عن شعة عن زيد عن مرة عن عبد الله فوضق تقاته في فذكرته لعمود من مرة، فقال: كان زييد صدوقًا سمت مرة بحدثه عن ربيع من خيم. اهم. وقال الداؤطفي في علله (١/ ٢٧٤): برويه زييد عن مرة عن عبد الله . وحالفه عمود من مرة فرواه عن مرة عن الربيع من خليم قاله . اهم.

ورواه الطبري في تفسيره (٣٨/٤) عن الربيع بن خثيم قوله من هذا الطريق .

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۲۸/۱) والطبري (۲۹/۱) وابن المنذر (۲۱/۱۷ رقم ۲۷۲۱) (۲۷). وعزاه السيوطي في الدر (۲۹/۲) لبد الرزاق وعبد بن حبيد وأي داود في ناسخه وابن جرير .

(٣) في الأصل، ور ٥: اتقوا . بدون الفاء ، والآية من سورة التغابن ١٦.

(1) ينظر : لسان العرب (حبل) .

(٥) في 1ر1: الأعمش. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) هي ورء . ادعمت . وهو تحريف . (٦) ويروى: وإذا تجرّزها ...ينظر ديوان الأعشى (٦٥) ، وتأويل مشكل القرآن (٤٦٥) ، ورغبة الأمل (٥٢/٤) =

سورة آل عمران ------

يعني : عهودها .

قوله : ﴿ ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ﴾ أي : اشكروا نعمة الله عليكم ﴿ وَإِذَ كُنتُم أَعَدَاءٌ فألُّف بين قلوبكم ﴾ بالإيمان ﴿ فأصبحتم ﴾ يعني : فَعِيرتم ﴿ بنعمته إخوانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ﴾ بالإسلام .

قال محمد: قوله: ﴿ فَنَفَا حَمْوَهُ يعني : حرف حَمْوَ؛ أَيْ : قَدْ كَتَمْ أَشَرْتُمْ عَلَى النار . ﴿ وَلَنَكُنُ يَنَكُمْ أَنَّةً يَدَعُونَ إِلَى الْمَنْرِ وَيَلْكُونَ إِلْمَنْهُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُر وَأَنْقِيلَ لَمُمْ الْمُنْفِئُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَذَرُقُوا وَاسْتَلْمُوا مِنْ يَدِنَا جَامُمُ إِلَيْنَ وَأَوْقِيلَ لَمْمَ عَلَاتُهُ عَلَى اللّهِ وَلَا يَشْهُونَ وَأَنْقِلَا لَمْ يَعْلَمُونَ وَمُومِنَّ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

﴿وَلِتَكُنَ مَنْكُمُ أُمَّةً يَدَعُونَ إِلَى الحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُرُوفَ﴾؛ يعني : [بتوحيد الله](١)، ﴿وَيَنِهُونَ عن المُكرَكِ؛ يعني : الشرك بالله .

> قال [محمد](<sup>()</sup>: قوله: ﴿ولتكن منكم أمثُّه قبل: معناه: ولتكونوا كلكم أمَّة. ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا﴾ هم أهل الكتاب، يقول: لا تفعلوا كفعلهم.

> > . (ل. ٥) ﴿ يُومُ تَبِيضُ وَجُوهُ ...﴾ إلى قوله : ﴿ بَمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ ﴾ .

يحيى: عن جَّاد بن سلمة [عن أبي غالب]<sup>(٣)</sup> قال : ( كنت مع أبي أمامة وهو على حمار ،

<sup>=</sup> ومنى (أجوزها) : أسوغها قطع الطويق المخوف . و(الحبال) : العهود والمواثيق . والبيت من بحر الكامل . وفي وره : إلك . بدل : إلها .

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والعثبت من وره.

<sup>(</sup>٣) طبس في الأصل، والمثبت من دره، وأبو غالب صاحب أي أمانة على احتلف في اسمه ، فقيل : اسمه حزور، ، وقيل : سعيد من الحزور، وقيل : غافع، معروف بهذا الحديث، قال ابن عدي في الكامل (٣٩٨/٣) : وأبو غالب قد روى عن أبي أمامة حديث الخوارج - هو حديث الكتاب - بطوله، وهو حديث معروف به . اهد.

حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق ؛ فإذا يرءوس من رءوس الخوارج منصوبة ، فقال : ما هذه الرءوس؟! قالوا : رءوس خوارج جيء بها من العراق . فقال : كلاب أهل النار ، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار! شرُّ قتلي تحت ظل السماء، شرُّ قتلي تحت ظل السماء ، شرُّ قتل تحت ظل السماء! خير قتيل من قتلوه ، خير قتيل من قتلوه ، خير قتيل من قتلوه ، طُوبِي لمن قتلهم أو قتلوه ، طوبي لمن قتلهم أو قتلوه ، طوبي لمن قتلهم أو قتلوه . ثم بكي ، فقلت : ما يبكيك؟ فقال : رحمةً لهم ؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام ، فخرجوا من الإسلام ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿هُو الذِّي أَنزِلُ عَلَيْكُ الكتابُ منه آياتُ محكمات . . . ﴾(١) حتى انتهى إلى آخرها ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا . . . ﴾ إلى قوله : ﴿بِمَا كُنتُم تَكَفُّرُونَ﴾ فقلت : هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ فقال : نعم ، فقلت : شيء تقوله برأيك ، أم سمعت رسول اللَّه يقوله؟ قال : إنى إذن لجرىء ، إن إذن لجريء ، إن إذن لجريء! لقد سمعتُه من رسول الله ﷺ غير مرةٍ ولا مرَّتين . حتى بلغ سَبْعًا ، ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قال : وإلا فَصُمَّتا . ثم قال : سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول : تفرقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة ؛ واحدةً في الجنَّة وسائرها في النار ، ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة ؛ فواحدة في الجنة وسائرها في النار . فقلت : فما تأمرنى؟ قال : عليك بالسواد الأعظم . قال : فقلت : في السواد الأعظم ما قد ترى . قال: السمع والطاعة خيرٌ من الفرقة والمعصية ١٤٥٠).

<sup>=</sup> وقال الحليلي في الإرشاد (٢٩): أبو غالب الذي يروي عن أبي أمامة حديث الحوارج، اسمه حرور، ويقال: عبد الله من حزور، وروى عن أبي غالب حديث الحوارج أكثر من بضع - كذا - وسبعين نفزا من أهل الكوفة وأهل البصرة .اهـ وترحمة أبي غالب في التهذيب (٢٤/ ١٧٠ - ١٧٠).

<sup>(</sup>١) أل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (٢٩٤ رقم ٢٢٤) من طريق يحيى بن سلام يه .

ورواه الإمام أحمد (١٥٦/٥) والطيالسي (١٦٥ وقد ٢٦٦) والترمذي (١٥/ ٢ - ٢٦١ وقم ٢٠٠٠) وعبد الله بن أحمد في السنة ١٩٢/٢ وقم ١٩٥٢) والطيراني في المجم الكبير (٢٦٧/٨ - ٢٦٨ وقم ٢٠٣٤) واليهنفي في سنه (٨/٨٨) من طريق حماد بن سلمة به مختصرًا.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن.

ورواه الإمام أحمد (٢٥٣/٥) وعبد الرزاق (١٥٢/١٠ رقم ١٨٦٦٣) والحميدي (٢٠٤/٦ رقم ٩٠٨) وابن =

﴿ وَلَكُ آباتِ اللّهِ ﴾ هذه آبات الله ﴿ وَالى اللّه ترجع الأمور ﴾ يعني : عواقبها في الآخرة . ﴿ كُنُتُمْ خَيْرَ أَتَقَ أُخْرِجَتْ النّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَسْرُوبِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ النّنْكِ وَتَؤْمُونَ بِاللّهِ وَلَوْ مَاسَكُ أَهُمُ الْمَسْرُوبُ وَاَضَعُهُمُ الْقَدْيِمُونَ ﴾ لَن يَعْمُرُوبُ وَأَضَعُهُمُ الْقَدِيمُونَ ﴾ لَن يَعْمُرُوبُ ﴿ وَأَضَعُهُمُ الْقَدِيمُونَ ﴾ لَن يَعْمُروبُ ﴿ وَأَصْعُهُمُ الْقَدِيمُ الذَّلَةُ أَنِّنَ مَا يَعْمُونُ أَلَّهُ وَمُعْرِبَ عَلَيْهِمُ الْسَلّمَةُ وَاللّهِ إِلَيْهُمْ الْفَرِيمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمُعْرِبَتُ عَلَيْهُمُ الْمَسْتَكُمّةُ وَاللّهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ وَعَلَيْهُمُ اللّهُ وَمُعْرِبُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلللّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَمُواللّه

<sup>=</sup> ماجه ( ۱/۲۱ رقم ۲۷۱) والحارث بن أمي أسامة - كما في المطالب العالية ( ۱۸۵۴ - ۲۸۵ رقم ۲۸۹۹) وأتحاف الحبرة ( ۱/۲۵ م ۲۲۰ رقم ۳۵۹) - وعد الله بن أحدث في السنة ( ۱/۲۶۶ رقم ۲۵۲ م) ، واطاطحاري مي شرح للشكال ( ۳۲۸/۲ - ۲۳۹ رقم ۲۵۹۱) والطواري في الكبير ( ۱۸۲۸ - ۲۰۷ رقم ۲۳ - ۵.۱ و ۱۸۵ م) وفي مسند الشامين ( ۲۸۵۲ رقم ۲۲۷۱) والآجري في الشريعة ( ۱۵۶۱ - ۲۰۱ رقم ۲۲ - ۱۵) والحليلي في الإرشاد ( ۱/۲۵ رالحطيب في تاريخ بغناد ( ۲۹۵۲) وان عساكر في تاريخ دمشق ( ۱/۲۵ – ۵) وغيرهم من طرق عن أي أمامة مطولاً ومختصواً .

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٩٤/٣ ه - ٩٥ ه رقم ٨٠ ٣) ووقع في إسناده ١ عن عبد الله ين شوذب عن أبي أمامة ٤ وسقط أبو غالب من بينهما .

وقال ابن كثير في تفسيره (٢٤٦/١) : ورواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة ، وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوقًا من كلام الصحابي ، ومعناه صحيح .

ورواه الإمام أحمد (٥/٠٥٠) من طريق سيار بن عبد الله عن أي أمامة .

ورواه الإمام أحمد (٢٦٩/٥) – وعنه ابنه عبد الله في السنة (٦٤٤/٣ رقم ١٥٤٦) – من طريق صفوان بن سليم عن أن أمامة .

قالُ ابن حجر في إتحاف المهرة (٢٣٤/٦ رقم ٢٤٠٩) : قلت : أظنه منقطمًا .

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (٢٤٤/٣ رقم ١٥٥٥) وامن عزيمة في الحياد - كما في إنحاف الميرة (٢٢٩/٦ رقم ١٣٩٦) - والحاكم (١٤٩/٦ - ١٥٠) والتعلمي في تفسيره - كما في تخريج الكشاف (١١٥/١) - عن شداد بن عبد الله عن أمي أمامة ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ثم قال : الغالب على هذا المن طرق حديث أمي قالب عن أمي أمامة ، ولم يخرجاه .

قال محمد: قوله: ﴿كتتم﴾ قيل: معناه: أنتم(١).

يعيى: عن أبي الأشهب، عن الحسن قال رسول الله ﷺ: ( أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله (١٠).

﴿ وَلُو آمَنْ أَهُلِ الْكَتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لِهِم ﴾ يعني : عائتهم ، ثم قال : ﴿ منهم المُومنون ﴾ يعني : من آمن منهم ﴿ وَأَكْثِرهم الفاسقون ﴾ يعني : فسق الشرك .

﴿ لَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذِّى ﴾ بالأُلْسِنَة ﴿ وَإِنْ يَقَاتُلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَدْبَارِ ﴾ .

وضربت عليهم الذلة أينما تقفوا في أي : حيثما وجدوا وإلا بحبل من الله وحيل من الناس في الناس النا

<sup>(</sup>١) وهو قول القراء والنحاس وغيرهما ؟ أي : على اعتبار (كان) زائدة . وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من البحر (٣٩/٣) ، مجمع النفاسير (٥٦٤/١ - ٥٦٥) ، المقتضب (١٩/٤) .

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (۲۰) وعبد الرزاق في تفسيره (۲۰۰۱) وعبد بن حميد (۱۰۵ رقم ۱۰۹) والدارم (۲۰۹۶) رقم ۲۷۱۰) والترمذي (۲۱۱۰ رقم ۲۰۰۱) وابن ماجه (۱۳۳۲ رقم ۴۲۸۱) والطبري في تفسيره (2۰/۵) والطبراتي في المعجم الكبير (۲۱۹۱ وقم ۲۰۱۲ و ۲۲۲/۱۰ ت ۲۲۲ رقم ۱۲۳ – ۲۱۰) والحاكم (۸٤/۵) وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وقال الترمذي : حديث حسن .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال اين كثير في تفسيره (٣٩١/١) : وهو حديث مشهور ، وقد حسنه الترمذي ، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأي سعيد نحوه . اهـ .

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢٠/٣) : إسناده جيد، وبهز حديثه حسن.

وقال ابن حجر في الفتح (٧٣/٨) : وهو حديث حسن صحيح .

ورواه الطبري في تفسيره (٤٠/٤) عن قتادة مرسلًا .

قال ابن حجر في الفتح (٧٣/٨) : رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٤٨/١) وابن أبي حاتم (٧٣٥/٢ رقم ٣٩٩١). (1) في دره: بإيمان.

﴿ لِنَهُوا مَرَاتُهُ مِنْ أَمْنِ أَلَكِتُ إِنَّاتُهُ مَلْهَمَةُ يَنْلُونَ مَانِدِهِ أَنَهُ وَلَمْ يَسَجُدُونَ يُؤْمِنُونَ إِلَّهُ وَالْتِوْرِ الْآخِدِ وَالْمُرُونَ إِلْمَسْرُونِ وَتَنَهَزَنَ عَنِ الْسَكِّرُ وَلَدَيْعُونَ فِي الْمَنْزَنُ وَالْتَلِمَاكُ مِنَ الْعَمْلِينِينَ ﴿ وَمَا يَشْمَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَنَ يُصْخَذُونُ وَلَقَهُ عَلِيكُ إِلْكَنِينَ ﴾ إِنَّ اللِّينَ كَفُرُوا لَنْ شَنِيَ عَنْهُمَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَأُولَئِكَ أَضَعَتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِمُونَ ﴾﴾

﴿لِيسُوا سُواءَ﴾ يقول(١): ليس كل أهل الكتاب كافرًا .

﴿من أهل الكتاب أمَّة قائمة﴾ بأمر الله؛ يعني : من آمن منهم ﴿ويتلون آيات الله آناء الليل﴾ يعني : ساعات الليل ﴿وهم يسجدون﴾ يصلون .

قال محمد: واحد (الآناء): إنِّي؛ مثل: مِثِّي وأمعاءٍ، وقيل: واحدها: إنْتيْ (٢٠).

﴿ ويأمرون بالمعروف ﴾ يعني : بالإيمان [بمحمد ﷺ ﴿ وينهون عن المنكر ﴾ عن التكذيب بمحقد ﴿ ويسارعون في الخيرات ﴾ يعني : الأعمال الصالحة ﴿ وأولئك من الصالحين ﴾ وهم أهلُ الجنة .

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مَن خَيْرَ فَلَن تُكَفِّرُوهُ﴾(١) يقول: تجازِون به .

﴿ يَنْهُ مَا يُعِنْفُونَ فِى مَدُوهِ الْمَعَيْوَ الدُّنِكَ كَنْتُلِ رِبِح نِهَا مِرَّ أَنْسَاتُهُمْ فَالْمُلَكِنَّةُ وَمَا ظَلْمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْشَـكُمْ يَطْلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامُوا لا تَشْخِذُوا بِطَانَةُ مِن دُورِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَيَالا دُوْامًا عَرِيْمُ قَدْ بَدَتِ الْبَنْشَالَةِ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُودُهُمْ أَكَبُرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْاَيْمَةِ إِن كُنْمٌ مِنْوَلُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) في ډر ۽ : يقولون .

 <sup>(</sup>٣) قبل في مفرد (آناع) أربعة أقوال ؛ ذكر المصنف منها اثنين ، والاثنان الآخران هما : أَزَّق بفتح وسكون ، وإنؤ بكسر وسكون مع الواو . ينظر : لسان العرب ، القاموس المحيط (أنه) ، الدر المصون (٢٠/١٥) .

<sup>(</sup>٣) مقط من الأصل، والعثبت من وره.

<sup>(</sup>٤) تراً الأعران وحفص ﴿وما يغطوا ...يكفروم﴾ بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب . ينظر : البحر (٣٦/٣) الدو المصون (٢١/٢) التيسير (٩٠) السبعة (٣١٠) .

ومثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صرّك يعني: البرد الشديد ﴿ اصابت خَوْتُ قوم ظلموا أنفسهم، قال مجاهد (١٠): يعني [نفقات الكفار] (١٠) لا يكون لهم في الآخرة منها ثواب ، وتذهب [كما يذهب] (١٦) هذا الزرع الذي أصابته الربح [فأهلكته] (١٦) ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني : (ل ٥) من غير المسلمين ﴿ لا يألونكم حبالاً ﴾ أي : شرًا ﴿ وقوا ما عنتم ﴾ أي : ما ضاق بكم ﴿ قد بدت البغضاء من أفراههم ﴾ أي : ظهرت ﴿ وما تخفي صدورهم أكمر ﴾ في البغض والعداوة ولم يظهروا العداوة ، وأسرُوها فيما ينهم ؛ فأخبر الله بذلك عنهم رشولة .

﴿ مَنَاتُمُ أَوْلَا غِيُّوَتُهُمْ وَلا يُجُوِّنُكُمْ رَقُوْمُونَ بِالكِتْسِ كُلِهِ. وَإِنَا لَقُوْلُمُ فَالْوَا مَانَا وَإِنَا خَلُوا عَشُوا عَلِيَكُمُ الاَنَابِلَ مِنَ النَّيْطُ فَلْ مُولُوا بِمَنْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِنَاتِ الشَّمُونِ ﴿ إِنَ شَوْمُهُمْ وَإِنْ شُيِئَكُمْ مِنْهِمُ يَنِيَّةً يَشْرَحُوا بِهِنَّ وَإِنْ تَصْدِرُوا وَتَشَقُّوا لاَ بِشُرُكُمْ بِمَا يَسْمُلُونَ كُمِيشًا ﴿ ﴾ بِمَا يَسْمُلُونَ كُمِيشًا ﴿ ﴾

هما أنتم أولاء تجبونهم) يقول للمؤمنين : أنتم تحبون المنافقين ؛ لأنهم أظهروا الإيمان ، فأحبوهم على ما أظهروا ، ولم يعلموا ما في قلوبهم .

﴿ وَلا يَجُونُكُم وَتُوْمُونُ بالكِتَابِ كَلهُ أَيْ: وهم لا يؤمنون؛ وَفِيها [<sup>77</sup> إضمار ﴿ وَإِذَا لَقُر كَمُ قالوا آمناً﴾ مخافةً على دمائهم وأموالهم ﴿ وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الأنامل من النيظا﴾ ثما يجدون في قلوبهم.

قال الله لنبيه : ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظُكُم ...﴾ الآية .

﴿ وَإِن تَمْسَتُكُم حسنة تسؤهم ﴾ يعني بالحسنة : النصر ﴿ وَإِن تصبكم سيئة ﴾ نَكْبةٌ من المشركين ﴿ يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شبئاً ﴾ أي : أنهم لا شوكة لهم إلا أذّى بالألسنة .

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٩/٤) وابن المنذر (٣٤٣/١ رقم ٨٣٦) مختصرًا .

وعزاه السيوطي في الدر (٧٣/٢) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم أيضًا . (٢) طمس في الأصل، والمثبت من ٥, ٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهذا. والمثبت من وره.

﴿إِنَ اللَّهِ بَمَا يَعْمَلُونَ مُحَيْطُ﴾ أي : يجازيهم بما يعملون .

﴿ وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلَتُ ﴾ يعني : يوم أُحُد ﴿ تُبَوِّئُ ﴾ أي : تنزل ﴿ المؤمنين مقاعد للقتال ﴾ .

﴿وَإِذْ هَمُّت طَالَقَتَانَ مَنكُمُ أَنْ تَفَسُلا﴾ قال الكُلِّي : يعني : بني حارثة ، وبني سلمة ، خيَّيْنُ من الأنصار ، وكانوا همُّوا ألا يخرجوا مع رسول الله ، فعصمهم الله وهو قوله : ﴿وَاللَّهُ وَلِيهِمالُهِ .

﴿ وَلَقَد نصر كم اللَّه بيدرٍ وأنتم أَذَلْتَهُ يذكّرهم نعته عليهم . قال قنادة : نصرهم اللَّه يوم بدر بألفٍ من الملائكة مُردِفين ﴿ إِذْ تقول للمؤمنين ﴾ رجع إلى قصة أُمحد ﴿ أَلَن يكفيكم أَن بُهِدُّكم ﴾ أي : يقوّيكم ربكم ﴿ بثلاثة آلافِ من الملائكة منزلين ﴾ ينزلهم اللَّه عليكم من السعاء ﴿ بلى إِن تصبروا وتنقوا ويأتوكم من فورهم هذا ﴾ من (وجههم) (") هذا ﴿ عِنددكم ربكم بخمسة آلافِ من الملائكة مسرّمين (") ﴾ قال قنادةً (")؛ يعنى : عليهم بيمًا القتال .

قال محمد: الشومّةُ: العلامة التي يُغلِمُ بها الفارس نَفْسَهُ (١).

قال الشعبي("): وَعَدَّهُ خمسة آلافِ إِن جاءوا من ذلك الفور ، فلم يحيثوا من ذلك الفور ، ولم يمده بخمسة آلافِ ، وإنما أمدَّه بالفِ مردفين ، ويثلاثة آلافِ منزلين ؛ فهم أربعة آلافِ ، وهم اليوم في جنود المسلمين .

﴿ وَمَا جَمَلُهُ اللَّهُ إِلَّا يُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِلْعَلَمِينَ مُلُوبَكُمْ بِهُ. وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ٱلْمَرْيِزِ ٱلْمُحَكِيدِ ۖ

<sup>(</sup>١) وقيل: من غضبهم. ينظر تفسير الطبري (١٨٢/٧)، نفسير ابن كثير (٩٤/٢). وفي ورء: وجوههم.

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم بكسر الواو، وقرأ الباقون بفتحها . النشر (٢٤٢/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٨٣/٤) وابن أبي حاتم (٧٥٥/٣ رقم ١١٥) .

<sup>(1)</sup> ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (سوم).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري (٧٦/٤).

لِنَقَاعُ طَرُفَا يَنَ اَلَّذِي كُفَرُوْ أَنْ يَجْمِئُمُ بَنَعَلِيوا عَلِينِ ﴿ لِنَسْ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ الله مُنْذِئِهُمْ مَا فَائِمُهُ عَلِيْلُوك ﴿ وَيَوْ مَا فِي السَّكَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْفَوْرُ لِمَن بَسَلَة وَمُهَذِّكُ مَن يَسَلَمُ وَاللّهُ عَفُونٌ تَرْسِدٌ ﴿ يَمَا يَكُمُ اللّٰهِي مَا مَنُوا لا تَأْكُوا الرَبِيزَا أَشْمَدَعُا مُشْكِمُمُنَ مُنْلِحُون ﴿ وَالشَّوْا النَّهِ اللّٰهِ عِنْمِ : المد ﴿ إلا بشرى لكم ﴾ تستيشرون بها وتفرحون ﴿ ولسطمن قلوبكم به ﴾ أي: لنسكن به [قلوبكم] ( ) فو ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكنهم ﴾ أي: يخزيهم ﴿ فِينَقلوا عالين ﴾ .

قال محمد: قوله: ﴿ وَطَلَقُهُ يعني: قطعة، وقوله: ﴿ وَأَو يَكِيتِهِمِ قِيل: الأصل فيه: يكيدهم؛ أي: يصيبهم في أكّتادهم بالحزن والغيظ؛ التَّاءُ مُبْدَلَةً فيه من دال؛ لقرب مخرجيهما (١٠٠٠). ﴿ وليس لك من الأمر شرع ... ﴾ الآية .

يعتى: عن أبي الأشهب، عن الحسن \$ أن رسول الله التَظِيَّةُ أَدْبِيَ وَجُهُه يوم أُخَد، فجعل يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: كيف يُقلع قوم أَذْمُوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟! فأنزل الله: ﴿للس لك من الأمر شيءٌ أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمونَهُه ٥٠٠.

ق**ال يحيى: فيها** تقديمٌ وتأخيرٌ؟ قال: ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم؟ فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

 <sup>(</sup>٣) وعلى ذلك قراعة لاحق بن حميد: (أو يكبدهم). وقبل: الناء أصلية وليست مبدلةً من شيء. والكَبُكُ: الإصابة
 بمكروه. وقبل: هو الشرع للرجه واليدبن. ينظر: البحر المحيط (٤/٣) ه) الدر المصون (٢٠٨/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٨٧/٤) من طريق ابن عون عن الحسن به .

ورواه الطبري (٨٧/٤ - ٨٨) من طريق عباد عن الحسن به .

وعزاه السبوطي في الدر المنثور (٧٩/٢) لعبد بن حميد في تفسيره .

ورواه مسلم (١٤١٧/٣ رقم ١٧٩١) عن ثابت عن أنس.

ورواه الإمام أحمد (٩٩/٣) والترمذي (ه/٢١٦ رقم ٢٠٠٦، ٢٠٠٣) والنسائي في الكرى (٣١٤٦ رقم ١١٠٧٧) وابن ماجه (١٣٣٦/٣ رقم ٢٠١٧) وابن جان (٣٣٦/١٤ رقم ٢٥٧٤) وغيرهم عن حبيد عن أنس، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ومعنى ﴿ أُو يَتُوبَ عليهم ﴾ يرجعون إلى الإيمان ﴿ أُو يعدبهم ﴾ بإقامتهم على الشرك

﴿ بِا أَيُهِا الَّذِينَ آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة﴾ كانوا في الجاهلية إذا حلَّ ذَيْنُ أحدهم على صاحبه؛ فقاضاه، قال: أخَّرُ عني وأزيدك .

﴿ الذين يفقون في السراء والضراء ﴾ أي في اليسر والعسر (ل٥٦) ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ . قال محمد : أصل الكظم: الحيم (١٠)

يحيى : عن إبراهيم بن محمد ، عن صعوان بي سليم ، عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله عليه : ١ ما جرع أحد جرعةً ٢٠ خير له من جرعة غيظ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب، مختار الصحاح (كظم)

<sup>(</sup>٢) في وره: ما تجرع عبد جرعة.

<sup>(</sup>٢) عي دروء ت عاجر عبد الموت. (٣) رواه الإمام أحمد (١٢٨/٢) وابن ماجه (١٤٠١/٣ رقم ٤١٨٩) والبيهقي في الشعب (٣١٣/٦ - ٣١٤ رقم

٥٣٠٥، ٨٣٠٧) عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه البخاري في الأدب المفرد (٤٧٩ رقد ١٣١٨) من هذا الطريق موقوقًا.

ورواه عبد الرزاق <sup>أ</sup>في جامع معمر ( رقب ٢٠٦٨٩ ) - ومن طريقه البيهقي في الشعب (٣١٤/٦ رقم ٨٣٠٨) – عن معمر عمن سمم الحسن مرسلاً

ورواه اليهقي في الشعب (٢١٤/٦ رقم ٨٠٠٦) من طريق يوس بن عيد عن الحسن عن ابن عباس وقال . والأول أصح . يعني . حديث يونس عن الحسن عن ابن عمر

ورواه الإمام أحمد في المسند (٣٢٧/١) عن ابن عباس، قال الذهبي في الميزان. خبر منكر

قوله : ﴿والعافين عن الناس﴾ .

يحيى: عن أبي الأشهب، عن الحسن قال: قال رسولُ الله ﷺ: وأفضل أخلاق (المسلمين)(١) العفوة.

﴿ وَالذِّينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسْةً أَو ظُلُمُوا أَنْفُسِهِم ذَكُرُوا اللَّهُ ۚ فَخَافُوهُ وَتَابُوا إِلَيه ﴿ وَلَم يَصَرُوا ﴾ أي : لم يقيموا ﴿ على ما فعلوا ﴾ من المصية .

يحيى: عن أبان العطَّار قال: كان يقال: لا قليل مع إصْرار، ولا كثير مع استغفار.

﴿ وَمَا خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُكَنَّ تَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُارُوا كَيْفَ كَانَ عَفِيْمُ الْفَكَذِينَ ﴿ هَٰذَا بَيْنَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِلنَّغَيْرِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا خَزُواْ وَالْشَهُ الْأَعْلَوَ إِن مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَنْسَسُنَكُمْ وَتُرُّ فَفَدْ مَسَ الْفَوْمَ وَسَرَّهُ مِنْسَلَةً وَبُلِكَ الْأَيْنَامُ الْمُاولُكُمْ إِنِّنَ

مُؤْمِنِين ﷺ إِن يُمستَّحَمُ وَتِي فَقَدَّ مَسَ الْعُومُ فَسِحِ مِنْسَاةً وَقَالُكَ الْآيَامُ لَدَّاوِلُمُّ النَّاسِ وَلِيَمَانُمُ اللَّهُ الَّذِينِ ءَامْنُوا وَبَنَّخِذُ مِنْكُمْ شُهُكَاةً وَلَقَّهُ لَا يُجِيُّ الظّلِينَ ﷺ

﴿ وَقد حَلتَ مِن قبلكم سَنَى عِني : ما عَذَّبِ الله بِه الأم السالفة حِين كذَّبوا رسلهم ﴿ وَسيروا فِي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّين ﴾ أي : كان عاقبتهم أن دمُّر الله عليهم ، ثم صيَّرهم إلى النار ؛ يحذرهم (٢) بذلك ﴿ وَهذا بيانَ للناس ﴾ قال قتادة ٢١)؛ يعني : هذا القرآن بيانَ للناس عامَّة ﴿ وَهدَى وموعظة للمتقبن ﴾ خُصُوا به ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا ﴾ أي : لا تضعفوا عن قتال المشركين ﴿ وَوَانَ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الللهُ عَلْ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ عَلْ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

﴿ لَهُ عَلَى الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ مَلَ الْقُومُ قُرَحَ مِنْكُ ﴾ قال قنادة(١٠): القرح : الجراح ، وذلك يوم أحد ؛ فَشَا في أصحاب رسول الله ﷺ يومئذ القتلُ<sup>(٢)</sup> والجراحةُ ؛ فأخبرهم الله أن القوم قد أصابهم من ذلك مثلُ ما أصابكم ، وأن الذي أصابكم عقوبةً ؛ وتفسير تلك العقوبة بعد هذا الموضع .

<sup>(</sup>١) في وره: المؤمن. ولم أقف على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والعثبت من وره.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطيري (١٠/٤ ) وابن أبي حاتم (٢٩٤/٧ رقم ٤٤٠٨) وابن النفر (٢٩٠/١ رقم ٤٩٤٧).
 وعزاه السيوطي في الدر (٨٧/٢) لهد بن حبيد وابن جرير.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري (٤/٤) وابن المنفر (٢٩٤/١ رقم ٩٥٦).

<sup>(</sup>٥) في (ر): القتال.

قال محمد: يقال: قَرْحُ وقُوْحٌ، وقد قُرِئ بهما<sup>(۱)</sup>، والقُرْح بالضم: أَلَمُ الجراح، والقَرْح بالفتح: الجراح<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَتَلَكَ الْأَيَّامُ نِدَاوِلُهَا بِينَ النَّاسِ ولِيعلَمِ اللَّهِ الذِينَ آمنُوا ويتخذَ منكم شهداء ، قال قنادة (٢٠): لولا أن الله جعلها دُوَلاً ما أُوذي المؤمنون، ولكن قد يُدَال(١٠) الكافر من المؤمن، ويُدَالُ المؤمن من الكافر؛ ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه؛ وهذا علم الفَمال.

﴿ وَلِيَنْ عَمْنَ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُنْوَا وَيَسْعَقَ الكَثِيرِينَ ۞ أَرْ حَسِينَمُ أَنَ تَذَكُوا اللَّهَاقَ وَلَنَا يَشَلُوا اللَّهَاقَ وَلَنَا يَشَلُوا اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يَكُونُ اللَّهَاقَ مِنْ قَبْلِ الْ تَلْقُوهُ فَغَذَ رَايَتُنُوهُ وَلَقَدْ مَا يَشَكُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

﴿ولِمحُص الله الذين آمنوا﴾ أي : يختبرهم ؛ في تفسير مجاهد<sup>(ه)</sup> ﴿ويمحق الكافرين﴾ أي : يمحق أعمالَهم يوم القيامة .

ق**ال محمد**: وقبل: معنى ﴿وليمحص اللُّهُ أَي: يَحُص دَنُوبِهم؛ والتمحيص<sup>(١)</sup> أصله: التقبُّه، والتخليصُ<sup>(٧)</sup>.

﴿ وَأَمْ حَسِيْتُمُ أَنْ تَدْخَلُوا الْجَنَّةُ وِلَمَا يَعْلُمُ اللَّهِ ﴾ أي : ولم يعلم الله ﴿ الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾ .

المصون (۲۱۷/۲).

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالضم، والباقون بالفتح. ينظر: التيسير (٩٠) السبعة (٢١٦) النشر (٦/ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) وقد ذهب إلى ذلك القراء في معاتبه ، يشما ذهب الأعفش والحاس ، والقارس إلى أن النسم والفتح لغتان ، فهما بمحنى واحد . ينظر : معاني القرآن للقراء (٢٣٤/١) ، معاتي القرآن للأحفش (١٦٥) ، الحجة (٢٨٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٤/٥٠١) .

<sup>(</sup>٤) أي: يُنْصَر ويعنب. ينظر لسان العرب (دول).

<sup>(</sup>٥) في ور ه: قنادة . وقول مجاهد رواه الطيري (١٠٧/٤) وابن أبي حاتم (٧٧٤/٣ رقم ٤٣٤٣) بمعناه . .

 <sup>(1)</sup> في دره: والمحص.
 (٧) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (محص)، وفي منى المحيص أقوال أخر؛ تنظر من البحر (٦٤/٣)، الدر

قال محمدٌ : القراءة ﴿ويعلم الصابرين﴾ بالفتح على الصرف من الجزم(١).

هولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأتم تنظرون إلى السيوف بأيدي الرجال. قال قتادة (٢٠: أناش من المسلمين لم يشهدوا يوم بَشْرٍ، فكانوا يتمنون أن يروا فتالأ؟ فيقاتلوا، فَمِينَ إليهم القتال يوم أتحد. قال غير فتادة: فلم يثبت منهم إلا من شاء الله.

وقورما محمدً إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل ... ﴾ الآية تفسير قنادة (") قال : ذلك يوم أحد حين أصابهم القرمُح والقتل ؛ فقال أناسٌ منهم : لو كان نبيًا ما قُول ، وقال ناسٌ من عِلْيَة (") أصحاب النبيّ الطّيْخِلا : قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم ؛ حتى يفتح الله لكم ، أو تلحقوا به ؛ فقال الله : (فورما محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ يقول : ارتددتم [على أعقابكم] (") كفارًا بعد إيمانكم (فورمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا ﴾ إنما يضر نفسه فورسيجزي الله الشاكرين ﴾ يعنى : المؤمنين بجزيهم بالجنّة .

قال محمد: يقال لمن كان على شيءٍ ، ثم رجع عنه: انقلب على عقبيه(١).

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ كِلنَا مُؤَيِّلًا وَمَس بُرِهُ قَوَابَ الدُّنَا لَؤَيو. يِنهَا ۗ وَمَن بُرِهُ فَوَابَ الْآخِدَوَ نُؤْتِهِ. يَتُمَا وَسَتَنْزِى الشَّكِرِينَ ۞ فَأَيِّن بَن نَبِي قَسَلَ مَسُمُ رِيْبُونَ كِيْرٌ فَمَا وَمَنُواْ لِمَنَا أَصَابُهُمْ فِي مَبِيلِ لِلْوَ وَمَا شَمُعُواْ وَمَا اسْتَكَافُواْ وَاللَّهُ بُحِيْبُ الصَّبِرِينَ ۞ وَمَا

<sup>(</sup>۱) ودلك على مذهب الكوفيين، إذ كان حق الفعل الجرم عطفًا على ما سبقه، فعدل عنه إلى النصب بواو الصرف. وفيه أقوال نحوية أخرى. وقرأ الحسن وابن يعمر وأبو حيوة بكسر السيم عطفًا على ما سبقه، وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء (ويعلم) بالرفع. ينظر: إعراب القرآن (٢٦٧/١)، البيان (٢٣٣/١)، البحر (٦٦/٣)، اللعر المصون (١/

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (١٣٤/١) والطبري (١٠٩/٤).

وعزاه السيوطي في الدر (٨٩/٢) لعبد بن حميد وابن جرير .

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري (١١١/٤) وابن المنفر (١٧/١ رقم ١٠٠٢).
 وعزاه السيوطي في الدر (١٠/٢) لعبد بن حميد رابن جرير.

<sup>(</sup>٤) واحدها: عَلِيٌّ ، وهو الرفيع القَدْرِ . ينظر لسان العرب (علو) .

 <sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، والمثبت من ورع.
 (٦) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (عقب).

كَانَ فَوْلَهُمْدُ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَغْيِرْ لَنَا ذُمُونِنَا وَإِسْرَافَنا فِي أَشْرِنَا وَلَمْتِ أَفَلَوْمِ الْفَوْمِ السَّخْبِينَ ﴿ فَاللَّهُمُ أَلَّهُ فَالنَّهُمُ أَلَّهُ قَالَتُهُمُ أَلَّهُ فَالنَّهُمُ أَلَّهُ لَكُنا وَمُعْمَلُ فَأَلِي الْآفِيزَةُ وَأَلَقَهُ بُحِثُ الْمُشْتِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لَفْضِ أَنْ تُمُوتَ إِلَا إِذِنَ اللَّهِ كَتَابًا مُؤَجِّلًا ﴾ لا يستقدم ، ولا يستأخر عنه . قال محمدً : ونصب ﴿ كِتَابًا﴾ على معنى : كتب ذلك كتابًا ().

﴿وَمِن يرد ثواب الدنيا نؤته منها﴾ مثل قوله : (ل٥٣) ﴿من كان يريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد﴾(١) ﴿وَمِن يرد ثواب الآخرة نؤته منها﴾ يعني : الجنة .

ق**ال محمدٌ** : وقوله : ﴿وَمِن بِرِد ثُوابِ الدَنِيا﴾ قبل: معناه : من كان إنما يقصد بعمله الدَنيا ﴿وَكَانِن مَن نِبِي﴾ أي : وكم من نبي ﴿قُتِل<sup>(٢)</sup> معه ربيون كثير﴾ أي : جموعٌ كثيرةً ، وتقرأ : ﴿وَقَالَ مَعَنُهُ .

﴿فَمَا وَهُنُوا﴾ أي : ضعفوا وعجزوا .

﴿وما استكانوا﴾ أي : وما ارتدوا عن بصيرتهم .

ق**ال محمدٌ** : الزئّة : الجماعة ، ويقال للجمع : رِئِّجٌ ؛ كأنه نُسِبّ إلى الزئّة ؛ فإذا مجمع قبل : ريبون(ا)، ومعنى استكانوا : خشعوا وذلوا<sup>(0)</sup>.

هوما كان قولهم﴾ حين<sup>(١)</sup> لقوا عَدُّرُهم هُوالا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا﴾ يريدون : خطاياهم .

<sup>(</sup>١) وفي نصبه أوجه نحوية أخرى، تنظر من البيان (٢٢٣/١ - ٢٢٤)، البحر (٧١/٣)، الدر (٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٨.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ان كثير ونافع وأبي عموو على البناء للمجهول، وقرأ الباقون (قاتل). ينظر: السبعة (٢٦٧)، النشر (٣/ ٢٤٢)، اليسير (٩٠).

<sup>(</sup>٤) وتجمع (الربة) على : (ربّب) و(رباب) وراُرِيَّه) . أما جمع (ربِّي) فهو (رِيُّون) . ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (ربب) .

<sup>(</sup>ه) وعليه يكون (استكان) أصله (استكرُّم . وقِيلَ : (استكان) استفعل من (كان) والمعنى : ما كانوا لطاعة ربهم . وفيه أقوال أخر .

ينظ : الزاهر (٢٠٩/٦)، الخصائص (٢٠٤/٣)، رسالة الملائكة (٢١٦)، كشف المشكلات (٢٦٤/١). (٢) في الأصل : حيث . والمشبت من وره.

﴿ وَاتَاهُمُ اللَّهُ أَعْطَاهُم ﴿ وَاوَ الدِّيا وحسن ثواب الآخرة ﴾ أما ثواب الدنيا: فالنصر على عدوهم، وأما ثوابُ الآخرة: فالجنة .

ق**ال محمدٌ**: تقرأ هوما كان قولهم ﴾ بالرفع والنصب؛ فمن قرأ بالرفع: جمل خير و كان n ما بعد ا إلا n ، والأكثر في الكلام أن يكون الاسم هو ما بعد ا إلا n ؛ فيكون المنى : وما كان قولَهم إلا استفقارهم (١٠).

﴿يَتَابُهُا الَّذِيكِ مَامَنُوّا إِن تُطِيعُوا الَّذِيكِ كَمُتَكُوا بَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْتَكِيكُمْ فَتَعَلَيْوا خَبِرِينَ ﴿ يَلِ اللّهُ مَوْلَنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِينَ ﴿ سَكُلُولَ فِي فَدُوبِ الَّذِيكَ كَشَرُوا الرُّغِبُ بِمَا أَفَرَكُوا مِاللّهِ مَا لَمْ مُنَوّلَ بِهِ. سُلطَكَنَا وَمَاوَعُهُمُ النَّكَارُّ وَيِفْسَ مَفوى الطّلِيبِيكِ ﴿ ﴾

ولها أيها الذين آمنوا إن تطبعوا الذين كفرواله يعني : اليهود ؛ في تفسير الحسن فوبردو كم على أعقابكم هه أي : إلى الشرك فوضقلبوا هم إلى الأخرة فوخاسرين بل الله مولاكم هي وليكم ينصر كم ويعصمكم من أن ترجعوا كافرين فوسلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ها قال الحسن : يعني : مشركي العرب فهما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا هم أي : محجّة بما هم عليه من الشرك فهرأواهم الناركه أي : مصيرهم إلى النار فووش مثوى الظالمين همتول الظالمن المشركين .

﴿وَلَلْتُكَدُّ مَكَنَفُكُمُ اللَّهُ وَعَدُهُۥ إِذْ تَخْمُونَهُم بِإِذْنِيةٌ خَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْتَزَعْتُمْ فِي الْأَمْسِرِ وَمَصَكِنْهُمْ يَوْا بَشِدِمَا أَرْنَكُمْ مَا نَجْبُورَ يُنظِمُ مِن فُرِيدُ الدُّنِيَا وَمِنكُمْ مَن بُرِيدُ الآخِرَةُ ثُمَّ مُمَرَكُمْ عَنْهُمْ لِبَنْقِلِيكُمْ وَلَقَدْ عَمَا عَنْطُمْ وَاللَّهُ وَفَضَل عَلَالْفُونِينَ ﴿ ﴾

﴿وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدُهُ إِذْ تَحْسُونُهُمْ بِإِذْنِهُ ۖ تَفْسِيرُ الْحَسْنُ وَغَيْرُهُ : إذ تقتلونهم .

قال محمدٌ : يقال : سَنَةٌ حَسُوسٌ ؛ إذا أتت على كل شيءٍ ، وجرادٌ محسوسٌ ؛ إذا قتله البَرْدُ(١٠).

<sup>(</sup>١) الجمهور على نصب (قولهم) خبرًا مقدمًا ، والأسم هر وأن) وما في خبرها ، وقرأ امن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع (قولهم) على أنه اسم ، والخبر وأن) وما في خبرها . ينظر : البحر المحيط (٧٥/٢) ، الفر المصون (٢٢٠/٢) ، إتحاف الفضاده (١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، القاموس المحيط (حسس) .

وحتى إذا فشلتم ... ﴾ الآية ، قال الحسن : قال رسول الله يُخِيَّة : ورأيشي البارحة ؛ كأنَّ عَلَيُ ورُعًا حصيةً ، وفأوَّلها (()) المدينة ، فأكينوا للمشركين في أرقِّها حتى يدخلوا عليكم في أرقِّها فتقتلوهم . فأبت الأنصار من ذلك فقالوا : يا رسول الله ، منعنا مدينتنا من ثُبع والجنود شخلي يين علم هؤلاء المشركين وبينها يدخلونها إ! فلبس رسول الله ، فرددنا رأيه ؛ فأتوه فقالوا : يا رسول الله ، نكمن لهم في أرقِّها ؛ حتى يدخلوا فقتلهم فيها ؛ فقال : إنه ليس لنبي لبس لأُنتَهُ - أي : سلاحة أن ينضعها ؛ حتى (يقاتل) (() قال : فبات رسول الله ، وددنا رأيه ؛ فأتوه فقالوا : يا رسول الله ، وأن الباره على وقيل : إن فيات رسول الله ، وقيل فيكم مصية ، وإنكم منظفونهم وتهزموهم ؛ كما قال رسول وأنه كانتَهُ فيكم مصية ، وإنكم ستلفونهم وتهزموهم ؛ كما قال رسول الله فأتبعوا المديرين على وجهين : أما بعضهم : فقالوا : مشركون وقد أمكننا الله من أدبارهم فنقاموم على وجه الجيئة ، وأما بعضهم : فقتلوهم لطلب الغيمة ، فرجع المشركون على وجه الجيئة ، وأما بعضهم : فقتلوهم لطلب الغيمة ، فرجع المشركون على وجه الجيئة ، وأما بعضهم : فقتلوهم لطلب الغيمة ، فرجع المشركون على وجه الجيئة ، وأما بعضهم : فقتلوهم لطلب الغيمة ، فرجع المشركون على وجه الخيئة ، وأما بعضهم : فقتلوهم لطلب الغيمة ، فرجع المشركون وقد أمكره منظونهم فتهزمونهم ، فلا تتبعوا المذيرين ...

وقوله : ﴿حَتَّى إِذَا فَسَلَتُمُ كُنَّ : ضعفتم في أُمر رسول اللَّه ﴿وَتَنَازَعَتُمُ احْتَلَفُتُم فَصَرَتُم فِرْقَيْنَ ؛ تَقَاتُونَهُم عَلَى وجهينَ .

ر استونهم على و بهين . (وعصيتم) الرسول (همن بعد ما أراكم ما تحبوذ) من النصر على عدوكم (همنكم من يريد

<sup>(</sup>١) في ډره: فتأوُّلتها.

<sup>(</sup>۲) في ارا: يدخل.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٥) وابن سعد في الطبقات (٤/ ٢) والدارمي (١٧٣/١ رقم ١٩٥٩) والنسائي في الكبرى (٨/ ٤/ ٨ - ٨٥ رقم ٢٧٢٣) عن أي الزبير عن جابر دون قوله و وإنه كائنة فيكم مصيبة . . . . وإلى أخره ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٢١) : وسنده صحيح .

ورواه الحاكم (٢٨/٣) - ١٣٩/) وعنه البيهقي في السنن (٤١/٧) وفي الفلائل (٣٠٤/٣ - ٢٠٥) عن ابن عباس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد، ولم يخرجاه.

فال ابن حجر في الفتح (٣٥٢/١٣) : وهذا سند حسن.

وروى البخاري (٦/٥/٦ رقم ٣٦٢٢) ومسلم (٨٤/٤ - ٨٥ رقم ٢٢٧٢) عن أيي موسى قصة الرؤيا .

الدنياكه يعني : الغنيمة ﴿وومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ﴾ حين لم يستأصلكم ﴿والله ذو فضل على المؤمنين﴾ .

﴿ إِذَ نَسْبِدُكَ وَلَا تَكُوكَ عَلَى أَحَمُو وَالْمُولَ بَدُعُوحُمْ فِى أَخْرَتُكُمْ فَالْبَكُمْ عَتَنَا بِمَنْ لِحَنَيْلًا تَحْدَثُواْ عَلَى مَا فَاتَحَمُّمْ وَلَا مَا أَصَبَحُمُ وَاللّهَ خَبِيرٌ بِمَا مَسْمَلُونَ ثُمُّ أَذَلُ عَلِيْمٌ مِنْ بَعْدِ النَّذِ أَمَنَةً فَمُاكَ مِنْفُى طَابِحَةً يَنِكُمْ وَطَالِمَةً فَذَ أَمَمَنَهُمْ أَنْفُكُمُم يَعْنُونَ فِي اللَّهِ عِنْوَاللَّهِ عَلَى الْمُعْلِيْقِ يَعُولُونَ لَو كُونَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ مِن فَيْهُ فَى إِنَّ الْأَمْرِ مِن فَيْهُ فَى إِنَّ الْأَمْرِ عَلَيْمَ عَلَيْهِمُ الشَّلُ إِلَى مَشَاجِعِمْ وَلِيْتَقِلُ اللَّهُ مَا فَيْ الْمُعْرَافِحُمْ وَلِمُتَعِمْ الشَّوْلُ إِلَى مَشَاجِعِمْ وَلِيْتَقِلُ اللَّهُ مَا فَي مُعْرَفِّهُمْ وَلِمُتَعِمْ مَالْفِي فَا فَي عَلَيْهِمُ الشَّلُ إِلَى مَشَاجِعِمْ وَلِيْتَقِلُ اللَّهُ مَا فَي مُعْمِومُ مُنْ وَلِمُنَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَى المُعْلِمِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ الللّهُ ال

﴿إِذْ تَصْعَدُونَ﴾ إلى الجبل ﴿وَلَا تَلُوونَ عَلَى أُحَدِّ﴾ يعني : النبي .

(ل؟٥) ﴿وَالرَسُولَ يَدَعُوكُم فِي أَخْرَاكُم﴾ جعل يقول: إليّ عِبَادَ اللّه حتى خص الأنصار؟ فقال: يا أنصار الله إليّ ، أنا رسول الله ، فرجعت الأنصار والمؤمنون .

﴿ فَأَتَّابِكُم غَمًّا بِغُمٍّ ﴾ .

قال يحيى: كانوا تحدُّنوا يوعله أنَّ نبي الله أُصِيبَ ، وكان الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي فيهم ؛ وذكر لنا أنه قُتِل يوملهِ سبعون رَلجلاً : ستة وستون من الأنصار ، وأربعةً من المهاجرين . قال محمدٌ : قوله : ﴿وَقَالُهُ كُمْ عَلَّمَا يَعْمُهُ أَي : جازاكم عَلَّا متصلاً بغم '' . وقوله : ﴿وَلَا تُصعدونُ ﴾ تقرأ : ﴿وَلَمُعْمُونُ ﴾ ، فمن قرأ بضم التاء '' فالمغي : تبقدون في العرف أن يقال : أصّعد في الأرض ؛ إذا أمعن في الذهاب ، وصَعِدَ الجيل والسطح '' .

<sup>(</sup>١) وفي الآية معاني أخر غير هذا تنظر من: البحر (٨٣/٣) الدر المصون (٢٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الجمهور على (تُصعدون) من (أَشَقَدُ) ، وقرأ الحسن والسلمي (تَشَعدون) من (صعد) ينظر إتحاف الفضلاء (١٨٠) البحر (٨٦/٣) المر المصون (٨٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) أي : رَقِيهما . ينظر اللسان (صعد) .

﴿لَكِي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَانْكُمُ﴾ من الغنيمة ﴿وَلَا مَا أَصَابِكُمُ﴾ في أنفسكم من القتل والجراحات.

قال محمدً : قيل : أي : ليكون غمّكم ؛ بأنكم خالفتم النبي الطَّيْلِينَ فقط .

وثم أنزل غليكم من بعد الغم أمنة نعاشا يغشى طائفة سكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم تفسير 
قتادة : كانوا يوعله فريعته في أما المؤمنون : فغشاهم الله الثقاس أمنة منه ورحمة ، والطائفة 
الأخرى : المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم فويظنون بالله غير الحق ظرا الجاهلية يقولون هل لنا من 
الأمر من شيء في قال الكلي : (مم المنافقون)(۱) قالوا لمجد الله بن أبي بن شأول : قُول بُو الحُزرج! 
انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لله : ﴿ قُولُ إِن الأمر في يعنى : النصر فوكله لله يعنون في 
انحفوا في أنفسهم أن قالوا : لو كنا على شيء من الأمر أي : من الحق – ما قُبلنا ها هنا ، ولو كنا 
اخفوا في أنفسهم أن قالوا : لو كنا على شيء من الأمر – أي : من الحق – ما قُبلنا ها هنا ، ولو كنا 
في يوتنا ما أصابنا القتل ، قال الله للنبي : ﴿ قُلُ لو كنتم في يوتكم لمرز الذين كُتِبَ عليهم القتل إلى 
مضاجعهم وليبنلي الله ما في صدوركم وليمخص ما في قلوبكم في أي : يطهره ﴿ والله عليم بنات 
الصدور ، ﴿ والله عليم نالله عنهم ... في الآية يوم أنحد وكان ذلك من أمر الشيطان 
و تخويفه ؛ فأنول الله : ﴿ ولقد عنه الله عنهم ... في الآية .

﴿ يَمَا لِنَا الَّذِي الدَّالُوا لَا تَكُولُوا كَالَيْنَ كَشَرُوا فِي الْوَالِي الرَّانِي الرَّانِي الْوَالِي الوَالِيقِ الْوَالِيقِ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) في وره: هو ظن المنافقين.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (١٤٥/٤).

وعزاه السيوطي في الدر (٩٩/٢) لعبد بن حميد وابن جرير .

۲۹۸ ----- تفسير القرآن العزيز

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ كَفُرُوا وقالُوا لإخوانهم إذا ضربُوا في الأرضُ ﴾ يعني : التجارة ﴿ وَانوا غَزى ﴾ يعني : في الغزو .

قال محمدٌ : ﴿غُرِّى﴾ جمع (غاني)(١) مثل : قاسٍ وقُشَّى ، وعافٍ وعُفَّى .

قال الحسن : هم المنافقون ﴿وقالوا لإخوانهم﴾ يعني : إخوانهم فيما يظهر المنافقون من الإيمان .

﴿ وَلَوْ كَانُوا عَنْدُنَا مَا مَانُوا وَمَا قَلُوالُمُ قَالُوا هَذَا ؛ لأنه لا يَثْهُ لَهُم فِي الجهاد . قال الله : ﴿ لِيجعل الله ذلك حَسْرةَ فِي قلوبهم ﴾ وذلك أنهم كانوا يجاهدون قومًا على دينهم ؛ فذلك عليهم عذات وحَسْرةَ ﴿ وَلِشَ قَتْلَتُم فِي سَبِيلِ الله أَو يَشُم ( ) لمففرةً من الله ورحمةً خيرٌ مما تَجُمُعون ( ) ﴾ أي : من الدنيا .

﴿ وَفِهَا رَحَةَ مِنَ اللَّهُ لِلْتَ لَهِم ﴾ أي: فرحمة من اللَّه ورما) صلة زائدة ( ) ﴿ وُلُو كنت نظّا عليظ القلب لا نفضوا من حول فاعف عنهم ﴾ أمره أن يعفّو عنهم ما لم يلزمهم من حكم أو حدٍّ. ﴿ وَاستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴾ أثمره ألله أن يشاور أصحابه في الأمرو؛ لأنه أهلب لأنفس القوم ، وأن القوم إذا شاور بعشّهم بعضًا ، وأرادوا بذلك وجه الله - عزم الله لهم على أرضّيه ( ) . ﴿ وَإِنْ يَنْفُرُكُم الله فَهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَانَ يَغَلُّلُ كُم فَنَى ذَا اللّهِي يَنْفُركُم مِن بَعْدِيهُ وَعَلَى اللّهِ فَلَى النّفِي أَنْ يَقُلُ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتٍ بِمَا غَلَ يَوْم اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى وَمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿إِنْ ينصر كُمُ اللَّهُ قلا غالب لكم ...﴾ الآية ، وقد أعلم الله رسوله والمؤمنين أنهم منصورون ، وكذلك إن خذلهم لن ينصرهم من بعده ناصِرٌ .

<sup>(</sup>١) وتجمع (غاز) أيضًا على: غُزًّاء، وغُزاة، وغَزِيٍّ. ينظر اللسان (غزو).

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف بكسر الميم، وقرأ الباقون بضم الميم. النشر (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) وهي قرآية الجناعة ، وقرآً حفص ﴿وبجنعون﴾ ينظر السبعة (٢١٨) ، اليسير (٩١) ، الشر (٢٤٣/٣ - ٢٤٣) ، الدر المصون (٢٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) وفيها أقوال نحوية أعرى تنظر من: البحر (٩٧/٣) ، إعراب القرآن (٣٧٤/١) ، البيان (٢٢٩/١) . (٥) أي : على أرشد الأمر وأفضله .

﴿وَمَا كَانَ لَنِي أَنْ يُقُلُوا ۖ ﴾ قال قتادة (٢٠): يعني : أن يظه أصحابه من المؤمنين ﴿وَمِن يَفْلَ يَأْتِ بما غلَّ يوم القيامة﴾ .

يعيى: عن حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أيه قال : قال رسول الله الظّيْلاً : قال والله الطّيلاً : ووالذي نفسي (ل٥٥) يبده ، لا يغل أحدٌ من هذا المال بعيرًا إلا جاء به يوم القيامة حامله على عنقه له رُغاءً (٢)، ولا بقرةً إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه ولها خُوار (١)، ولا شاة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه وهي تَيْمر و(١).

قال محمد : معنى (تَيْعَر) : تصبح (١).

﴿ وَافْمَنَ اتَّبِعَ رَضُوانَ اللَّهِ كَمَنَ بَاءَ بَسَخَطِ مِنَ اللَّهِ ۚ أَي : اسْتُوجِبُ سَخَطُ اللَّه؛ يقول : أهما سواء؟! على وجه الاستفهام أي : أنهما ليسا بسواء ﴿ وَمِأُواهِ ﴾ مصيره .

﴿هِم درجاتٌ عند الله ﴾ يعني : أهل النار بعضهم أشدُّ عذايًا من بعض ، وأهل الجنة بعضهم أرفع درجات من بعض .

قال محمد : ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عَنْدَ اللَّهُ ﴾ المعنى : هم [ذوو]^( ) درجات .

﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَمَتَ فِيهِمْ رَسُولًا فِينَ الْفَبِهِمْ يَنْلُوا عَلَيْهِمْ ،انِنِيو. وَيُرْكِنِهِمْ وَبَمْلِيْمُهُمُ الكِنْنَكِ وَالمِحْمَةُ وَلِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَنِي صَلَوا شِّبِينٍ ۞ أَو لَمْنَا أَصَعْبَنكمُ

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ﴿وَمُعْلَ ﴾ بفتح الياء وضم ِالغين، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين. النشر (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۱۳۷/۱) والطبري (۷۰۷/۱) وابن أمي حاتم (۸۰۶/۳ رقم ٤٤٣٢) وابن المنذر (٤٧٣/١ رقم ١٢٣١). ۱۳۲۱).

وعزاه السبوطي في الدر (١٠٢/٢) لعبد بن حميد وابن جرير .

 <sup>(</sup>٣) هو صوت الإبل وضجيجه . اللسان ، القاموس (رغو) .
 (٤) هو صياح البقر . اللسان ، القاموس (خور) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٦٠/٥ - ٢٦١ رقم ٢٥٩٧) عن أبي حميد الساعدي.

ورواه مسلم (٣٢١/٣ رقم ١٨٣١) عن أي هريرة عليه.

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللسان ، القاموس ، مختار الصحاح (يعر) . يقال : يَتَربُ الشَّاة تَيْخَر ، وتَنِير يُمُّوَّا وَيُعَارَا وأَي : صاحت . (٧) فم ، الأصل : ذو . وفي هره : ذوي . والعثيت هو الصواب . وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (١/

۲۷۵) ، البحر (۲/۲) .

مُعِيبَةً قَدْ أَمَنَهُمْ مِنْفَتَهَمَ قُلْمُ أَنْ هَذَا قُلْ هُوَ بِنْ عِندِ انْشِيكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَعِيدٌ ﴿
وَمَا أَصَبُكُمْ بِنَمْ النّفَى الْمُسَتَانِ فَيانِونَ اللّهِ وَلِيَسْلُمُ السُّوْمِينَ ﴿ وَلِيسْلُمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّ

﴿لَقَدَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمَنِينَ إِذْ بَعِثْ فِيهِم رسولاً مَنْ أَنفسهم يَتُلُو عَلِيهِمْ آياتُه ويزكيهم﴾ يعني : بسلحهم .

﴿وَيَعَلَمُهُمُ الْكَتَابِ﴾ القرآن ﴿وَالْحَكَمَةُ﴾ السُّنَّة ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قِبْلِ﴾ أَنْ يَأْتِيهِم النبي الطِّيْئِيُّ ﴿لَفِي صَلَالٍ مِبنِ﴾ يينٌ .

﴿ أُو لِمَا أَصَابِتُكُم مُصِيبَةً ﴾ أي: يوم أُمحدٍ .

﴿ وَقَدَ أَصِبَمَ مَثْلِيها ﴾ يوم بَدْرٍ ﴿ وَقَلْمَ أَنِي هَذَا ﴾ أي: من أبن أوتينا ونحن مؤمنون والقوم مشركون؟! ﴿ وَقَلْ هُو مِن عَند أَنفسكم ﴾ بمصيتكم رسولَ الله حين أمركم ألا تتبعوا المديرين ﴿ وَما أصابكم يوم التفى الجمعان ﴾ يعني: جمع المؤمنين ، وجمع المشركين يوم أحد ﴿ وَإِذَانَ اللَّه ﴾ أي: الله أذن في ذلك ﴿ ولِيعلم المؤمنين ولِيعلم الذين ناققوا ﴾ وهذا عِلمُ الفَقال.

﴿وَقِيلَ لَهِم تعالُوا فَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا﴾ أي: كثّروا السُّوَاد ﴿قَالُوا لُو نَعْلَم قَتَالاً لاتبغناكم هم للكفر يومئذِ أقرب منهم للإيمان﴾. قال الحسن: وإذا قال اللَّه: ﴿أَقَرْبُ﴾ فهو اليقين؛ أي: إنهم كافرون.

قال الكلبي : كانوا ثلاثمائة منافق؛ رجعوا مع عبد الله بن أتي ابن سلول؛ فقال لهم جابر بن عبد الله : أنشدكم الله في نبيكم ودينكم وذّراريكم . قالوا : والله لا يكون اليوم قتال، ولو نعلم قتالاً لاتبعناكم . قال الله : ﴿هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم﴾ .

﴿ الذين قالوا لإخوانهم، كه يعني : من قُتِلَ من المؤمنين يوم أُمحد هم فيما أظهره المنافقون من الإيمان إخوانهم ﴿ وقعدوا ﴾ عن القتال ﴿ لو أطاعونا ما قتلوا ﴾ أي : ما خرجوا مع محمدٍ . قال الله لنبيه : ﴿قُلَ فَادَرُءُوا عَنْ أَنْفُسَكُمُ الْمُوتُ إِنْ كَنتُم صَادَقِينَ﴾ أي: لا تستطيعون أنْ تدرءوه ، يعني : تدفعوه .

﴿وَلَا غَسَيْنَ الَّذِنَ فَيُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَوْا لِلَّهِ الْمَوْلَةِ عِنْدَ رَفِيهُمْ بُذِنْوُنَ ۞ وَحِينَ بِمَا مَانَسُهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَيُسْتَنِّئُونَ بِاللَّذِنَ لَمْ يَلْمَعُلُوا عِيمَ مِنْ خَلِهِمْ الَّا خَوْفُ عَلَيْهِم يُسْتَنِيمُونَ بِيْمَمُو مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنْ اللَّهُ لَا يُعِينُمُ لَمْ ٱللَّوْرِينِينَ ۞﴾.

﴿ وَلا تَحْسِبَ الذين قتلوا في سبيل اللَّه أمواتًا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون ﴿ .

قال محمدٌ : ﴿ بِل أَحياءُ ﴾ بالرفع؛ المعنى : بل هم أحياءٌ (١).

﴿ وَمُرحِينَ بَمَا آنَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلُهُ ﴾ أي : من الشهادة والرزق ﴿ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ... ﴾ الآية ، يقول بعضهم لبعضٍ : تركنا إخواننا : فلانًا وفلانًا وفلانًا يقاتلون العدو ؛ فيُقتُلون إن شاء اللَّه ؛ فيصيبون من الرزق والكرامة والأمن .

يعيى: عن خالد ، عن أبي عبد الرحمن ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : « لما قدمت أرواح أهل أُخد على الله ، جعلت أن في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة بالعرش يجاوبٌ بعضها بعضًا بصوتٍ لم تسمع الحلائق بعثله ؛ يقولون : يا لبت إخواتنا الذين خَلْفنا من بعدنا علموا مثل الذي علمنا قشارعوا إلى مثل ما سارعنا فيه ؛ فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ، فوعدهم الله ليخبرن نبيّه بذلك حتى يخبرهم ؛ فأنزل الله : ﴿ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا . . . ﴾ إلى قوله : ﴿أَجْرَ المؤمنن﴾ • (أ).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر (١١٢/٣ - ١١٣)، الدر المصون (٢٥٦/١).

 <sup>(</sup>٣) في وره: جعلها الله في الجنة.
 (٣) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (١٣٧ رقم ٢٦) بإسناده إلى يحيى من سلام به.

ورواه الإمام أحمد (1/10 - 1737) وعبد من حميد (1777 وقع 174) والطبري في تضييره (1716 - 174) وابن عاصم من طبق أبي الويو من امن عباس مرفوظاً. واداة الإمام أحمد (1/17) والموادق وادو (٢/١٦ و 10 والمراح وامن أبي عاصم في الحجاد (1/10 - 1717) ورواه الإمام أحمد (1/10 - 1717) والمنافق عناصم في الحجاد (1/10 - 1717) والمنافق من المساد (1/10 - 1717) والمنافق في السنة (1/17 والمنافق المنافق الواحدة في المنافق الواددة في المنافق المنافق المنافق المنافقة الم

﴿ وَالذِينَ استجابُوا للَّهِ وَالرسول من بعد ما أصابهم القَرح﴾ يعني : الجراح؛ وذلك يوم أُنحد؛ حيث قال رسول الله ﷺ: 3 رحم الله قومًا ينتدبون حتى يعلم المشركون أنا لم نُشتَأْصل، وأن فينا بقيةً فانتذب قومٌ ممن أصابتهم الجراح ١٠٠٠.

والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إلى قوله: (٥٦٥) فووالله ذو فضل عظيم كه تفسير الكلبي: بلغنا و أنَّ أبا سفيان يوم أحد حين أواد أن ينصرف قال: يا محمدً، موعد ما بيننا وينكم موسم بدر الصغرى أن نقاتل بها إن شئت؟ فقال له رسولُ الله ﷺ: ذلك يننا وينك. فانصرف أبو سفيان نقدم مكة ، فلقي رجلاً من أشجع يقال له: نعيم بن مسعود ؛ فقال له: إني قد واعدت محمدًا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر، فينا لي آلا أخرج إليهم ، وأكره أن يخرج محمدً وأصحابه ولا أخرج ؛ فيزيدهم ذلك على مجواة، ويكون الخلفُ منهم أحبُ إلى ، فلك عشرةً من الإبل إن أنت حبته عني فلم يخرج . فقده الأشجعي للدينة ، وأصحابُ رسول الله ﷺ يَتْجُهزون ليما لم المنال أن تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبا سفيان أن نلتقي بموسم بدر فقتل بها .

<sup>&</sup>quot; وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وذكر الدارقطني أن عبدالله من إدريس تقرد بذكر سعيد بن جبير في الإسناد، وغيره برويه فيجمله عن أبي الربير عن ابن عهامي . أطراف الغرائب (١٨٧/٣) رقم و١٣٨٠ وانظر تخريج الكشاف (١٤٢/١ – ٢٤٣ رقم ٢٥٥) .

وقال ابن القطان : حديث حسن . بيان الوهم والإيهام (٣٣٨/٤ رقم ١٩١٩) .

ورواه مسلم (۱۹۰۲/۳ رقم ۱۸۸۷) عن این مسعود گه.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والله أعلم.

فقال: بنس الرأي رأيتم ، أتوكم (') في دياركم وقراركم؛ فلم يُفْلَثْ (') منكم إلا شريد؛ وأشم تريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم ، والله إذن لا يفلت منكم أحد . فكره أصحاب رسول الله ﷺ أن يخرجوا ، فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي ييده لأعرَّجنَّ ، وإن لم يخرج معي منكم أحدًا فخرج معه سبعون رجلاً ؛ حتى وافؤا معه بَلْرًا ، ولم يخرج أبو سفيان ولم يكن قتالُ ، فتسوقوا في السوق ، ثم انصرفوا ه('').

فهو قوله: ﴿ الذين قال لهم الناس﴾ يعني: نعبًا الأشجعي ﴿ إِن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فرادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الركيل فانقلبوا بنعمةٍ من الله ﴾ يعني: الأجر ﴿ وفضل﴾ يعني: ما تسوقوا به ﴿ لم يحسمهم سوءً ﴾ قتلُ ولا هزيمة.

﴿إِنَّا ذَلَكُمْ الشَّيْطَانَ يَخُوفُ أُولِياءُهُهُ أَي : يَخُوفُكُمْ مِنْ أُولِيَاتُهُ المُشْرَكِينَ ﴿وَفَلَا تَخَافُوهُمُ ﴾ . ﴿وَلَا يُخْزِنكُ(\*) الذِّينَ يَسارعون في الكفر﴾ (أي : اختاروا الكفر)(\*) على الإيمان، وهم المنافقون؛ في تفسير الحسن .

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَا يَجَعَلُ لَهُمْ خَظًّا ﴾ نصيبًا من الجنة .

﴿ وَلَا يَمْسَدَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا النَّمَا نُسْلِي لَمُتَمْ عَيْرٌ لِأَنْفِيهِمْ إِنَّمَا نُسْلِي لَمُتَم لِيَزَدَادُوا إِنْسَمَا وَلَمُتُم عَدَاتُ شُهِينًا ﴿ قَا مَا كَانَ اللّٰهُ لِينَدَ الشُهُمِينَ عَلَى مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ حَقَى بَهِيزَ الْحَيْثِ فَينَ يَشْلِهُمُ عَلَى النَّبْسِ وَلَكِنَّ اللّٰهُ يَجْتَى مِن رُسُلِهِ. مَن يَشْلُهُ فَالِمُوا إِنْقِي وَرُسُلُوهُ فَلَكُمْ الْجُرُّ عَظِيمٌ ﴾ وَلَا يَحْسَبَقَ اللَّذِينَ يَبْعَلُونَ بِمَا مَاتَنْهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهِ. هُو خَيْرًا لَمَّمُ بَلْ هُو سَرُّ لَهُمْ سُيُطُولُونَ مَا يَجْلُوا بِهِ. يَوْمَ الْفِينَسَةُ وَيَلْهِ مِينَ ثُلُاتُهُمُ اللّٰهِ مِن فَاللّٰمِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا قَلْلَهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْلُولُونَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَالِيلُهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْلُولُونِ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلِيلًا عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في و ر ۽ : إخوانكم .

<sup>(</sup>٢) في وره: ينقلب.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (١٧٧/٤) عن ابن عباس بنحوه . (٤) قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي ، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي . النشر (٢٤٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) سقط من ور ٥ .

<sup>(</sup>٦) قرأ حمزة ﴿ولا تحسين﴾ بالتاء وفتع السين، وقرأ ابن عامر وعاصم سوى الأعشى ﴿ولا يحسّبن﴾ بالياء وفتع -

٣٠٤ ---- تفسير القرآن العزيز

لهم) نطيل لهم ونمهلهم(١)، ونصب (أنما) بوقوع (يحسبن) عليها(١).

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيذَرُ المُومَنين على ما أنتم عليه حتى يميزِ﴾ أي : يعزل ﴿ الحبيث من الطبب﴾ مئرّ المؤمنين من المنافقين يوم أنحد ؛ في تفسير قنادة ''ا.

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيطِلْعَكُم عَلَى الْغَبِ ﴾ قال المنافقون : ما شأن محمد ؛ إن كان صادقًا لا يخبرنا بمن يؤمن به قبل أن يؤمن؟ فقال الله : ﴿ وَمِا كَانَ اللَّهُ لِيطَلَّمُكُم عَلَى الْغَبِ وَلَكَنَ اللَّهُ يَجْتِي ﴾ أي : يستخلص ﴿ من رسله من يشاء ﴾ فيطلعه على ما يشاء (من الْغِب)(١).

﴿ولا يَمْسِبَنُّ \* الذين يبخلون بما آناهم اللَّه من فضله هو خيرًا لهم﴾ قال محمد: يعني : البخل خيرًا لهم .

﴿وَبِل هُو شُرَّ لَهُمْ سِيُطُوقُونَ مَا بَخُلُوا بِهُۥ قَالَ الكُلْبِي : يُطَوَّقُ شَجَاعِينَ فِي عنقه ؛ فَيَلْدُغَانَ جبهته ووجهه ؛ يقولان : أنا كنزك الذي كنزت ، أنا الزكاة التي بخلت بها .

﴿ ولله ميراتُ السماوات والأرض ﴾ أي : يبقى ، وتفنون أنتم .

﴿ لَنَدْ سَهِ اللهُ قُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>=</sup> السين ، وقرأ الباقون ﴿ولا يحبين﴾ بالياء وكسر السين . الفذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون (٢٩٨/٣) . (١) يقال : أملاه ، وأثلُ له يعضي أطال له وأمهله . ينظر : اللسان ، القاموس المحيط (ملو) .

<sup>(</sup>۲) وفيها تفصيل نحوي ينظر من : إعراب القرآن (۲۷۹/۱ = ۲۸۰) ، البحر (۱۲۲/۳ = ۱۲۲) ، البيان (۲۳۲/۱) ، الدر المصود (۲۱۵/۲) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (١٤٠/١) وابن المنذر (٢/١٥ رقم ١٢١٦) بمعناه.

<sup>(1)</sup> سقط من ( ر 1 .

وإنما يستقرض الفقير، قالوا إذ الله فقيرٌ ونحن أغياء في قالت اليهود: إن الله استقرضكم، وإنما يستقرض الفقير، قالوه لقول الله: ﴿ وَمَن ذَا الذي يقرض الله قرضًا حسناً فه أن الله : واستكتب ما قالوا وقتلهم الأبياء بغير حق في يعنى بهذا: أوليهم الذين قتلوا الأبياء ﴿ ونقول ذوقوا عذاب الحريق في يعنى: في الآخرة ﴿ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء كم رسلٌ من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ﴾ من القربان الذي تأكله النار ؛ فلم تؤمنوا بهم وقتلتموهم ﴿ فلم قتلتموهم إن كتم صادقين ﴾ أن الله عهد إليكم ذلك ؛ يعني به أوليهم وكانت الغنيمة قبل هذه (ل٧٥) الأمة [لا تحل لهم] (أ) كانوا يجمعونها فتنزل عليها نارٌ من السماء ؛ فتأكلها .

قال مجاهد<sup>(٢)</sup>: وكان الرجل إذا تصدُّق بصدقة فتقبلت منه أُنْزِلت عليها نارٌ ، فأكلنها .

﴿ وَال كذبوك فقد كُذبَ رسلٌ من قبلك جاءوا بالبينات والزبر﴾ يعني : الحُجُع والكتب ﴿ والكتاب النبر﴾ يعني : الحلال والحرام .

قال الحسن: أمر اللَّه نبيَّه بالصَّبر وعزَّاه، وأعلمه أن الرسل قد لقيت في جَنْب اللَّه أذى .

هوما الحياة الدنيا إلا متاع الغروركه عَزَّى اللَّه رسولَه والمؤمنين عن الدنيا، وأخبرهم أن ذلك يصير باطلاً .

﴿ لَتَبَاؤِکُ فِى أَمْوَلِكُمْ وَالْفُيكُمْ وَلَنَسُكُوكِ مِنَ اللَّهِنَ أُوقُوا الْكِنْتُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَن الَّذِيكِ الْمَرْكُولَّ الْنَكِ كَلِيمِيزًا وَإِن تَصْهُرُوا وَتَنْقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَوْرِ الْأَمُورِ ۞ وَإِذَ الْهَذَالَهُ مِينَتَى اللَّذِنَ أُوثُوا الْكِنْتِ لَنَبِيْنَامُّ إِلَيْاسِ وَلَا تَكْشُونُهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءً ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ. تَنْتُ قِيلَا ۚ فِلْقُلُ مَا يَذَكُوكِ ۞ ﴾

﴿ لِللَّهِ مِن اللَّهُ تَنْبُرُنُّ ﴿ فِي أموالكم وأنفسكم ...﴾ الآية ؛ ابتلاهم في أثوالهم [وأنفسهم] (٢) ففرض عليهم أن يجاهدوا في سبله بأموالهم وأنفسهم، وأن يؤدوا الزكاة، ثم أخبرهم أنهم

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩٤٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل. والعثبت من ور ٥.

<sup>(</sup>۲) في در ۵: محمد .

سيؤذون في جَنْبِ اللَّه ، وأمرهم بالصبر .

فووإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيته للناس ... ﴾ الآية ، هذا ميثاق أخذه الله على العلماء من أهل الكتاب ? أن يينوا للناس ما في كتابهم ، وفيه رسولُ الله والإسلام فوفنبذوه وراء ظهورهم﴾ وكتبوا كتبا بأيديهم ؛ فحوفوا كتاب الله فوواشتروا به ثمثًا قليلاً يعني : ما كانوا يصيبون عليه من عَرَض الدنيا فوفس ما يشترون ﴾ اشتروا النار بالجنة .

يحيى : عن خداش ، عن أبان بن أبي عياش ، عن عطاء قال : 3 من سُئِلَ عن عِلْمٍ عنده فكنمه ؛ أُلْحِيْم يوم القيامة بلجام من نار (١٠).

﴿لا تَحْسَبُنَ اللَّذِينَ يَفْرَضُونَ بِمَنَا آنَوَا وَيُجِينُونَ أَنْ يُحْسَنُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَتُهُم بِمَعَادَوْ مِنَ الْمُمَنَانِ وَلَهُمْ عَمَاكُ أَلِيدٌ ۞ وَيَوْ مُلْكُ السَّمَتُونِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَ كُلِّ خَيْرٍ فَدِيدُ ۞﴾

ولا يَحْسِبُرُ الذين يفرحون بما أتوالى هم اليهود ، قال الحسن (٢): دخلوا على رسول الله ﷺ فقاعهم إلى الإسلام ، فصبروا على دينهم ، فخرجوا إلى الناس ؛ فقالوا لهم : ما صنعتم مع محمد؟ فقالوا : أمنا به ووافقناه . فقال الله : ﴿ لا يَحْسَبُرُ ٢ الذين يفرحون بما أنوالى يقول : فرحوا بما في أيديهم حين لم يوافقوا محمدًا ﴿ ويحبُون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تَحْسِبُنَّهُم (٢) بمفارة من المذاب كا أي : بمنتجاة .

﴿إِنَ فِي خَلَقِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَوْلَفِ النَّبِلِ وَالْفَهَارِ لَاَيْتِ لِأَوْلِي الْأَلْبَبِ ﴿ النَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللّهَ يَشِكُمُا وَقُمُودًا وَعَلَى جُمُونِهِمْ رَنْتُفَظِّرُونَ فِي خَلِقِ الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَامَ مَلْنَا بَعْلِلًا مُشْبَحْنَكُ فَقِنَا عَمَاتِ النَّهِ ﴿ فَيَنَّ إِلَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرِيْتُمُ وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ ۚ وَبِنَا ۚ إِنِّنَا مَسْفِعًا مُنْاوِي بِنَادِى لِلْإِينِ أَنْ مَانِئُوا بِرَبِّكُمْ فَقَاشًا رَبُ

<sup>(</sup>١) روي مرفوعًا من طرق، انظر جامع بيان العلم وفضله (٢/١ - ١٨ رقم ١ - ٩).

<sup>(</sup>٢) قرأ الكوفيون ويعقوب بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. النشر (٢٤٦/٢).

وقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحعزة بفتح البين، وقرأ الباقون بكسرها . النشر (٣٣٦/٣) . (٣) رواه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٤ رقم ٢٥٠١) بمعناه .

﴿إِنَّ فِي خلق السمنوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب﴾ [يعني : أولي العقول(٢٠)؛ وهم المؤمنون .

﴿ الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم﴾ تفسير تتادة (ا؛ قال: هذه حالاتُك يا ابن آدم ؛ فاذكر الله وأنت قائم ؛ فإن لم تستطع فاذكره وأنت جالس ، فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جَنْبِك ؛ يُشرًا من الله وتخفيفًا .

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلَقَ السَمْنُواتَ وَالْأَرْضَ رِبَنا﴾ يقولون : ربنا ﴿مَا خَلَقَتَ هَذَا بِاطْلاَ﴾ أي : إن ذلك سيصير إلى الميماد ﴿سِبحانَك فقنا عذاب النار﴾ اصرفٌ عنا عذاب النار ﴿وَوَمَا للظّالِمِنَ﴾ المشركين ﴿مَنْ أَنصارَ﴾ .

وربنا إننا سمعنا مناديًا بنادي للإيمان في وهو النبي الطّيخ ﴿أَن آمنوا بربكم ... ﴾ الآية . قال الحسن : أمرهم الله أن يدعوا الله بتكثير ما مضى من الذنوب والسّبتات ، والعصمة فيما بني .

وربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك كه أي : على ألسنة رسلك ؛ وعد الله المؤمنين على ألسنة رسله أن يدخلهم الجنة إذا أطاعوه .

﴿ وَاسْتَجَابُ لَهُمْ رَبِهُمْ أَنِي لا أَضْبِعَ عَمَلَ عَامَلُ مَنْكُمْ مَنْ ذَكُرُ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ من بَعْضُ أَشْرِكَ اللّهُ بِينَ الذّكر والأَنْتَى ﴿ وَالذِّينَ هَاجِرُوا وَأَشْرِجُوا مَنْ دِيارِهُمْ ...﴾ إلى قوله : ﴿ حسن الثوابِ﴾ هذا للرجال دون النساء ؛ فسألت عائشةُ النبيُّ ﷺ : ٩ هل على النساء جهادٌ؟ قال : نعم،

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري (۲/ ۲۱) وابن أي حاتم (۸٤٢/۳ رقم (۲۵۸) وابن المنظر (۳۳/۲) . وعزاه السيوطي في الدر (۲۳/۲) لمهد بن حميد وابن جرير وابن أي حاتم وابن المنظر .

٣٠٨ ----- تفسير القرآن العزيز

جهادٌ لا قتال فيه ؛ الحج والعمرة ع<sup>(١)</sup>.

قال محمدٌ: قوله : ﴿ وَأَنِي لا أَضْبِع ﴾ تقرأ بفتح الألف وبكسرها ؛ فمن قرأها بالفتح فالمعنى : فاستجاب لهم رئهم بأني لا أضبع، ومن قرأها بالكسر فالمعنى : قال لهم : إني لا أضبع (''، و و قراتا ، مصدر مَه كذّا ''.

﴿لاَ يَشُرَنَكَ نَقَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَدِ ۞ مَنَعٌ قَبِيلٌ ثُمَّ مَاْرَعُهُمْ جَهَنَمُ وَيِفَى الْهَادُ ۞ لكِنِ اللَّذِينَ الْفَوْا رَبُّهُمْ فَهُمْ جَنَدُتُ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا الْأَنْهَدُ خَلِيرِكَ فِيهَا نُؤُلًا فِنْ عِندِ اللَّهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَزَادِ ۞﴾

﴿لا يغرنُّك تقلب الذين كفروا في البلاد﴾ بغير عذاب، إنما هو متاعٌ قليل ذاهبٌ.

قال محمدٌ : وقيل : معنى : ﴿لا يغرنك تقلُّب الذين كفروا في البلاد﴾ أي : تصرفهم في النجارة ، وإصابتهم الأموال ؛ خطابُ النبي التَّلِيمُ والمراد : المؤمنون .

(ل٨٥) قوله : ﴿ وَنَزَلاُّ مَن عَنْدَ اللَّهِ ﴾ أي : ثوابًا ورزقًا .

قال محمدٌ: ﴿ زُرُلاكُ مصدر مؤكد (١).

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْحِنْدِ لَمَن يُوْمِنُ بِأَلَّهِ وَمَا أَنْزِلَ الِنَكُمْ وَمَا أَنْزِلَ النِيمْ خَيْمِينَ بِلَهِ لاَ يَشْتَرُونَ يِعَائِدِ اللَّهِ مَنْدُنَا قَلِيلاً أَوْلَتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِن كَ اللَّهَ سَرِيعُ الْمِساب يَعَائِمُوا الَّذِيرِكَ ، مَامُوا أَصْبِرُوا وَمَسَابِرُوا وَرَاجِلُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ لَسَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۞﴾

﴿ وَإِنَّ مِن أَهِلِ الكِتَابِ لِمَن يؤمن باللَّهُ يعني : من آمن منهم ﴿ وَما أَنزِلِ إِلِيكِم وما أَنزِل إليهم

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۲/۵۷، ۱۵۰) وابن ماجه (۲۸۸۲ رقم ۲۹۰۱) وابن خزيمة (۳۰۹٪ رقم ۳۰۷٪) والدارقطني (۲۸۶/۲ رقم ۲۵) والبهقني (۲۰/۵٪).

وروى البخاري (٤٤٦/٣ رقم ١٠٢٠) عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: ولكن أنضل الحمهاد حج سرور ه . (٢) الجمهور على فتح (أتي) وقرأ عبسى بن عمر بالكسر . ينظر الإعراب للنحاس (٣٨/١٦) البحر (٣٤/٢) الدر

المصود (۲۸۷/۲) . وفي توجه القراءين أقوال نحوية أخرى ، تنظر من المرجمين السابقين : البحر ، والدر . (٣) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (۲۸۷/۱) ، البنان (۲۷/۱) ، البحر (۱2.۲/۲) ، الدو المصون (۲/

<sup>(</sup>٤) وفيه أقوال نحوية أخرى، تنظر من البحر (٤٧/٣)، إعراب القرآن (٢٨٨/١) الدر المصون (٢٩١/٣).

خاشعين للَّهُ له الحُشوعُ : المُحافَّة الثانيَّة في القلب . قال قنادة(١٠): ذكر لنا ؛ أنها نزلت في النجاشي وأناس من أصحابه ؛ آمنوا بنبي الله ﷺ .

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا﴾ تفسير قنادة (١٠): أي: اصبروا على طاعة الله، وصابروا أهْلَ الضلالة، ورابطوا في سبيل الله ﴿ واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ وهي واجبة [لمن فعل] (١٠ والمفلحون: السعداء.

قال محمدٌ: أَصَّلُ المرابطة: أن يربط هؤلاء خيولَهم، وهؤلاء خيولهم بالنغر؛ كُلِّ معِدٌّ لصاحبه، فسمى المقائم بالنغور رِبَاطًا<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١٤٤/١) والطبري (٢١٨/٤ - ٢١٩).

وعزاه السيوطي في الدر (١٢٦/٢) لعبد بن حميد وابن جرير .

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري (۲۲۱/٤) وروى ابن أبي حاتم (۸٤٩/۳ رقم ۲۰۱۲) بعضه.
 وعزاه السيوطي في الدر (۱۲۷/۳) لعبد بن حميد وابن جرير.

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل، والمثبت من دره.

<sup>(</sup>٤) ينظر لسان العرب ، القاموس المحيط ، مختار الصحاح (ربط) .

سر القرآن العزيز



## بنسبه أتم الكنن النجسة

﴿ يَكَأَنُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَنَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ بِنْهَا زَوْجَهَا وَسَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَشَرًا وَلِسَآةً وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي نَسَادَلُونَ هِم. وَالْأَرْمَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُمْ رَفِيهُا ۞ وَمَانُوا الْلِنَدَيْ أَنْوَأَيْمُ وَلَا نَشَدُلُوا اَلْخَبِتَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمُّ إِنَّهِ كَانَ حُوبًا كِبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا فَيلِوَاْ فَوَجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمُّ ۚ ذَلِكَ أَذِنَ أَلَّا نَمُولُوا ٢

قوله : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ اتَّقُوا ربَّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحْدَةً ﴾ [يعني : آدم ﴿وخلق منها زوجها﴾ يعني : حواء](١) قال قتادة(١): خلقها من ضلع من أضلاعه القُصَيْرَاء . وقال [مجاهد(٣): من جَنْبه الأيس .

يحيى: ](١) عن الحسن بن دينار ، عن الحسن البصري قال : قال رسولُ الله عَلَيْنَ : [ « إن المرأة خُلقت من ضلع ، وإنك إن تُرِدُ إقامة](١) الضلع تكسرها ، فدارها تَعِش بها ١٥٠٠.

﴿وبِتُ منهما﴾ أي: [خلق.

<sup>(</sup>١) طمس بالأصل، والعثبت من وره.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٢٢٤/٤) دون قوله القصيراء. وعزاه السيوطي في الدر (٥/٥٥) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا .

<sup>(</sup>٣) روى الطبري (٢٢٤/٤) وابن أبي حاتم (٨٥٣/٣ رقم ٤٧١٩) وابن المنذر (٢٧/١٥ - ٤٨ ه رقم ١٣٠٥) عن مجاهد قال: خلق الله حواء من قصيراء آدم.

<sup>(</sup>٤) هذا مرسل ضعيف ، وقد روي متصلا : رواه الحاكم في المستدرك (١٧٤/٤) عن سمرة بن جندب بهذا اللفظ ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

ورواه البخاري (١٦١/٩) ومالم (١٠٩٠/ - ١٠٩١ رقم ١٤٦٨) عن أبي هريرة بنحوه .

﴿واتقوا الله الذي تَشَاتَلُونَ<sup>(۱۰</sup>/۲۰ به والأرحام﴾ أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها . هذا تفسير من قرأها بالنصب ، ومن قرأها بالجر ، أواد : الذي تسألون به والأرحام<sup>(۱۰)</sup>، وهو قول الرجل : نشدتك بالله وبالرحم .

﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ حَفَيظًا .

﴿وَاتُوا اليَّامَى أَمُوالُهُمُ هِمْنِي : إذا بلغوا ﴿وَلا تَبَدَلُوا الْخَبِيُّ بالطّبِّبُ قَالَ الحَسن : الحبيث : أكل أموال اليّامى ظُلْمًا ، والطّب : الذي رزقكم الله ؛ يقول : لا تذروا الطيب ، وتأكلوا الحبيث ﴿وَلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ يعني : مع أموالكم ﴿إنّه كان حوبًا كبيرًا﴾ أي : ذنبًا .

قال محمدٌ : وفيه لغة أخرى : حَوْبًا بفتح الحاء(1)، وقد قُريُ بها(٠).

﴿ وَرَانَ خَفَتُم أَلا تقسطوا ﴾ أي : تعدلوا ﴿ فِي اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ﴾ يعني : ما حلَّ لكم من النساء قال قتادة (١٠) ؛ يقول : كما خفتم الجؤرّ في اليتامى ، وأهمّكم ذلك ، فكذلك فخافوه في جميع النساء ، وكان الرجلُ في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك ، فأحلُ الله له أربعًا ؛ فقال : وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ يقول : إن خفت ألا تعدل في أثين فانكح ثلاثًا ، فإن خفت ألا تعدل في اثنين فانكح واحدةً ، أو ما ملكت يمينك ؛ يطأ بملك يمينه كي اشتين فانكم واحدةً ، أو

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون بتخفيف السين، وقرأ الباقون بتشديدها. النشر (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) طمس بالأصل، والمثبت من وره .

 <sup>(</sup>٣) قرامة الحبر هي قرامة حدوة، وقرامة النصب هي قرامة الباقين , ينظر : السبة (٢٦٦)، النيسير (٩٦)، النشر (١٤٧/٢).
 وفي توجيه القرامتين أقوال تحوية أشرى تنظر في : إعراب القرآن (٢٨٩١ - ٣٩١)، الحجمة (٢٢٦/٣ - ٢٣٨)، السر (١٥٧/٣) .

<sup>(</sup>ع) وهي لفة تبيم . وفيه لفة أخرى (حالاً) وعليها قرامة أبي بن كعب يقال : حاب يُخوب خزّاً وخورًا وخاناً وخؤرتاً وجيابةً : أي : أذنب ذنبًا عظيمًا . ينظر : لسان العرب : القاموس المعجط (حوب) الدر المصون(٢٩٨/٣) ، البحر (٦٦/٣) .

<sup>(</sup>ه) قرأ الجمهور (كويًا) بالضم، وقرأ الحسن (خويًا) بالفتح . ينظر : إتحاف الفضلاء (١٨٦)، البحر (١٦١/٣)، الدر المصود (٢٩٨٢) .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري (٢٣٤/٤).

﴿وَنَافًا النِّئَةَ مَنْدُقِينَ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن فَيْرٍ نِنْهُ قَنْكُونُهُ مِنِيًّا ۞ وَلَا نُؤفؤ الشُّنَهَة انْوَلَكُمْ النِّي خَمْلَ اللَّهُ لَكُو نِنَا تَازَلُوهُمْمْ بِنَا وَالشُّومُمْ وَقُولًا لَمَدْ فَلا تَشْهَا ۞

﴿وَآتُوا النساء صَدُقاتهن نحلة﴾ قال قتادة(١): يعني : فريضة .

قال محمد : اختلف القولُ في فونحلة في فقيل : المعنى : نحلة من الله - عز وجل - للنساء ، إذ جعل على الرجل الصداق ، ولم يجعل على المرأة شيئًا ، يقال : نَحلتُ الرجلَ إذا وهبت له هِبَةً ، ونحلت المرأة ، وقال بعضهم : معنى فونحلة في : ديانة ؛ كما تقول : فلان ينتحلُ كذا؛ أي : يدين به "). وفرصدُقائهن في جمع : صَدُقة ، يقال : هو صَدَاقُ المرأة ، وصَدَقة المرأة (").

﴿ وَفِانَ طِينَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ يعني : الصداق ﴿ وَنَفَسُلُهُ [يعني : نفسها] ( ا ﴿ وَفَكُلُوهُ هَنِينًا مريئًا ﴾ قال قتادة ( ا: يعني : ما طابت به نفسها في غير كُرّه ؛ فقد أحلَّ الله لك أن نأكله .

قال محمد : يقال : هَنَأَني الطعام ومَرَاني بغير ألف ؛ فإذا أفردوا مرأني قالوا : أمرأني بالألف (١٠). هولا تؤتوا السفهاء أموالكم في قال الكلبي : يعني : النساء والأولاد ؛ إذا علم الرجل أنَّ امرأته

الوود لوبوا استفهاء الموانجمها فان الخليق . يعلى . النساء والأودد : إذا علم الرجل ان المزالة سفيهة مفسدة ، أو ابنه سفيه مفسد ؛ فلا ينبغي له أن يسلط أيهما (\*) على ماله .

(ل ٩ ه) قال محمد : والسُّفه في اللغة أصله : الجهل<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢٤١/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (نحل).

<sup>(</sup>٣) الصَّدَاقُ ، والصَّدُة بمعنى واحد ؛ وهو مهر الروجة ، ويجمع الصداق على : أَصَّدَقَهَ ، وصُّدُق . وتجمع الصَّدُفة على : صَدُّقات . ينظر لسان العرب ، القانوس المحيط (صدق) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من دره.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري (٢٤٣/٤) وابن أبي حاتم (٨٦١/٣ رقم ٤٧٧٤).

<sup>(</sup>١) أيُّ : يستعمل رباعيًا إذا أفرد، وإنَّما يستعمل ثلاثيًا للمشاكلة مع (هنأني) . ينظر : إصلاح المنطق ( ١٤٩، ٢١٩) ،

الدر المصون (۲۰۹/۲). (۷) في ورء: واحدًا منهما.

 <sup>(</sup>٨) يقال: سَفِه يَسْفَه سَفَهًا وسَفَاهًا وسَفَاهةً: حف وطاش وجهل. اللسان (سفه).

(التي جعل الله لكم قوامًا)(١) لمعايشكم وصلاحكم، وتقرأ ﴿قِيامًا﴾(١).

قال محمد : يقال : هذا قوم أمرك وقيامه ؛ أي : ما يقوم به أمرك . ومن قرأ (قِيمَا)(") فهو راجع إلى هذا ؛ أي : جعلها الله قِيم الأشياء ؛ فيها تقوم .

﴿وَارِزَقُوهُمْ فِيها﴾ يعني: من الأموال ﴿وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مُعْرُوفًا﴾ يعني: البيدَة الحسنة.

﴿وَرَنَيْلُوا الْبَنَيْنَ حَقَّ إِنَّا بَعُمُوا النِّكُاعَ فَإِنْ مَاشَنَّمُ يَتَهُمْ رَضُكَا قَافَعُوا إِلَيْنِمُ النَّوَلُمُّ وَالْمَالُولُولُ وَاللَّهُ مِنْكُمْ إِلَيْمِ اللَّهِ مُعِيدًا ﴾ أَمْوَلُكُمْ فَأَضْهُمُوا عَلَيْهُمْ ذِكْنُ إِلَيْمَ حَمِيدًا ۞

﴿ وَابِنَاوا اليَّتَامِي ﴾ أي: اختبروا عقولهم ودينهم ﴿ حتى إذَا بلغوا النكاح﴾ يعنى: الحلم.

فونان أنستم منهم رشدًا في صَلاَحًا في دينهم فوفادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا في أي : مبادرة أن يكبروا فيأخذوها منكم فحومن كان غنيًّا فيستعفف ومن كان فقيرًا فلياكل بالمعروف في تفسير قتادة (١٠) قال : كان الرجل يلي مال اليتيم يكون له الحائط (١٠) من النخل، فيقوم على (صلاحه وسقيه ، فيصيب من تمره ، وتكون له الماشية ، فيقوم على) (١) صلاحها ، ويلي علاجها ومؤنتها ، فيصيب من مجزّازها (٢) وعوارضها ورشلها [يعني بالعوارض : الحيّوان (١٠)

<sup>(</sup>۱) المثبت قراءة ابن عمر (قوائل) بكسر القاف ، وقرأ الحسن وعيسى بن عمر (قوائل) يفتح القاف ، وتروى عن أبي عمرو . الدر المصون (۲/ ۲۰)

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة السبعة إلا نافقا وابن عامر ينظر: السبعة (٢٢٦)، التيسير (٩٤)، والنشر (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) وهمي قراءة نافع وابن عامر . ينظر المراجع السابقة .

<sup>(1)</sup> رواه الطبري (۲/۹/۱).

وعزاه السيوطي في الدر (١٣٦/٢) لعبد بن حميد أيضًا . (٥) أي : البستان . وجمعه : حوائط وحيطان . اللسان (حوط).

<sup>(</sup>۱) سقط من در د.

<sup>(</sup>٧) البُحِزَّار من كل شيء: ما بحُرُّ عنه . والعراد هاهنا الصوف، ويقال فيه أيضًا : الجَزَّر . ينظر لسان العرب (جزز) . (٨) ينظر لسان العرب (عرض) .

والرَّشل: السُّمْن واللَّبَن(١)](٢) فأما رِقاب المال فليس له أن يستهلكه .

يعتمي: عن ابن لهيمة ، عن يزيد بن أبي حبيب (عن أبي الحير)" و أنه سأل ناشا من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار عن قول الله - عز وجل - : ﴿ وَمِن كَانَ فَقَيْرًا فَلِياكُلُ بِالمُمُوفُ﴾ فقالوا : فينا والله نؤلت ، كان الرجل بلي مال اليتيم له النخل، فيقوم له عليها ؛ فإذا طابت الثمرة ، كانت يده مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيره في القيام عليها » .

يعيى: عن نصر بن طريف ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن العرني : و أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إن في حجري يتيمًا أفاضربه؟ قال : اضربه بما كنت ضاربًا منه ولدك . قال : أفآكل من ماله؟ قال : بالمروف غير متأثّل(<sup>()</sup> من ماله مالاً ، ولا واقي مَالَكَ بِعاله ،<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب (رسل).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٣) في وره: عن أي الحسن. وأبو الخير هو مرثد بن عبدالله اليزني، ترجمته في التهذيب (٣٥٧/٢٧ - ٣٥٩).

<sup>(1)</sup> تأثُّل المالُ : ادُّخرُه ليستثمره . اللسان (أش) .

<sup>(</sup>ه) رواه عبدالرزاق في تفسيره (١٤٨/١) وابن أبي شية في مصنفه (٢٦٣/١ رقم٢) عن سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار به .

ورواه سعيد بن متصور في تفسيره (١٩٠٣ ) ١ رقم ٧٧٥) – ومن طريقه البيهقي في سننه (٤/٦) – عن حماد بن زيد. وصفيان عن عمرو بن دينار به .

ورواه الطبري في تفسيره (٢٠٠٤) من طريق عبدالرزاق به ، لكن وقع فيه ٥ عن الحسن البصري ٥ وكذلك وقع في نسخة الشبح شاكر (٩٩٢/٧ وقم ٨٦٤٨) .

ورواه عبدالرزاق في تفسيره (١٤٩/١) ومن طريقه الطيري في تفسيره (٢٦٠/٤) من طريق الزبير بن موسى عن الحسن العرفي به .

وعزاه الريلمي في تخريج الكشاف (٢٨٦/١) لابن المبارك في البر والصلة ، وعزاه السيوطي في الدر (١٣٦/٢) لسعيد. ابن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه كلهم رووه مرسلاً .

ورواه التعلق في تفسّره من حديث عبدالله من محمد بن أبي أسامة ثنا أبي عن معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن الحسن اهرني ، عن ابن عباس به . كفا في تخريج الكشاف (٢٨٦/١) .

ورواه اين حيان في صحيحه ( ٢٠١٠ - ٥٠ رقم ٢٤٤٤) والطرائي في الصغير (٩/١) واين بردويه في أحاديث اين حيان (رقم ٤٠) وأبو نعيم في الحلية (٣٥١/٣٥) والبيهقي في سنه (٢/١) واين عساكر في تاريخ دمثق (٣٥٧/٣٠ -٣٦٨) من طريق معلى بن مهدي ، عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عامر الخزاز ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

قوله : ﴿وَكُفَّى بِاللَّهِ حَسَيًّا﴾ أي : حفيظًا .

﴿ إِنْهَا نَصِيبٌ مِنَا ثَلَا أَوْمَانُ وَالْأَوْمُونُ وَلِيشَاءٌ ضَيبٌ مِنَا ثَلُ الْوَلِمَانِ وَالْأَوْمُوكَ مِنَا قَلْ مِنْهُ أَوْ كُلَّا ضَمِيبًا مُقْرُوحًا ﴿ وَإِنَّا حَمَّرَ الْفِسْمَةَ أُولُوا الشَّرْقِ وَالْمِنْسَى وَالْسَبَ مِنْهُ وَفُولُوا لَمَنْهُ فَلِكُ تَمْرُونًا ﴿ وَلِيَخْشُ اللَّذِينَ لَوْ تَرُولُ اِنْ خَلِيهِمْ وَرُبِنَا مِسْمَنا عَامُوا عَتِهِمْ مِنْ اللَّهِمِينَ اللَّهِ وَلِيقُولُوا قَوْلًا سَوِينًا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ بَاكُلُونَ آمَوْلُ الْمُتَنَى لُمُلْنًا إِنَّا يَأْكُونَ فِي لُمُلُونِهِمْ ثَامَّ وَمُنْفِرُكُونَ مِنْهِا ﴾ يَأْكُونَ فِي لُمُلُونِهِمْ ثَامَا وَمُنْفِرُكُ سَوِيا ﴾

﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ... ﴾ الآية . هذا حين بين الله فرائض المواريت ، نرلت آية المواريث قبل هذه الآية ، وهي بعدها في التأليف ؛ وكان أهل الجاهلية لا يعطون النساء من المراث ، ولا الصغير شيئًا ، وإنما كانوا يعطون من يحترف وينفع ويدفّع ، فجعل الله لهم من ذلك ﴿ عَمَا قُلُ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا ﴾ .

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقَسَمَةُ أُولُوا الْقَرَى ...﴾ الآية ، يعني : قسمة المواريث .

تفسير الحسن: إن كانوا يقتسمون مالاً أو متاعًا أعطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دورًا أو رقيقًا قبل لهم: ارجعوا رحمكم الله؛ فهذا قولٌ معروفٌ، وكان الحسن<sup>(١)</sup> يقول: ليست بمنسوخة. وقال صعيد بن المسيب<sup>(١)</sup>: هي منسوخة نسختها آيةً الواريث.

يحيى : وهو قول العامة أنها منسوخة(٢).

وقال الطيراني: لم يروه عن عمرو بن ديار عن جابر إلا أبو عامر الحزاز ولا عنه إلا بعضر بن سليمان ، تفرد به معلى بن مهدي .
 وقال ابن عدي : لا أعرفه إلا من هذا الطريق ، وهو غرب ، ولا أعلم يروبه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان .
 وقال أبو نضم : غربب من حديث عمرو عن جابر ، تفرد به الحزاز ، واسمه صالع بن رستم من تقات أهل البصرة .
 وقال البيهقي كذا قال والمحفوظ ... فأسند حديث الحسن العربي . وانظر تخريج الكشاف (٢٨٥/١ ) ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۲۹/۱) وسعيد بن متصور (۱۲۷۱۳ وقع ۵۰۰ والطبري (۲۹۳/۵ – ۲۹۴) وابن المنفر (۲/ ۸۱ رقم ۱۴۱۷) .

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الزراق (۱۶۹/۱) والطبري (۱۲۶/۱۶) وابن أبي حاتم (۸۷٦/۳ رقم ۱۶۸۳) وابن المنفر (۸۲/۳ -۸۲ رقم ۱۴۶۱) والمهفى (۲۷۷/۱) .

وعزاه السيوطي في الدر (٣٧/٢) لأي داود في ناسخه والنحاس أيضًا . (٣) ينظر الناسخ والمنسوخ لهية الله بن سلامة (٣١ - ٢٢) .

﴿ وَلِيحْشُ الذَينَ لُو تَرَكُوا مَنْ خَلَفُهُمْ ذَرِيَةٌ ضَعَافًا ﴾ تفسير قتادة (١٠)؛ قال: يقول: من حضر ميثًا (١٠) فليامره بالعدل والإحسان، ولِيُنْهَهُ عَن الحيف(١٠) والجور في وصيَّته، وليخش على عياله ما كان خائفًا على عياله إن حضره الموت.

﴿إنما يأكلون في بطونهم نارًا﴾ أي: إنما يأكلون به نارًا .

﴿ فَإِنْ كُنْ نَسَاءً فُوقَ اثْنَتِينَ ﴾ يعني : أكثر من اثنتين .

﴿ فَلَهُن ثَلْثًا مَا تَرَكُ وَإِنْ كَانَتَ وَاحِدَةٌ ( أَ فَلَهَا النصف ﴾ .

قال محمد: (أعطيت الابنتان التلذين)(<sup>(د)</sup> بدليل لا بفرض<sup>(۱)</sup> مسمى لهما؛ والدليل قوله: هوستفتونك قل الله يغتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تركهه<sup>(۱)</sup>
ققد صار للأخت النصف، كما أن للابنة النصف هوفإن كاننا اثنين فلهما الثلثان)ه فأعطيت
(ل. 1) البنتان الثلثين؛ كما أعطيت الأختان، وأعطى جملة الأخوات الثلثين؛ قيامًا على ما
ذكر الله في جملة البنات<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١٠٠١) والطبري (٢٧٠/٤) وابن المنذر (٨٦/٢) وقم ١٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) أي: في فراش الموت، أو من حضره الموت.

 <sup>(</sup>٣) أي: الطلم . ينظر لسان العرب (حيف) .
 (٤) قرأ المدنيان بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب . النشر (٢٤٧/٢) .

<sup>(1)</sup> قرأ المدنيان بالرفع، وقرأ الباقور (٥) في 3 ر 8 : حظ الأنشيين.

<sup>(</sup>۱) فی ارا : یفرض. (۱)

<sup>(</sup>۱) في فره . يعرض (۷) النساء : ۱۷۱.

﴿ وَلِأَبُويِهِ لَكُلُ وَاحْدَ مَنْهِمَا السَّدَى ثَمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ﴾ ذكر أو ولد ابن ذكر ('' وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضًا ، وإن ترك ابنته وأبويه ، فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب ، وليس للأم مع الولد الواحد أو أكثر ؛ ذكرًا كان أو أننى إلا السندس .

﴿ وَإِن لَم يَكِن لَه وَلِدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواهِ فَلاَّمُهُ الثَلثُ﴾ هذا إذا لم يكن له وَارتٌ غيرهما ؛ في قول زيد والعائة .

﴿ وَإِن كَانَ لَهِ إِخْوَةَ فَلَامَهُ السدس ﴾ إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن الثلث ، وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن اللث ، والأخوان إذا كانا أخويه لأيه أو أخويه لأمه ، أو يعضهم من الأم ، فهؤلاء ذكورًا كانوا أو إناثًا أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث يحجبون الأم عن الثلث ؛ فلا تأخذ إلا السدس ﴿ من بعد وصية يوصي به أو دين ﴾ فيها تقديم ؛ يقول : من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها .

﴿ إِبَاؤُكُم وأَبَاؤُكُم لا تدرون أَيِهم أقرب لكم نفقاً له تفسير مجاهد (١٠)؛ لا تدرون أيهم أقرب لكم نَفْقا في الدنيا ﴿ فريضةً من اللَّه ﴾ قال السُّدِّي يعني : قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآية :

ق**ال محمد : ﴿** فريضةَ ﴾ منصوبٌ على التوكيد والجال (\*)؛ أي : ما ذكرنا لهؤلاء الورثة مفروضًا فريضة مؤكدة ، لقوله : ﴿ يوسيكم اللّه ﴾ .

﴿ وَلَكُمْ نِسْفُ مَا شَرُكَ أَرْدَبُكُمْ إِن أَوْ بَكُنْ لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُ فَالَصَّمُ
الْأَنْهُ بِنَا نَرَضَنَّ مِنَا فَنَدِ وَصِنَوْ يُوسِدِي بِهَا أَوْ رَفِي وَلَهُنِي اللَّهُ مِنَا الْمُثَنَّ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ مِنَّا اللَّمِنُ مِنَا وَصِنَاقِ لَمُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَّ مِنَا وَصِنَاقِ أَلَمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنَامِ مِنْ اللْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوالِمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُمُ مِل

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في و ر ۽ : أو أنثى .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري (۲۸۳/۶) وابن أي حاتم (۸۸۵/۳ رقم (۵۹۱۱ وابن المنقر (۹۹۰/۳ رقم ۱۹۳۱) . وعزاه السيوطي في الدر (۱۹۵/۲) لبد بن حميد وابن جرير وابن المقر .

<sup>(</sup>٣) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر في : البحر (١٨٧/٣ - ١٨٨) ، الدر المصون (٢٢٣/٢).

وَمِسْتَبْعُ بُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُعَنَكَازٍ وَمِسْبَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ عَلِيدٌ ﴿

﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ أو ولد ولد ، وولد البنات لا يرثون شيئًا ، ولا يحجبون وارثًا .

﴿ وَإِنْ كَانَ لَهُنَ وَلَدُهُ ذَكُرٌ أُو أَنْثَى ﴿ وَلَكُمُ الرَّبِعِ ثُمَّا تَرَكُنُهُ .

﴿وَلَهُنَ الرَّبِعُ ثَمَا تَرَكُتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنَ لَكُمْ وَلَدَ﴾ أو ولد ولد، ولا يَرْثُ ولد البنات شيئًا ولا يحجبون .

﴿ وَان كَان لَكُمْ وَلَدَ فَلَهِنَ النَّمَنَ مُمَا تَرَكَتُمَ ﴾ فإن ترك رجل امرأتين أو ثلاثًا أو أربقًا ، فالربع بينهن سواء ؛ إذا لم يكن له ولد ، فإن كان له ولد أو ولد ولد ؛ ذكر أو أنثى ، فالنَّمن بينهن سواء .

﴿ وَإِنْ كَانَ رَجِلُّ يُورِثُ كَلالةً أَوْ امرأة وله أُخَّ أَوْ أَختَ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ﴿ وذكرهم كأنتاهم فيه سواة. قال قنادة (١٠): والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد ولا جدُّ ﴿ غِير مُضارًا ﴾ في الميراث أهله، يقول: لا يقر بحق ليس عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم.

قال محمد : ﴿ غِيرِ ﴾ منصوب على الحال ، المعنى : يوصي بها غير مضار<sup>(١)</sup> ﴿ وُوصِية من اللَّهُ ﴾ تلك القسمة .

﴿ يِنْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن بُطِع اللَّهَ وَرَسُولُمُ بُدُخِيلَة جَدَّتِ نَجْرِى بِن نَخْبَكَ ا ٱلْأَنْكِنُرُ خَلِيرِينَ فِيهِكَأْ وَذَلِكَ الْغَوْزُ الْنَظِيــدُ ۞ وَمَن يَقِينَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَبَنْكَذَ خُدُودُمُ يُذْفِئَة نَازًا خَمِلِينا فِيهِكَا وَلَمُ عَذَابٌ ثُهِبِتُ ۞

﴿وَلَكَ حَدُودَ اللَّهُ﴾ أي : شُتُه وأمره في قسمة المواريث ﴿وَمِن يَطِعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ في قسمة المواريث؛ كما أمره الله ﴿وَلَدْخِلُهُ\*) جنات تجري من تحتها الأنهار ...﴾ الآية .

﴿ وَمِن يَعْصُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فِي قَسَمَةَ المُوارِيثُ ﴿ وَيَعْدَ حَدُودُهُ ... ﴾ الآية وذلك أن المافقين

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١٧٧/١) والطبري (٢٨٥/٤) وابن المنفر (٩٤/٢ه و رقم ١٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) وفيه تفصيل نحوي ، ينظر : البحر (١٩١/٣) ، الدر المصون (٢٢٦/١) .

<sup>(</sup>٣) قرأ المدنيان بالنون ، وقرأ الباقون بالياء . النشر (٢٤٨/٢) .

كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار ؛ كانوا يظهرون الإسلام وهم على ما كانوا عليه في الشرك ، وكان أها, الجاهلية لا يورثون النساء .

﴿وَالَّذِي بَاٰتِيرِكَ الْفَتَحِثُمُ مِن بُسَامِكُمْ فَاسْتَشْهُوا عَنْهِنَّ اَرْبَعَثُمْ مِنْسَكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَاشِكُوْكُ فِى الْبُسُوتِ مَنَّ يَنْوَفَهُنَّ المَوْثُ أَوْ يَجْمَلُ اللَّهُ لَمَنْ سَهِيدُ ۞وَالَّذَانِ فَإَيْنَهُمَا مِنْسَكُمْ فَنَاذُومُمَنَّا فَإِن ثَابِكُ وَأَشْلَكُما فَأَغْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ شَهِهُ وَهِمَا

﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ...﴾ يعني: الزنا، الآية.

قال يحيى : وقبل : هذه الآية نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف(١) ﴿وَوَالَّذَانَ بِأَتِيَانِهَا مَكمٍ﴾ يعنى : الفاحشة ﴿فَاتَوْهِمَا﴾ بالألسنة ﴿فَإِن تابا وأصلحا ...﴾ الآية .

ثم نزلت هذه الآية : ﴿ وَنَأْمَسكُوهِن فِي البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلاً ﴾ يعني : مخرجًا من الحبس ؛ في تفسيس السُّدِّي(٢٠) ، ثم نزل في سورة النور : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةً ﴾ (١)

﴿ إِنَّمَا النَّوْيَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينِ يَعْمَلُونَ النَّوْءِ مِمْعَلَمْ ثُمُّةً يُثُونِكِ مِن فَرِيبٍ فَأَوْلَتِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَجَمًا ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْيَهُ لِلَّذِينَ يَسْمَلُونَ النَّكِيّانِ حَتَّى إِذَا حَمْدُ النَّذِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَا

﴿ وَإِنَّا التَّوْمِةُ عَلَى اللَّهُ لِمِعَى : التَجَاوَزُ مَنَ اللَّهُ ﴿ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوَّءَ بجهاللَّهُ ﴿ (١٦) قَالَ تَعَادَةً : كُلَّ ذَنِّ أَنَّاءً عَبَدُّ فِهُو بِجَهَالَةً .

﴿ثُمْ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبَ﴾ يعني : ما دون الموت ، يقال : ما لم يُغَرِّغُو .

﴿ فَاوَلَتُكَ يَتُوبِ اللَّهُ عَلِيهِم ﴾ قال الحسن : نزلت هذه الآية في المؤمنين ، ثم ذكر الكفار ؛ فقال :

<sup>(</sup>١) ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري (٢٩٢/٤ - ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) التور: ٢، وصبع عن التبي ﷺ أنه قال: دعنوا عنى ، عنوا عنى ، قد جعل الله لهن سيلا ، البكر بالبكر جلد مالة ونفى سنة ، والتب بالتب جلد مائة والرجمه رواه مسلم (٣٦١٦/٣ رقم ١٦٩٠) عن عبادة بن الصامت ﷺ .

﴿وليست النوبة للذين يعملون السيئات﴾ ؛ يعني : الشرك بالله ﴿حتى إذا حضر أحدهم الموت﴾ عند معاينة ملك الموت قبل أن يخرج من الدنيا ﴿قَالَ إِنّي تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعندنا لهم عذابًا اليمّا﴾ .

﴿يَنَائِهُمُ الَّذِينَ مَاسُوا لَا يَمِلُ لَكُمْ أَن زَيْوُا الشِّكَاءَ كَرُهَا ۚ وَلَا تَشْلُونَنَ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا النِّنْمُونَ إِلَّا أَن بَأْنِينَ بِغَنِجَتُمْ تُبَيِّنَغُ وَكَايِرُونُ وَالشَّرُونِ فَإِن كَوْمُشُوفُنَ فَسَى آن تَكْرَهُوا شَنْكَ وَتَعْمَرُ اللَّهُ فِهِ خَمْرًا كَذَهِ ﴿ ﴾

وليا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترتوا النساء كرها كان الرجل في الجاهلية بموت عن المرأته، فيلقي وليه عليها ثوبًا؛ فإن أحبُ أن يتزوجها تزوجها، وإلا تركها حتى تموت، فيرثها، إلا أن تذهب إلى أهلها من قبل أن يلقي عليها ثوبًا، فتكون أحق بنفسها ﴿ولا تعضلوهن﴾ تجسوهن ﴿لتذهبوا يبعض ما أتبتموهن﴾ يعني: الصداق ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ يُهي (١٠) الرجل إذا لم يكن له بامرأته حاجة أن يضرها فيحبسها لتفتدي منه ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ تفسير بعضهم: إلا أن تكون هي الناشرة فتختلع منه. الفاحشة المبينة عصيانها ونشوزها.

﴿ وَإِن أَرْدَتُم استبدال زوج مكان زوج ﴾ يعني : طلاق امرأة ، ونكاح أخرى .

هُواتيتم إحداهن قطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا ﴾ أي : ظلمًا ﴿واثمًا مبيئًا ﴾ بيئًا . يقول له : لا يحل له أن يأخذ ممًا أعطاها شيئًا ، إلا أن تنشز ؛ فنفندى منه .

<sup>(</sup>١) في ( ر 1 : يعني .

قال محمد: ﴿بهتاتاً﴾ مصدر موضوع موضع الحال ١٩٠ المعنى: أتأخذونه مباهنين وأثمين.
 والبهتان: الباطل الذي يُتحيرُ من بطلانه ١٩٠.

﴿ وَكِفَ تَأْخَذُونُهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُكُم إِلَى بَعْضُهُ يَعْنَى : الجَامَة ﴿ وَأَحْذَنُ مَنْكُم مِنَاقًا ﴾ مو قوله : ﴿ [مساك بمعروف أو تسريع بإحسان﴾ (\*) في تفسير قنادة (\*) قال قنادة : وقد كانت في عقد المسلمين عند نكاحهم : الله عليك لتمسكن بمعروف ، أو لتسرحن بإحسان . ﴿ وَلَا لَذَيْكُمُ اللّهِ مَنْ اللّهَ اللّهُ عَلِيكُ الْمَسْكَمُ وَكَنْكُمُ اللّهِ وَكَنْكُمُ اللّهِ فِي مُجُورِكُمْ مِن يَكَامِكُمُ اللّهِ وَكَنْكُمُ اللّهِ فَي مُجُورِكُمْ مِن يَكَامِكُمُ اللّهِ وَكَنْكُمُ اللّهِ فَي مُجُورِكُمْ وَنَ يَكَامِكُمُ اللّهِ وَكَنْكُمُ وَلَا لَهُمَ عَنْكُمْ وَاللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلّهُ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْكُولُولُولُولُ

قوله: هرحمت عليكم أمهاتكم والجدات كلهن مثل الأم، وأم أي الأم مثل الأم. هو بناتكم هو بنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك فهي كالابنة هو أحواتكم هو إن كانت لأبيه وأمه أو لأيه أو لأمه فهي أخت هو عماتكم هو فإن كانت عمته [أو عمة أيم] () أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة هو خالاتكم هو فإن كانت خالته أو خالة أيه أو خالة أمه أو خالة فوق ذلك ؛ فهي خالته هو بنات الأخهه فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه أو لأيه أو لأمه أو ابنة ابنة أخيه

كان فاحشة ومقتّاكه بغضًا من الله ﴿وساء سبيلاً أي: بئس المسلك.

<sup>(</sup>١) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (٢٠٧/٣)، الدر المصود (٣٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) والبهتان فُقلان من البَهْتِ ؛ وهو النحيُّر والدُّهش. ينظر اللسان (بهت).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>ع) رواه عبد الرزاق (١٥٣/١) والطبري (١٥/٤) وابن أبي حاتم (٩/٣) وقم ٧٠١ه) وابن المنفر (٦١٧/٢ رقم (١٥١٩ ).

<sup>(</sup>٥) لحق لم يظهر بحاشية الأصل، والعثبت من وره.

٣٢٢ ----- تفسير القرآن العزيز

وما أسفل من ذلك ؛ فهي بنت(١) أخ .

﴿ وَبِنَاتَ الْأَحْتَ ﴾ فإن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته (أو ابنة ابنة أحته)(١) وأسفل من ذلك ؛ فهي ابنة أخت .

وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة في يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ؛ فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات ، ولا أخته من الرضاعة ، ولا عمته من الرضاعة ، ولا عمة أيه من الرضاعة ، ولا عمة أمه من الرضاعة ، ولا ما فوق ذلك ، ولا اخلة من الرضاعة ، ولا خالة أيه ، ولا اخلة أمه ، ولا ما فوق ذلك ، ولا ابتة أخيه من الرضاعة ، ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة ، ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة ، ولا ما سفل من ذلك ، ولا ابنة أخته من الرضاعة ، ولا ابنة ابن أخته ، (ل ٢٦) ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة ، ولا ما أسفل من ذلك . وإذا أرضعت المرأة غلامًا لم يترقح ذلك الغلام شيئًا من بناتها (٢٠) لا ما قد ؤلد (معه ولا قبل) (١٠) ذلك ولا بعده ، ويتروح إخوته من أولادها إن شاعوا ، وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتروح تلك الجارية أحد من أولادها إن شاعوا .

﴿وأمهات نسائكم﴾ لا تحل للرجل أم امرأته، ولا أمهاتها.

﴿وَرِبَائِكُمُ اللَّذِي فِي حَجُورِكُم مَن نسائكُمُ اللَّذِي دَخَلتُم بَهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُم بَهِن فَلا جناح عليكم﴾ فإذا نزوج الرجل المرأة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أو ماتت ولم يدخل بها نزوج ابتها إن شاء ، وإن كان قد دخل بها لم يتزوج ابتها ، ولا ابنة ابتها ، ولا ما أسفل من ذلك .

﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ فلا تحل له امرأة ابنه ، ولا امرأة ابن ابنه ، ولا امرأة ابن ابنة ابنه ولا أسفل من ذلك ، وإنما قال الله : ﴿ الذين من أصلابكم ﴾ لأن الرجل كان يتبنَّى الرجل في الجاهلية ، وقد كان النبي ﷺ تبنَّى زيدًا ، فأحل الله إله إ<sup>نه )</sup> نكاح نساء الذين تبتَوا ، وقد تزوج النبي

<sup>(</sup>١) في (ر ۽ : بنات .

<sup>(</sup>٢) سقط من ور ٥.

<sup>(</sup>٣) في در ٥ : أولادها .

<sup>(1)</sup> في ١ر٥: قبل رضاعه .

 <sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، والعثبت من (ر).

- عليه السلام - امرأة زيد بعد ما طلقها .

﴿ وَأَن تَجْمُعُوا بِينَ الأَحْتِينَ إِلا ما قد سلف ﴾ ما مضى قبل التحريم ؛ فإن كانت أختها لأبيها وأمها ، أو أختها لأبيها ، (أو أختها لأمها ، أو من الرضاعة)(١٠ فهي أختٌ ، وجميع النسب والرضاع في الإماء يُنزلة الحرائر .

﴿وَاللَّهُمَنِكُ مِنَ النِسَالَمَ إِلَّا مَا مَلَكُفَ أَلِمَنْكُمْ ۚ كِنَبَ اللَّهِ عَلِيكُمْ وَأَلِمَ لَكُمْ عَا رَزَاهَ دَلِكُمْ أَنَ تَسْتُمُوا إِنْوَلِكُمْ تُحْمِينِينَ غَيْرَ مُستفِحِينَ ثَمَّنَا اسْتَمَنْتُمْ بِدِ. ينتَهُنَّ فَاكُومُونَ أَجُورُهُمَّ وَرِيصَةً وَلَا جُمُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا وَمُصَلِّمُتُم بِدِ. مِنْ بَعْدِ الفَرِيعَنَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا

ووالمحصنات من النساع المحصنات ها هنا: اللاي لهن الأزواج ؛ يقول: وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى هذه الآية ، ثم قال: فورالمحصنات من الساع أي : ومحرم عليكم المحصنات من النساع أوالا ما ملكت أيمانكم إلى يعني : من الشبتايا ؛ فإذا سُبِيتِ المرأة من أهل الشبك ، ولها زوج ، ثم وقعت في سهم رجل ؛ فإن كانت من أهل الكتاب ، وكانت حاملاً لم يَطَأها ؛ حتى تصغم ، وإن كانت ليست بحامل ، لم يقربها ؛ حتى تحيض ، وإن لما يكن لها زوج فكذك أيضًا ، وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها ، حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت : لا إله الله ، استرأها بحيضة ، إلا أن تكون حاملاً ؛ فيكفّ عنها ، حتى تضم .

يعيى: عن المُقلَى، عن عنمان البِنَّى، عن أي الخليل، عن أبي سعيد الخدري قال: و أُصَبَّنا يَوم أَوْطَاس سَبَانا نعرف أنسابهن وأزواجهن، فاستثفا منهن؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ووالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ من السبايا 10،

<sup>(</sup>١) مقط من ار ١ .

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (۷۲/۳۷) والترمذي (۲۳۸۲ رقم ۲۱۸۲ ، ۲۱۸۰ کر ۲۱۹ رقم ۲۰۱۷) والنسائي في الكبرى (۲۰۸۲ رقم ۲۰۱۱ ، ۲۲۱۲ رقم ۲۰۱۷) والطبري في تفسيره (۲۰) ، والدارقطني في العلل (۲۰/۱۱) وغيرهم من طريق عثمان التي په .

ر برام كا ترفق ورواه مسلم (۱۰۸۰/۲ رقم ۱۱۶۵/ ۳۵) من طريق قنادة عن أمي الحليل به .

ورواه عبدالرزاق في تفسيره (۱۳/۱ - ۱۰۵) عن معمر عن قادة ، عن أبي الخليل أو غيره عن أبي سعيد به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وهكذا رواه الثوري ، عن عثمان التي عن أبي الخليل عن أبي سعيد ، وأبو الخليل =

﴿ كتاب الله عليكم﴾ يعني : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الموضع ، ثم قال : كتاب الله عليكم ؛ يعني : بتحريم ما قد ذكر .

قال محمد : ﴿كتاب اللُّهُ منصوب على معنى : كتب عليكم كتابًا(١).

﴿ وَأَخَلُ ٢٠ لَكُم ما وراء ذلكم ﴾ يعني : ما بعد ذلكم من النساء . ﴿ أَن تَبَغُوا بِأَمُوالكم ﴾ تترؤجوا بأموالكم ؛ لا بتروج فوق أربع .

﴿ وَمحصنين غير مسافحين﴾ قال مجاهد<sup>(۱)</sup>: يعني : ناكحين غير زانين ﴿ وَمَا استمتعَم به منهن﴾ قال مجاهد<sup>(۱)</sup>: يعني : النكاح . ﴿ وَالْتُومنِ ﴾ فاعطوهن ﴿ أَجورهن ﴾ قال : صَدُقَاتهنّ . ﴿ وَمِيضَة ﴾ وكان رسولُ الله ﷺ رَجَّعَى في المتعة يومَ فتح مكة إلى أجلٍ ؛ على ألا يَرِّنُوا ولا يُؤرِّنُوا ، ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام (۱° فصارت منسوخةً نسختها الميراث والعدة (۱۰).

﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ قال الحسن: لا بأس على الرجل أن تضع له المرأة من صداقها الذي فرض لها ؛ كقوله : ﴿وَفَإِن طَبَنَ لَكُمْ عَن شَيَّءَ مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَـنِقًا مريئاً﴾ (").

ورواه الإمام أحمد (۸۷/۳) ومسلم (۲۰۷۱ - ۲۰۰۸ رقم ۲۵ / ۳۳ ، ۲۵ ) وأو داو (۲۷/۳) رقم ۱۳۵ ( والرمذي (۲۳۸/۳) ، والنسائي (۲۰/۱۲ رقم ۲۰۰۱) والطبري في تفسيره (۲۰) وغيرهم من طرق عن تفادة عن أبي الحليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد .

وقال الدارقطني في العلل (٢٥٢/١١ رقم٢٣٤٤): وقول قتادة أصح.

<sup>(</sup>۱) وفي نصبه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (۲/۱ - ٤) ، مجمع البيان (۳۱/۲) ، البحر (۲۱۴/۳) ، الدر المصون (۲۴۵/۳) .

<sup>(</sup>۲) فرأ أبو جعفر وحيرة والكسائي وخلف وحفص بضم الهيرة وكسر الحاء، وفرأ الباقون بفتحهما . النشر (۲۹/۲) . (۲) رواه الطبري (۱/۵) وان أبي حاتم (۱۸/۳ رفم ۵۱۰) وابن المنظر (۱۲۵/۲ رقم ۱۵۸۱ ، ۱۵۸۷) . وعزاه السيوطي في الدر (۲۰۵۲) لهيد بن حبيد أيضًا .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري (١٢/٥) وابن أبي حاتم (٩١٩/٣ رقم ١٣١٥) وابن المنذر (١٢/٢ رقم ١٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٠٢٣/٢ - ١٠٢٧ رقم ١٤٠٦) عن سبرة بن معبد الجهني .

<sup>(</sup>٦) وينظر الناسخ والمنسوخ (ص٣٥ - ٣٦).

<sup>(</sup>٧) النساء: 1.

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ النَّعْمَتُنِ النَّوْمِنَتِ فَين مَا مَلَكُ أَبَنْكُمْ مَن فَيْنَكُمُ النَّوْمِنَةِ وَاللَّهُ آغَلُم وإِينَكُمْ بَعْضُكُمْ بِنَا بَنْفِي فَانْكُومُهُنَّ وَإِنْ أَهْلِهِنَ وَانْوُمُكَ أَجُورُهُنَ إِلْلَمْهُ فِي تُعْمَلُنِ غَيْرٌ مُسَلَمِعْتِ وَلَا مُشْطِئُ فِي الْمَالِمُ فَإِنَّ أَشْهِنَ فَإِن مِنْحِشَةِ فَلَلْهِنَ فِيضُهُ مَا عَلَ النَّعْمَلُتِ مِنَ السَّلَابُ وَلِكَ لِمَنْ خَيْمِ الْمَسْتَقِ مِن السَلَابُ وَلِكَ لِمَنْ خَيْمِ المَسْتَقَ مِنكُمْ وَأَنْ فَصْهُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَوْلًا وَبِيدٌ ﴿ هُرِيدُ اللَّهِ لِمُنْ اللَّهِنَ مِن اللَّهِنَ مِن الْمِن

وومن لم يستطع منكم طولاً (ل 17) يعني : غنى فإن ينكح المحصنات المؤمنات به يني : الحرائر المؤمنات ولا يحل نكاح إماء الحرائر المؤمنات ، ولا يحل نكاح إماء الحرائر المؤمنات ، ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب فورالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض به يقول من فياتكم المؤمنات بعضكم من بعض به ينه المؤمنات ، المؤمني ، وذكر هم وأنظاهم ، والله أعلم بإيمانكم فوانكحوهن ياذن أهلهن في أي : ساداتهن فوراتوهن أجورهن بالمعروف بعني : ما تراضوا عليه من المهر فوثخصتات غير مسافحات به يعني : ناكحات غير زائيات . فوولا متخذات أخدان به المثافحة : المجاهرة بالزنا ، وذات الحدن : التي كان لها خليل في الشر(ا) فواؤا أخصرت به قاده المعالم على المشافحة يعني : أخرائر فواؤا أخصرت به على المشرائ فواؤا أخصرت على المدار المحالة ليم عليها رائحة ، المحالة ليم عليها رائحة ، وإن كان لها زوج .

﴿ وَذَلِكَ لَمَن خَشِي العنت منكم﴾ قال قتادة ؟: إنما أحلُّ الله نكاح الإماء المؤمنات لمن خشي العنت على نفسه - والعنت: الضبق - أي: لا يجد ما يستعف به، فلا يصبر فيزني (١٠).

﴿وَأَن تَصْبَرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ يعني : عن نكاح الإماء .

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان العرب ، مختار الصحاح (سقح ، خدن) ، والدر المصون (٢٠٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٢٣/٥) وابن المنذر (٢٠٢٢ رقم ١٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره (٩٢٤/٣).

<sup>(</sup>٤) بعدها في حاشية الأصل جملة غير واضحة .

﴿ وَبِرِيدَ اللَّه لِبِينَ لَكُمْ ﴾ حلاله وحرامه ﴿ وَبِهِدِيكُم سَنَ الذِّينَ مِنْ قِبْلُكُمْ ﴾ يعني : شرائع من كان قبلكم من المؤمنين فيما حرم عليكم من الأثمات والبنات والأخوات ...إلى آخر الآية . ﴿ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ويتوب عليكم﴾ أي: يتجاوز عما كان من نكاحكم إياهُنَّ قبل التحريم .

﴿ وَلَقَدُ بُرِيدُ أَنْ يَتُونَ عَلَيْتُ عَلَيْتُ مَرْبِيدُ اللَّذِينَ يَشَبِعُونَ النَّهَوْنِ أَنْ يَبِدُوا مَيْلًا عَلَيْمًا فَيْ لِمِينًا ﴿ يَالَئِمُ اللَّهِ مِن مَانَتُوا لَا تَأْخُلُوا أَنْ يَكُونُ مَنْ مِينًا ﴿ يَالَئُمُ اللَّهِ مِن مَانَتُوا اللَّهُ مَا أَخُلُوا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَلَوْ يَشَالُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

﴿والله يريد أن يتوب عليكم، هي مثل الأولى قبلها .

﴿وربريد الذين يتبعون الشهوات﴾ يعني : اليهود في استحلالهم نكاح بنات الأخ . ﴿أَن تُمِلُوا﴾ يعني : أن تأثموا .

﴿وَرِيدَ اللَّهُ أَن يَخْفُفُ عَنكُم﴾ في نكاح الإماء، ولم يكن أحلُّ نكاحهن لمن كان قبلكم . ﴿وَخَلَقَ الإنسان ضَعِفًا﴾ أي: لا يصبر عن النساء .

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بِنكم بالباطل﴾ يعني : بالظلم ﴿ إلا أن تكون تِجَارَةُ (١٠) يعني : تجارة حلالاً ليس فيها ربًا ﴿ عَن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ .

يعي : عن إبراهيم بن محمد ، (عن)<sup>(۱)</sup> أي بكر [بن]<sup>(۲)</sup> عبدالرحمن<sup>(۱)</sup> (عن)<sup>(۱)</sup> أي أمامة بن سهل بن مُختَفِ و أن النبي الظِّيَةُ بعث رجلاً في سرية فأصابه كُلَّمُ<sup>(۱)</sup>، فأصابته عليه جنابةً ، فصلى

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع. النشر (٢٤٩/٢).

 <sup>(</sup>۲) تحرفت في وره إلى: ووه وإراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي، ترجمته في التهذيب (۱۸٤/۳ ۱۹۱)، وأبويكر بن عبدالرحمن الأنصاري، ترجمته في الكني لأبي أحمد الحاكم (۲۴۲ ترقم ۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في والأصل؛ إلى: ٤ عن ٥ والتصويب من ١ ر٥ .

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في والأصل: ابن أبي أمامة . وهي زيادة مقحمة ليست في ور ٥ .

<sup>(</sup>٥) تحرفت في وره إلى: بن.

<sup>(</sup>٦) أي : جراحة .

ولم يغتسل، فعاب عليه ذلك أصحابه، فلما قدموا على النبي الظّيلاً؛ ذكروا ذلك له، فأرسل إليه، فجاءه فأخبره، فأنزل الله – عز وجل – : ﴿ولا تقلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾ (١٠.

﴿إِن خَمْنِيْوا كَبَابَرَ مَا نُهُونَ عَنْهُ نُكُونِ عَنكُمْ مَنِيَادِكُمْ وَتُدْخِطُم مُدْخَلًا كُوسِمًا ٥

قوله : ﴿إِنْ تَجْسُبُوا كِبَائُو مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نَكْفُر عَنْكُمْ سِيئَاتُكُمْ وَنَدْخَلُكُمْ مُّذْخَلُا ۖ كَرِيمًا ﴾ يعني : الحِنْة . قال قنادة(٣): [نما وعد الله المغفرة من اجتنب الكبائر .

يعحى: عن أي أمغة، عن يحمى بن أي كثير قال : قال رسول الله ﷺ: و الكبائر نسئة : الإشراك بالله ، وقل النفس التي حرّم الله [إلا بالحق](١٠)، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والفرار من الزحف، وشهادة الزور (١٠٠.

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرزاق في مصنفه في النيم - كما في تخريج الكشاف (٢١٠/١) - عن ابن جريج ، عن أبي بكر بن عبدالرحمن الأنصاري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حيف وعبدالله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص بنحوه . ورواه أبو أحمد الحاكم في الكنى (٢٤٣/٣) ، والطبراتي في معجمه - كما في تخريج الكشاف (٢١٠/١) - من طريق عبد الرزاق به .

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (/٦٦/١) : رواه الطيراني في الكبير ، وفيه أبوبكر بن عبدالرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حيف، ولم أجد من ذكره ، ويقية رجاله ثقات . اهـ .

قلت : أبو بكر بن عبدالرحمن الأنصاري ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى ، وذكره البخاري في الكنى (ص١٦) مختصرًا ، وإبراهيم بن محمد متروك ، وثقه الشافعي .

<sup>(</sup>٢) قرأ المدنيان بفتح الميم ، وقرأ الباقون بالضم . النشر (٢٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٥/٥) وابن المنفر (٢٥/٢ رقم ١٦٧٥).

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٥) هذا معضل، وقد روي موصولاً:

فرواه البوداود (۲۹۷/۳ - ۲۹۸ رقم (۲۸۲۷ والنسائي (۱۰۳/۷ رقم ۲۰۱۳) وائن أي حاتم في تفسيره (۹۲۱/۳ رقم ۲۰۱۰) رقم ۱۰۰۰ والطبراني في الكبير (۲۰/۷ - ۶۸ رقم ۲۰۱۱) والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۰) د ۲۰۱۰) من طريق يحيى بن أي كثير، عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير، عن أيه عن النبي ﷺ بنحوه .

قال الحاكم: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبدالحميد بن سنان ، فأما عمير بن قنادة فإنه صحابي وابنه عبدالله منفق على إخراجه والاحتجاج به .

فتعقبه الذهبي في عبد الحميد بن سنان فقال . لجهالته ، ووثقه ابن حبان .

وقال ابن كثير في تقسير ( ( ( ۱۸۱۸) : وجدالحميد بن سنان حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان في القات ، وقال البخاري : في حديثه نظر .

يحيى: عن الحسن البصري(١) قال: كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر.

يعي : عن نصر بن طريف ، عن قتادة ، عن الحسن : وأن النبي الطَّيْقُ ذكرت عنده الكبائر ، فقال : فأين تجعلون البدن الغدوس؟ و(١٠).

يحيى: عن الحسن بن دينار، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: وما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الحمر؟ فالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش، وفيهن عقوبة (٢٠).

﴿ وَلَا نَنَمَتُواْ مَا فَضَلَ اللّٰهِ بِهِ. بَنَصَكُمْ عَلَى بَعْنِ لِلْرَجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اَحْتَبُواْ رَلِلْمَانَ نَصِيبٌ ثِمَّا الْمُسَنَّقُ وَسَتُلُوا اللّٰهِ مِن فَضْلِهُۥ إِنَّ اللّٰهَ كَاتِ بِكُلِ مَنْ وَعَلِيمًا فَيَا جَمَلُنَا مَوْلِي مِمَّا تَرِكُ الْوَلِيَانِ وَالْأَوْرِاتُ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَبْعَنُكُمْ فَيَارُهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ صَلّٰ عَنْ صَلَّىٰ ثَنِّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴾

قوله : ﴿وَلا تَتَمَنُوا مَا فَصَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ ...﴾ الآية .

تفسير مجاهد<sup>(۱)</sup>: نزلت في النساء يقلن: يا ليتنا كنا [رجالاً فنغزو ، ونبلغ مبلغ]<sup>(۱)</sup> (ل£1) الرجال .

## ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ يعني : العصبة .

(۱) رواه الطبري (۲۰۲۹) والبغوي في الجعديات (۲۰/۱ رقم ۳۱۱۵) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۲/ ۱۰۳۸ رقم ۱۹۱۶) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٨٨/٣) لابن أبي شية وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ . اهـ . وسيأتي في تفسير سورة الأنفال مسندًا .

- (٢) لم أقف عليه ، والله أعلم .
- (٣) هذا مرسل ضعيف ، وقد روي بإسنادٍ متصلٍ :
- رواه البخاري في الأدب المفرد (٣٠) والطرائي في العجم الكبير (١٤٠/١٨) وقم ١٩٠٣) وفي مسند الشامين (٢٦/٤). رقم (٢٩٣٥)، واليهيقي في سنته (٢٠٩/٨)، عن قادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ. وقال اليهيقي: تفرد به عمر بن صعيد الممشقي، وهو منكر الحديث، وإنما يُمرف من حديث العمان بن مرة مرسلاً. ثم رواه اليهيقي را٢٠٩/ - ٢٠١٠) من طريق مالك في الموطأ عن يحتى بن سعيد، عن العمان بن مرة مرسلاً.
  - (٤) رواه الطبري (٥/٤٤) .
- (٥) طمس في الأصل ، والشبت من و ر و . وفي تفسير ابن كثير : تفسير مجاهد : نزلت في النساء يقلن : ليتنا كنا رجالاً فنغزو كما يغزو الرجال .

يعيي : عن نصر بن طريف ، عن هشام بن حجيرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسولُ الله ﷺ : وألحقوا المال بالفرائض ، فما أبقت الفرائض ، فأول رحم ذكر و(١٠.

و والذين عاقدت (٢) أيمانكم فآتوهم نصيبهم في تفسير قنادة (٣) قال : كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية ؛ فيقول : دمي دمُك ، وترثني وأرثك ، تُطلب بي وأُطلب بك ، فجعل له السدس من جميع المال ، ثم يقسم أهل الميراثم ، ثم نسخ ذلك بَعْدُ في الأنفال فقال : ﴿ وأولو الأرحام ، بعضهم أولى بعض في كتاب الله ﴾ (١) فصارت المواريث لذوي الأرحام .

﴿ الرِّبَالُ قَوْمُوكَ عَلَى النِّكَاءَ بِمَا مَشَكُمُ اللّهُ بَعْشَهُمْ عَلَى بَعْنِي وَبِمَا الْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ الْلَّذَائِكُ فَا نِنْكُ خَذِفْكُ لِلْفَتِي بِمَا خَفِظُ اللّهُ وَالَّذِي غَافُونَ نُشُورُهُ كَ فِيلُوهُ كَ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمُتَكَاجِعُ وَاشْرِهُمُونَّ مِنْ الْمُشَاحِمُ وَلا بَنْفُوا عَلَيْنِ صَيِيدًا إِنَّ اللّهُ كَاتَ عَلِينًا كَبِيرًا ﴿ وَمَكْمَا مِنْ اللّهِ مَنْفُرَ شِفَاقَ تَشِهما فَابْعَنُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَمَكَمّا مِنْ أَهْلِهِمْ أَنِ مُرِيدًا إِنْ مُرِيدًا إِنْهُ مِنْ عَلِيمًا خَبِرًا ﴿ ﴾ إَنْ لَنْكُمَا يُوْفِقُ اللّهُ يَشِهُما أَنْ أَلَقُ كُانَ عَلِيمًا خَبِرًا ﴿ ﴾

﴿الرجال قوامون على النساء﴾ أي: مُسلِّطون على أدب النساء، والأخذ على أيديهن.

قال قنادة : ذُكِر لنا أن رجلاً لطم امرأته على عهد نبي الله ، فأتت المرأة نبي الله ، فأراد نبئ الله أن يُقُصُّها منه فأنزل الله : ﴿ وَالرجال قوامون على النساء ﴾ (٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢/١٦ رقم ٦٧٣٢) ومسلم (٦٢٣/٣ - ١٦٣٤ رقم ١٦١٥) من طريق عبدالله بن طاوس عن أيه .

<sup>(</sup>۲) تراً الكوفيون فوعقدت﴾ وقرأ الباقون (عاقدت). ينظر: السبعة: (٦٣٣)، اليسبير (٩٦)، الشر (٢٤٩/٢). (۲) رواه محد الرزاق (١٩٧/) والطبري (٢٥/٥) وابن المنفر (٢٨/٢ رقم ١٩٩١). وعزاه السيوطي في الفر (١٩٦٦): لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير.

وعراه انتياوعي في اندر (۱۰۱۱) . نعبتاً بن حقيد وجيد الرواق وابن جر (٤) (الأنفال: ٧٥) وينظر: الناسخ والمنسوخ (ص٣٧) .

<sup>(</sup>٥) رواه عبدالرزاق في تفسيره (٧/١٥) والطبري في تفسيره (٥٨/٥).

ورواه الطبري (٥٨/٥) عن قتادة عن الحسن مرسلاً . ورواه الطبري (٥٨/٥) وابن أمي حاتم (٩٤٠/٣ رقم ٥٣٤٠) وغيرهما من طرق عن الحسن مرسلًا .

ورواه الطبري (٥/٨) عن ابن جريج والسدي مرسلًا .

ورواه ابن مردويه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (٤٩١/١) - عن علي عظية.

﴿ عَا فَضَلَ اللَّهُ بَعَضُهُم عَلَى بَعْضُ ﴾ جعل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، وفضلوا في المبراث ﴿ وَعَا أَنْفَقُوا مِن أَمُوالِهُم ﴾ يعني: المحسنات إلى أزواجهن. ﴿ وَالْصَالَحَاتُ لَلْفِيكُ لَفِب أَزواجهن في أَزواجهن. ﴿ عَافَظَاتَ لَلْفِيبُ لَفِب أَزواجهن في فروجهن. ﴿ عَا حَفَظَ اللَّهُ أَيْ: بَحَفَظُ اللَّهُ إِياهِن.

﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ عصيانهن؛ يعني: تنشز على زوجها؛ فلا تدعه أن يغشاها<sup>(١)</sup> ﴿فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ قال قتادة (١٠): ابدأ قَبِطُها بالقول، فإن عصت فاهجرها؛ فإن عصت فاضربها ضربًا غير شائن.

﴿ وَوَانَ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلِيهِنَ سِيلاً﴾ تفسير الكلبي : يقول : فإن أَطْعَنُكُمْ فِي الجماع ، فلا تبغوا عليهن سيبلاً ؛ يقول : لا تكلفوهن الحُبُّ ، فإنما جعلت الموعظة لهن والضرب<sup>(٢)</sup> في المضجع ليس على الحب ، ولكن على حاجته إليها .

ووان خفتم كل علمتم وشقاق ينهما كه قال الحسن: يقول: إن نشزت حتى تشاق زوجها وفابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها كه إذا نشزت، ورفع ذلك إلى الإمام، بعث الإمام حكمًا من أهل المرأة، وحكمًا من أهل الرجل يصلحان بينهما، ويجمعان ولا يفرقان، وينظران من أين يأتي الدرغ<sup>(1)</sup>، فإن اصطلحا فهو أمر الله وإن أبيا ذلك وأبت المرأة إلا نشورًا وقفها الإمام على النشوز، فإن افتدت من زوجها، فقد حل له أن يخلمها.

﴿إِن يريدا إصلاحًا﴾ قال مجاهد(٠): يعني : الحكمين ﴿يوفق اللَّه بينهما﴾ .

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا ۚ وَبِالْوَلِينَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُسْرَيْنِ وَٱلْبَشَاسَىٰ وَٱلْسَسَكِينِ

<sup>(</sup>١) أي : أن يطأها . اللسان (غشي) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٥/٥٥ - ٦٦، ٦٨) وابن المنذر (١٩٣/٢ رقم ١٩٢٩).

<sup>(</sup>۲) في ۱ ر ۱ : ضربهن .

<sup>(1)</sup> أي : دفع الفرقة . وفي در ٤ : الغير . (٥) رواه عبد الرزاق (١٩٩١ - ١٦٠) والطبري (٥/٢٠) وابن أبي حاتم (٩٤٦/٣ رقم ٢٨٦٥) وابن المنظر (٦٩٩٣ روم ١٤٩/٣ . رقم ١٧٤٨ ) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٧٣/٦) لعبد بن حميد أيضًا .

وَالْجَنَارِ وَى الشَّـزِقِى وَالْجَنَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ إِلْجَنْبِ وَابْنِ النَّبِيلِ وَمَا مَلَكَفَ أَبَنَنْكُمُّ إِنَّ اللهَ لا بُحِثُ مَن كَانَ مُحْتَالًا فَمَـفُولًا ﴿ اللَّهِنَ يَبْخُلُونَ وَيَأْثُرُونَ النَّاسِ بِالْبُحْف وَيُحْشُرُنَ مَا «انشهُمُ اللَّه مِن فَضْلِهُ. وَأَعْتَدَا الْبِحَنِينَ عَذَابًا ثُمِينًا ۞﴾

﴿واعبدوا اللَّهُ يعني: واحفظوا اللَّه. ﴿ولا تشركوا به شيئاً﴾ أي: لا تعدلوا به غيره ﴿وبالوالدين إحساناً﴾.

﴿والجار ذي القربي﴾ الذي له قرابة ﴿والجار الجنب﴾ الأجنبي الذي ليست له قرابة .

﴿والصاحب بالجنب﴾ يعني : الرفيق في السفر، في تفسير ابن جبير(٠٠. وقال غيره : يعني : لمرأة .

قال محمد: وقيل: في الحار الجنب: إنه الغريب، والجنابة في اللغة: [البعد]<sup>(1)</sup>: يقال: رجلٌ مجُنُّت: [غريب]<sup>(1)</sup>.

يحي : عن المعلَّى بن هلال ، عن محرر بن عبدالله ، عن عطاء الخراساني قال : قال رسولُ الله عَلَيْمَ : والحيران ثلاثة : جار له حق ، وجارً له حقان ، وجارً له ثلاثة حقوق ؛ فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق ؛ فالجار المسلم ذو الرحم ؛ قله حق الإسلام ، وحق الرحم ، وحق الجوار . وأما الذي له حقان : فالجار المسلم ؛ له حق الإسلام ، وحق الجوار ، وأما الذي له حق واحد : فالجار المشرك ؛ له حقًى الجوار ، (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه سفيان التوري (۹۰ رقم ٣٤٣) وعبد الرزاق (١٦٠/١) والطبري (٨٠/٥) وابن أمي حاتم (٩٤٩/٣ رفم ٥٣٠٧/

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

 <sup>(</sup>٣) ينظر أللمان ، القاموس المحيط ، مختار الصحاح (جنب) . وبقال فيه : جار الجُلْب ، وجازٌ جُلُب . والجمع أَجناب . وفي الأصل : رجل جنب غُرب . والشيت من ٥٠٥ .

 <sup>(</sup>٤) هذا مرسل ضعيف، وقد رُوي عن عطاء الخراساني موصولا، واختلف عليه فيه:

فرواه ابن أي فديك، عن عبدالرحمن بن الفضيل، عن عطاء الحراساني، عن الحسن، عن جابر. خرجه البزار كشف الأستار (٣٨٠/٣ رقم ١٨٩٦) - وأبونميم في الحلية (٢٠٧/٠).

قال البزار : لا نعلمه يُروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد .

ونقل ابن كثير في تفسيره (١/٩٥٠) عن البزار قوله : لا نعلم أحدًا روى عن عبدالرحمن بن الفضيل إلا ابن أبي فديك . ٣

قوله : ﴿وابن السبيل﴾ يعني : الضيف .

يعيى : عن عثمان ، عن سعيد المُقبري ، عن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله ﷺ : و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه ؛ جائزته يومٌ وليلة ، والضيافة : ثلاثة أيام ، وما سوى ذلك ، فهو صدقة (١٠).

## قوله : ﴿وَمَا مَلَكُتُ أَيَّانَكُم﴾ .

(ل ٢٥) يحيى: عن عثمان ، عن قتادة ، عن صالح أي الخليل ، عن سفينة مولى أم سلمة ، عن أم سلمة ، عن أم سلمة ، و أن أم سلمة : وأن رسول الله ﷺ كان آخر قوله عند موته : الصلاة وما ملكت أيمانكم ، حتى جعل [يلجلجها] (") في صدره ، وما يغيض (") به لسانه (").

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء عن الحسن، لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك.

ورواه سويد بن عبدالعزيز ، عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . خرجه ابن عدي في الكامل (٢٩٣٦) ، والبيهقي في الشعب (٨٣٧٧ - ٨٤ رقم ١٩٥٦) .

قال البهةي : سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء ، غير أنهم غير متهمين بالوضع ، وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه أغر ضعيف .

وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ. علل الحديث (٢٢٠/١ رقم ٦٣٩، ٢٨٥/٢ رقم ٢٣٥٧).

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص١٣٨) : وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة ، ولا تخلوا من مقال .

وقال العراقي في تخريج الإحياء (٢٣١/٣) : أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما وأبو الشيخ في كتابه الثواب وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر، وابن عدي من حديث ابن عمرو، و كلاهما ضعيف .

(۱) رواه البخاري (۲۰/۱۰ رقم ۲۰۱۹) ومسلم (۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ رقم ۶۵) من طريق سعيد المقبري به. وروبا من طريق نافع بن جبير ، عن أي شريح أن النبي ﷺ قال : دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ه .

(٢) في الأصل و دره: ويجلجلها 9 يتقديم الجيم، والصواب ويلجلجها 9 يتقديم اللام، أراد: يحركها ويرددها، انظر النهاية (٢٤/٤) .

(٣) كذا في الأصل و ه ره : يغيض . بالضاد المعجمة ، وقد ذكرها ابن الأثير في النهاية (٤٨٤/٣) بالصاد المهملة ، وقال : في : ه كان يقول عليه السلام في مرضه : الصلاة وما ملكت أيمانكم ، فجعل يتكلم وما يفيص يها لسانه ه أي : ما يقدر على الإنصاح بها ، وفلان ذو إقاصة إذا تكلم أي ذو بيان . اهـ . وكذا قيدها بالصاد المهملة البغوي في شرح السنة (٩/ ١٥٣) .

(1) اختلف على قتادة في إسناد هذا الحديث :

فرواه همام ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن سفينة ، عن أم سلمة .

يعتيى : عن أبي الأشهب ، عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : « المملوك أخوك ، فإن عجز فجد معه ، من رضى مملوكه فليمسكه ، ومن كرهه فليخه ، ولا تعذبوا خلق الله ١٠٠٤.

قال محمد : قوله في أول الآية : ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا﴾ المعنى :

= خرجه الإمام أحمد (٢١١/٦) ٢٦١، ٣١١)، وعبد بن حميد (١٤٥ وقم١٤٢) وابن سعد (٢٥٢/٦ - ٢٥٧) والنسائي في الكبرى (٢٥/١٤ وقم ٧١٠) وابن ماجه (١٥٩١) وقم ١٦٢٠) وأبو يعلى (٢٥١/١ وقم ١٩٢٧) والبيهني في الدلائل (٢٠٥٧) والبغوي في شرح السنة (٢٤١/٦ - ٢٥٠ وقم ١٤٤١) وفي تفسيره (٢١٢/٢). ورواه سعيد بن أمي عروبة، عن فتادة، عن سفيتة، عن أم سلمة، فلم يذكر أبا الخليل في إسناده.

خرجه الإمام أحمد (٢٨٩/٦ - ٢٩٠) والنسائي في الكبري (٢٥٨/٤ رقم ٧٠٩٨).

ورواه أبو عوانة عن قنادة ، واختلف عليه فيه ، فرواه جماعة عنه عن قنادة عن سفينة عن أم سلمة . خرجه أبو يعلى (٢٠٥/٦ - ٣٦٥/١ م ٢٩٦٦) والطحاري في الشكل (٢٢٦/٨ - ٢٢٧ رقم ٣٢٠٣) والبههقي في الدلائل (٢٠٥/٠) وقال النسائق : قنادة لم يسمعه من سفينة .

ورواه قتية بن سعيد ، عن أبي عوانة ، عن قتادة ، عن سفينة مرفوعًا ، لم يذكر أم سلمة في إسناده ، خرجه النسائي (1/ ٨٥٨ رقم ٧٠٩٧) .

وكذلك رواه شيبان، عن قتادة، قال: محدَّثنا عن سفينة مرفوعًا. خرجه النسائي (٢٠٨٤ رقم ٢٠٩٩).

ورواه سليمان الليمي ، عن قادة ، عن أنس . جعله من مسند أنس بن مالك . خرجه الإمام أحمد (١١٧/٣) وابن سعد (٣/٢/٣) والنسائي (٢٥٨/٣ رقم ٢٠٠٩) وابن حبان (١٠/٨ ه - ٧٧ رقم ٢٦٠٥) والطحاوي في المشكل (٢/٨/١ رقم ٢٠٠٣) والميهقي في الدلائل (١/٥٠) واباطليس (٢٤٠/٤) .

وروي عن سليمان النيمي، عن رجل، عن أنس، خرجه النسائي (۲۰۸/۶ رقم ۲۰۹۱) وابن سعد (۲۰۳/) والطحاري (۲۲۰/۸ - ۲۲۱ رقم ۲۲۱) .

وروي عن سليمان التيمي ، عن أتس بن مالك ، خرجه عبد بن حميد (٣٦٥ رقم ١٣٦٤ والنسائي (٣٥٨١ رقم ٢٠٨/ ) ٧٠٩٤ ) وابن ماجة (٢٠٩٢ - ٢٠١ رقم ٢٦٩٧) والطحاوي (٢٢٤/٨ – ٢٢٥ رقم ٢٦٩٩) والماكم (٧/٣) والفنياء في المختارة (٢١٥٧ – ١٥٨ رقم ٢١٥٥ – ٢١٥٧) وقال النسائي : سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أتس .

قال ابن أمي حاتم في الطل ( ۱/ ۱۰ - ۱۱ - ۱۱ رقم ۱۰۰۰ ) : سألت أمي وأما زرعة عن حديث رواه المتمر بن سليمان عن أبي ، عن أقادة عن أس قال : 9 كانت عامة وصبة رسول الله بيطة مين حضره افرت : الصلاة وما ملكت أيانكم ه قال أمي : برع أن هذا عطأ ، والصحيح حديث هما عن قادة عن صابح أمي الخليل عن صفينة عن أم سلمة عن السي يطة . وقال أمر زرعة : رواه سعيد بن أمي عروبة قال : عن قادة عن مفينة عن أم سلمة عن التي يظيرة . وقال : وامن أمي عروبة استقد ، وحديث هما ألبت وأد همام رجلاً .

(١) رواه المروزي في البر والصلة (١٧٩ رقم ٣٤٦) عن ابن العبارك عن جعفر بن حيان – وهو أبو الأشهب - به .

أوصاكم الله بعبادته، وأوصاكم بالوالدين إحسانًا، وكذلك جميع ما ذكر الله في هذه الآية، المعنى: أحسنوا إلى هؤلاء كلهم .

قوله : ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَحْبُ مِنْ كَانَ مَخْتَالًا فَخُورًا﴾ .

قال محمد : المختال : يعنى : التُّيَّاه الجهول(١).

﴿الذين يخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، قال الحسن: هم البهود؛ منعوا حقوق الله في أموالهم، وكتموا محمدًا؛ وهم يعلمون أنه رسول الله.

﴿وَالْمَيْنَ بُمِنِهُونَ اَمُوَلَمُهُمْ وِينَاءَ النَّاسِ وَلاَ يَفِيشُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَرْدِ الْآيَرُ لَهُ فَهِهَا مَلِنَا ۚ هِي وَمَانَا عَلَيْمِ لَوْ مَاشَمًا بِاللّهِ وَالْيُوْرِ الْآيَرِ فَالْفَلْوَا بِنَا وَقَلْمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ فَكُنْكُ إِنَّا يَضِيمُ لِنَا لِمُنْ أَنَمْ مِشْهِبُو وَيَشَا لِكُ عَلَى مُعَالِمَ مُهَمِيرً عَلِيمًا ۞ فَكُنْكُ إِذَا يَضِمُنَا مِن كُلُّ أَنْمَ مِشْهِبُو وَيَضَا لِكَ عَلَى مُعَوَّدٍ مَهْجِيمًا ۞ مُرْمَهُ بَوَدُّ الْأَمِنَ كَثَرُوا وَعَصَوْا ارْسُولَ لَوْ شُوَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْشُونَ اللّهَ عَدِيمًا ۞﴾

﴿وَالَذِينَ يَنْفَقُونَ أَمُوَّالُهُم رَاءُ النَّاسُ وَلَا يُؤْمَنُونَ بِاللَّهُ وَلَا بَالِيومُ الآخر﴾ . قال بعضهم: هم المنافقون .

قان بنصهم . شم المنطون . ﴿وَمِن يَكِنَ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا﴾ [صاحبًا](٢) ﴿فَسَاءَ قَرِينًا﴾ فبشر القرين .

قال محمد: ﴿ساء قرينًا﴾ منصوب على التفسير<sup>(٦)</sup>.

﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لُو آمَوا بِاللَّهِ وَالِيومَ الآخِر وأَنْفقُوا ثما رزقهِم اللَّهُ يعني : الزكاة الواجية . ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمَ عَلِيثًا ﴾ أي : عليمًا بأنهم مشركون .

قال محمد : قوله ﴿وماذا عليهم﴾ المعنى : أي شيء عليهم؟(١).

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (خيل).

والتياه معناه : المتكبر المعجب بنفسه . اللسان (تيه) .

<sup>(</sup>٢) لحق لم يظهر بحاشية الأصل، والمثبت من وره.

 <sup>(</sup>٣) وقيه أقوال نحوية أغرى تنظر من: البحر المحيط (٢٤٨/٢)، الدر المصون (٣٦٣/٢).
 (٤) ينظر: البحر المحيط (٢٤٩/٣) ، الدر المصون (٢٦٣/٣).

﴿إِنْ اللَّهُ لَا يَظْلُمُ ﴾ لا ينقص، ﴿مثقال ذرة ﴾ أي: وزن ذرة .

قال محمد : يقال : هذا على مثقال هذا ؛ أي : على وزنه(١٠).

﴿وَإِنْ تُكَ حَسَنَةٌ يَضَاعَفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنَّهِ ۖ وَيَعَطُّ مِنْ عَنْدُهُ .

قال محمد: من قرأ ﴿ حَسَنَةً ﴾ بالرفع، فالمعنى: وإن تَحَدُث حسنة (٢٠).

﴿وَكَيْفَ إِذَا جَنَا مَنَ كُلُ أَنَّةٍ بِشْهِيدٍ﴾ يعني : يوم القيامة يشهد على قومه ؛ أنه قد بلغهم . قال محمد : المعنى : فكيف تكون حالهم؟! وهذا من الاختصار").

﴿وجِننا بك على هؤلاء شهيدًا يومئذِ يود الذين كفروا وعصوا الرسول﴾ أي : جحدوه ﴿لو تَشَوَّى(١٠) بهم الأرض﴾ قال قادة(١٠): يعني : لو ساخوا(١٠) فيها .

﴿ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدَيْتًا ﴾ تفسير ابن عباس (٧): يعني بهذا : جوارحهم .

﴿ يَا يُبَا يَا الَّذِي َ مَامُوا لَا تَقْدَرُوا الصَّكُوةَ وَالْشَرْ الْمَكَرَى حَقَ مَلَمُوا مَا نَفُولُونَ وَلَا مُحُدُّم اللَّهِ عَلَى مَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِلَا الْمُعْلِمُ اللْمُولِلَٰ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْلِلْمُولِ

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان، القاموس (ثقل).

<sup>(</sup>٢) فراءة الرفع هي قراءة ابن كثير ونافع، وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: السبعة (٣٣٣)، التيسير (٩٦)، النشر (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الدر المصون (٢/ ٣٦٥) ، البحر (٢٤٩/٣ - ٢٥٠).

 <sup>(1)</sup> فَرَأ حمرة والكسائي وخلف بفتح الناء وتدفقيف السين ، وقرأ المدنيان وابن عامر بفتح الناء وتشديد السين ، وقرأ الباقون بضم الناء وتخفيف السير . النشر ( ۲٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي حاتم (٩٥٧/٣ رقم ٥٣٤٧) وابن المنذر (٧١٣/٢ رقم ١٧٨٨) . وعزاه السيوطي في الدر (١٨١/٣) لعبد بن حميد أيضًا .

<sup>(</sup>٦) أي : غاصوا في الأرض وانخسفت بهم . اللسان ، القاموس (سوخ) .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي حاتم (٩٥٧/٢ رقم ٥٣٥٠) وابن المنذر (٧١٤/٢ رقم ١٧٩٠).

﴿ فِهَا أَنْهَا الذِينَ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأُسَم سكارى﴾ قد مضى تفسيره في سورة البقرة في تفسير : ﴿ يَسَالُونَكُ عَن الحَمرِ والمُسِرِكُ\* ( ).

قوله: ﴿ وَلا جَنَّا إِلا عابري سبيل حتى تفتسلوا ﴾ تفسير ابن عباس("): هو المسافر إن لم يجد الماء تيشتم وصلّى . ﴿ وَإِنْ كُنتُم مرضى أَو على سفر أَو جاء أحد منكم من الغائطا﴾ .

قال محمد : الغائط : الحَدَثُ ، وأصل الغائط : المكان المطمئنُ من الأرض<sup>(٣)</sup>؛ فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة ، أنوا غائطًا من الأرض ، فغملوا ذلك فيه ، فكنَّى عن الحدث بالغائط<sup>(١)</sup>.

وقوله: ﴿وَانَ كُنتُم مَرضَى﴾ فيه إضمار: لا تستطيعون [قرب]<sup>(٠)</sup> الماء من العلَّة؛ ذكره إسماعيل بن إسحاق<sup>(١)</sup>.

﴿ وَأُو لامستم النساء﴾ الملامسة في قول علي (٧) وابن عباس (٨) والحسن (١): الجماع، وكان ابن مسعود(١٠) يقول : هو المش باليد، ويرى منه الوضوء .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٩ وفي الأصل: (ويسئلونك) بإثبات الواو .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري (۹۷/ه) واين المنفر في تفسيره (۲۲۱/۲ رقم ۱۸۰۱) وفي الأوسط (۱۶/۳ وقم ۲۰۸۱ وقم ۲۰۸۱ وقم ۱۳۵۰ وعزاه السيوطي في الدر (۱۸۲/۳) لعبد الرزاق واين أبي شية وعبد بن حميد واين جرير واين المنفر والطبراني .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، القاموس (غوط) .

<sup>(</sup>١) وهذه الكناية للاستحياء من ذكره . الدر المصون (٣٧٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل. والمثبت من وره.

 <sup>(</sup>٦) إسماعيل بن إسحاق ، من أتمة الفقه على مذهب مالك ، ومن مشيخة الحديث ، وأعلام القضاة بيفداد . توفي سنة ٣٨٦هـ ينظر المرقبة العليا (٢٦) وسير أعلام البلاء (٣٣٩/١٣) .

<sup>(</sup>٧) واه الطبري (٣/٥٠) وابن أبي حاتم وامن المنظر في تفسيره (٢٧/٢ رقم ١٨٠) وفي الأوسط (١٩٥١ رقم ١) . وعزاه السيوطي في اللو (١٨٤/٢ ) لابن أبي شبية وعبد بن حميد أيضًا .

<sup>(</sup>A) رواه سعيد بن متصور (١٩٦٤ وقد ١٦٤) والطبري (٧/ ١٠٥، ١٠٠) وابن أبي حاتم (٢/ ٢٠١ وقم ٣٦٧) وابن المنفر (٢١/٢ وقد ١٨١٨) والبيهتي في السنن الكبرى (٢٤/٣ = ٤٢٥) .

وعزاه السيوطي في الدر (١٨٤/٣) لسعيد بن منصور وابن أبي شبية وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . (٩) رواه الطبري (١٠٣/٠) .

وعزاه السيوطى في الدر (١٨٤/٢) لابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>١٠) رواه سعيد بن منصور في تفسيره (١٢٥٧/٤ - ١٢٥٩ رقم ٦٣٨، ٦٣٩) وعبد الرزاق في المصنف (١٣٢/١=

سورة النساء ------

﴿فَتِيمُمُوا صَعِيدًا طِيًّا﴾ أي: تعمدوا ترايًا نظيفًا. ﴿فاسـَحُوا بُوجُوهُكُم وأَيديكُمُ ﴾.

يعيى: عن المعلَى، عن أبي إسحاق الهمداني، عن ناجية بن كعب ، عن عمار بن ياسر قال: و أجنبتُ وأنا في الإبل فتمفكت<sup>()</sup> في الرمل؛ كما تتمقّك الدابة ، ثم أتبت السي الظّيْفِرُ وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي فأخبرته . فقال: إنما كان يكفيك النيشم . ثم ضرب النبي الظّيْفِرُ بكفيه (ل.17) جميقا التراب، ثم نفضهما ، ثم مسح بوجهه وكفيه مرةً واحدة . ثم قال: كان يكفيك أن تصنم هكذا ،() وبه يأخذ يحي .

<sup>(</sup>١) أي : تقلُّب في التراب، وتمرَّغ فيه . ينظر : اللسان، القاموس (معك) .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١٦٦/٤) والطبالسي (٨٩ رقم ١٤٠) والحميدي (٧٩ رقم ١٤٤) وعبدالرزاق(٢٢٨/١٥ رقم ١٩١٤)، والنسائي في الكبرى (١٣٦/ رقم ٢٠٩ ) وأبو يعلى (٧٥-٣ - ٢٠٦ رقم ١٦٤٠) وابن المنذر في الأوسط (١٣/٢ رقم ٨٠٥) واليهقي في السنن (٢١٦/١) والمزي في التهذيب (٢٥٨/٢٩) من طرق عن أبي إسحاق به.

وقد اختلف في تسبية ناجية ، فجاء في بعض الروايات مهملاً غير مقيد ، وفي بعضها ناجية بن كعب وفي بعضها ناجية بن المب وفي بعضها ناجية من عمار المنطقات بالمبقد على التهديق المبتدئة بالمبتدئة المبتدئة المبتدئة على عمار عن النبي يجهة وهو حديث صالح الإسناد ، ولا أحسبه متصلاً لأن بعضهم ذكر أن ناجية ليس بالقديم ، رواء جماعة عن أيي إسحاق ثقات منهم : رائلة بن قدامة ، وأبو الأحرص سلام بن سليم ، وأبو يكر من عباش ، ومواء جماعة عن أيي إسحاق ثقات منهم : رائلة بن قدامة ، وأبو الأحرص سلام بن سليم ، وأبو يكر من عباش ، وقال أبو يكر بن عباش : ناجية المع بنسبه ، وقال أبو عينة وإسرائيل بن يونس ، قفال زائلة : ناجية , لم ينسبه ، وقال أبو يكر بن عباش : ناجية العنزي . وقال ابن عينة وإسرائيل : ناجية بن ككس .

ذكر على بن الديني هذا الحديث عن ابن عينة فقال: هذا الحديث غلط في قول سفيان: ناجية بن كعب. (تما هو ناجية ابن حفاف الديزي، قال على: وناحية بن كعب أسدي. قال على : وقد روى غير سفيان من حديث أبي إسحاق عن ناجة بن حفاف أبي عفاف ، ورواه بونس بن أبي إسحاق عن ناجية بن عفاف عن عمار.

قال علي : وناجية بن خفاف أبو خفاف العنزي لم يسمعه عندي من عمار ؛ لأن ناجية هذا لقيه بونس بن أبي إسحاق ، وليس هذا بالقديم .

وقال الحافظ أبويكر الحطيب في هذا الحديث: وقال إسرائيل بن يونس وسفيان بن هيئة والمعلى بن هلال: عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب. وهو وهم، قال: وأحسب أبا إسحاق رواه لهم عن ناجية نجر منسوب نظوه ناجية بن كعب. اه.

يعي : عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : الجريح والمجدور(١) والمقروع(١)؛ إذا حشى على نفسه ، تيشم(٢).

﴿ أَلُم تَر إلى الذين أُوتُوا نصيًا من الكتاب﴾ يعني : اليهود ﴿ يشترون الضلالة ﴾ أي : يختارون ﴿ ويريدون أن تضلوا السبيل﴾ يعني : طريق الهدى .

﴿ وَلَقَهُ أَغَلُمُ إِنْمُذَاتِهِ ثُمَّ عَنْ إِلَّهِ وَلِنَا وَكَفَى إِلَّهِ نَمِينًا ۞ بَنَ الَّذِينَ هَادُوا بُحْرَفُونَ الكُلِمَّ عَن مَوَاضِمِهِ. وَيَقُولُونَ عَمْنَا وَعَصَيْلُنَا وَاسْتُمْ غَيْنَ أَمْسَتُمْ وَرَعَنَا لِنَّا بِأَلْمِينَهِمْ وَالْمَنَا فِي الْذِينُ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا تَمِمْنَا وَالْمَنَا وَاسْتُمْ وَالْعُلْمَا لَكُونَ خَيْزًا لَمُهُمْ وَالْوَمَ وَلَذِينُ لِلْ

<sup>=</sup> قلت : وحديث عمار في التيمم ثابت في الصحيحين البخاري (٥٢٨/١ درقم ٣٣٨) ومسلم (٢٨٠/١ - ٢٨١ رقم ٣٦٨) من طريق آخر بنحوه .

 <sup>(</sup>١) هو العصاب بعرض الجدري . وهو مرض فيروسي ثقير يتميز بطفح جلدي تحليمي ينقيح ويعقبه قِشر ويُخلف ندويًا .
 المعجم الوسيط (جدر) .

<sup>(</sup>٢) أي : المجروح، أو الذي في جلده بثور قد دبُّ فيها الفساد .

ينظر: اللسان، القاموس (قرح).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شية (١٩٤/ رقم ١) وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٦٠ وقم ٣٦٣) والدارقطني في سنته (١٧٨/١ رقم ١٠، ١١) - مختصرًا - والبيهقي (٢٢٤/١) من طرق عن عطاء بن السائب .

ورواه ابن المُنشر في الأوسط (۱۹/۳ رقم ۲۳۰) وابن خريمة في صحيحه (۱۳۸۱ رقم ۲۷۳) وابن الحارو في المنتفى (۲۹۸) والحاكم ((۱۹۵۱) واليبهقي في سنته (۲۲۶/۱) وفي المعرفة (۲۰۰۱ رقم ۳۶۳) من طريق جرير عن عطاء ابن السائب مرفرقا (

ورواه الدارقطني في سننه (١٧٧/١ رقم٩) من طريق جرير عن عطاء موقوفًا .

وقال الدارقطني : رواه علي بن عاصم عن عطاء ورفعه إلى النبي ﷺ، ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهما ، وهو الصواب . اهـ .

قلت : رواية على بن عاصم عند البيهقي (٢٢٤/١) لكنها موقوفة ، والله أعلم .

وقال ابن أمي حاتم في العلل (٩/ ٣ - ٣ و 7 وقم ٠ ٤) : سألت أمي وآبا زرعة عن حديث رواه علي بن عاصم ، عن عطاء ابن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي ﷺ في المجدور والريض إذا خاف على نفسه تهمم . قال آبوزرهة : ورواه جرر أيضاً نقال عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس رفعه في المجدور . قال آمي : هذا حطا ، أنسطاً في علي بن عاصم ، ورواه أبو عوانة وورقاه وغيرهما عن عطاء بن السائب ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، موقوف ، وهو الصحت .

قِيهُلا ﴿ يَتَائِبُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَلَبَ مَامِنُوا بِمَا زَلَقَا مُصَدِّقًا لِمَا مَمَكُمْ مِن قَبْلِ أَن فَطْمِسَ وُجُوهًا فَنْرُهُمَا عَلَى اذْوَارِهَا أَوْ نَلْفَتُهُمْ كَمَا لَشَنّا أَضَعَتْ السَّبْبُ ذَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا ﴿﴾

﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ قال الحسن: حرفوا كلام الله ؛ وهو الذي وضعوا من فِبَلِ أنفسهم من الكتاب، ثم ادَّعُوّا أنه من كتاب الله ﴿ ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ﴾ تفسير الحسن: غير مسمع منا ما تحبُّ .

قال محمد: قبل في قوله: ﴿غير مسمع﴾: كانوا يقولون له سرًّا في أنفسهم.

﴿ وراعنا لَيَّا بِأَلسنتهم ﴾ قد مضى تفسير ﴿ راعنا ﴾ في سورة البقرة (١).

قال محمدٌ : ﴿ قَالِهِ أَصله : لَوْيًا ؛ ولكن الواو أَدْغِمَتْ في الباء (؟)؛ ومعناه : التحريف (؟)؛ أي : يحرفون [راعنا إلى ما] () في قلوبهم من الشبُّ والطعن على النبي ﷺ ﴿ وطعمًا في الدين﴾ في الإسلام .

﴿ وَلُو أَنْهُمُ قَالُوا سَمَعُنَا وَأَطْعَنَا وَاسْتَثَّعُ وَانْظُرْنَا﴾ حتى نتفهم .

﴿لكان خيرًا لهم وأقوم﴾ لأمرهم ﴿ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً﴾ قال قنادة : قُلُّ من آمن من اليهود .

﴿ وَا أَبِهَا الذِينَ أُوتُوا الكتاب آمنوا بما نِرُّقًا مَصْدَقًا لما ممكم من قبل أن نطمس وجوهًا فتردَّها على أدبارها ﴾ قال قنادة (عني: من قِبلِ أقفائها (() ﴿ وَأُو تَلفَيْهِم كما لعنا أصحاب السُبت﴾ شَيخَ أصحاب السبت قِردةً ﴿ وَكَانَ أَمْرِ الله مَفعولاً ﴾ أي: إذا أراد الله أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون.

<sup>(</sup>١) أي: في قوله عز وجل: ﴿ لَا تَتَّقُولُوا رَعِنَكَا وَقُولُواْ انْظُرُواْ وَأَسْمَعُواْ ﴾ البقرة: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أي : أدغمت الواو في الياء ، بعد قلب الواو ياءً .

<sup>(</sup>٣) ومنه : يلوون أعناق الكلام أي : يحرفونه على غير حقيقته وصوابه .

ينظر: اللسان، المختار، المعجم الوسيط (لوى). (2) طمس في الأصل، والمثبت من ور 2.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١٦٣/١) وابن المنذر (٧٣٧/٢ رقم ١٨٥٢، ١٨٥٣).

<sup>(</sup>٦) واحدها (قفا)، ويجمع أيضًا على: قُفِيّ . ينظر اللسان، القاموس (قفو).

﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَشَوُ أَن يُمْتُكُ بِهِ. وَتَغَوْ مَا هُنَا قَلْكَ بِنَ يَكَاةً وَمِن يُشَرِدُ إِلَّهُ فَقَدِ الْفَرَّيْ مَا يَكَاةً وَمَن يُشَرِدُ إِلَمَّا الْفَرَّقُ مَا يَشَاءُ مِنْ إِلَّهُ مِنْكُو مَن يَكَاةً وَلَا يُطْلَمُونَ فَيَهِ ﴿ الطَّرْ اللَّهِ مِنْكُو مِن اللَّهِ مِنْكُو مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ مِنْكُولُ مِن اللَّهِ مَنْ إِلَيْهُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَبِيدًا ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَمِيدًا ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَبْدُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

﴿إِن اللَّهُ لا يغفر أن يشرك به ﴾ أي : يُعْدَل به غيره ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ .

يحيى: عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله قال : و شيل رسولُ الله ﷺ عن الموجِعَيْر؛ فقال : من مات (لا)‹› يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة ، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخر النار و‹›.

﴿ أَلَم تر إلى الذين يزكُون أنفسهم للم تفسير قتادة (؟): هم اليهود زكُوًا أنفسهم بأَثرِ لم يبلغوه ؛ قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ﴿ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون ﴾ ينقصون ﴿ فتيلاً ﴾ الفتيل : ما كان في بطن النواة من لحائها (١٠).

﴿ انظر كيف يفترون على اللَّه الكذب﴾ أي: يختلقونه ﴿ وَكَفَى به إثْمًا مبينًا ﴾ بيُّنًا .

﴿ أَلُم تَر إلى الذِّينَ أُوتُوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ قال مجاهد ( ): الجبُّ : الكاهن، والطاغوت: الشيطان.

﴿ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً﴾ قال الكلبي : هم قومٌ من اليهود

<sup>(</sup>١) في ( ر ۽ : ولم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عوانة في صحيحه (٢٧/١ - ٢٨ رقم ٣٢) من طريق سفيان به .

ورواه مسلم في صحيحه (٩٤/ وقم ٩٢) من طريق قرة بن خالد وهشام الدستوائي عن أبي الزبير به .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (١٢٦/٥) وابن المنذر (٢١٠/٢ رقم ١٨٦٠).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان، المختار، القاموس (فتل).
 واللُّماء: هو ما كسا النواة. والجمع: ألحية، ولحميّ. ينظر: اللسان، القاموس (لحمن).

<sup>(</sup>۵) في در ۽ : محمد .

ر ) مي درد. وأثر مجاهد رواه الطيري (١٣١/٥) وابن أبي حاتم (٩٧٥/٣ رقم ٤٢٩) وابن المنذر (٧٤٧/٢ رقم ١٨٧٩).

قال محمد: بقول: أولئك الذين باعدهم الله من رحمت ، واللمنة أصلها: المباعدة (١٠). ﴿ أَمْ لَمُنَمْ تَمِيبُ ثِنَ النَّمْلِي فَإِذَا لَا يُؤَمُّونَ النَّاسَ نَفِيلًا ﴿ أَمْ يَمْسُلُونَ النَّاسَ عَلَى مَا مَائَمُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَدُ النَّاسَ عَلَى مَا مَائَمُلُمُ اللهُ وَمَنْ مَنْمَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وأم لهم نصيب من الملك فإذًا لا يؤتون الناس نقيرًا في النقرة تكون في ظهر اليواة (١٠). قال محمد (١٠) المعنى : أنهم لو أعطوا الملك ، ما أعطوا الناس منه النقير ؛ والنقير ها هنا تمثيل . وأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله في قال الكلبي : الناس في هذه الآية : النبي يَشِيَّةٍ ؛ قالت اليهود : ( ١٦/ ) انظروا إلى هذا الذي لا يثبع من الطعام ، ولا والله ما له همّ إلا النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك ؛ فقالوا : لو كان نيئًا ما رغب في كثرة النساء؛ فأكذبهم (١ الله ، فقال : ﴿ وَقَدَ أَلْهَا الراهِم الكتاب والحكمة في يعني : البوة ﴿ وَآتِنَاهم مُلْكا عَظينًا ﴾ فسليمان الذُ امرأة ، وعند داود مائة عظينًا ﴾ فسليمان الذُ امرأة ، وعند داود مائة

<sup>(</sup>١) والطرد: ينظر اللسان، القاموس (لعن).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان، القاموس (نقر). وجمع النقير: أنتيرة. وفي وره: النقير والنقيرة التي تكون في ظهر النواة.

<sup>(</sup>٣) زاد في الأصل: بل.

<sup>(</sup>٤) في (رَه: فكذَّبهم.

٣٤٢ ----- تفسير القرآن العزيز

امرأة ، فكيف يحسدونك يا محمد على تسع نسوة؟!

﴿ وَمَنهُم مِن آمِن به ومنهم من صدُّ عنه ﴾ قال مجاهد(١٠): يعني : اليهود منهم من آمن بما أنزل على محمد، ومنهم من صدُّ عنه ؛ يعني : جحد به ﴿ وكفي بجهنم سعيرًا ﴾ لن صدُّ عنه .

﴿كُلُّمَا نَصْجَتُ جَلُودُهُمْ بِلَّالِنَاهُمْ جَلُودًا غَيْرُهَا﴾ .

قال يحيى: بلغنا أنها تأكل كل شيء حتى تنتهي إلى الفؤاد؛ فيصبح الفؤاد فلا يريد الله أن تأكل أفندتهم؛ فإذا لم تجد شيئًا تتعلق به منهم ، حبت - أي : سكنت - ثم يُقادون خلفًا جديدًا؛ فنأكلهم كلما أعيد خَلقهم .

وقوله : ﴿وندخلهم ظلاٌّ ظليلاً﴾ قال الحسن : يعني : دائمًا .

﴿إِنَّ اللَّهُ يَامُوثُمُوا الْوَكَمَنَتِ إِنَّ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَنَدُم بَيْنَ اقَاسِ أَن تَفَخَلُواْ اللّذِنِ إِنَّ لَقَ بَيْنَا يَهُلُكُمْ بِيْهِ إِنَّ لَقَ كَانَ سَمِينًا بَصِيرًا ﴿ يَا يَأْتُهَا اللَّذِنَ مَاسُوّا أَلِيمُوا اللَّهَ وَالْ يَشَرِّعَمُ فِي فَنَى وَذُرُوهُ إِنَّ اللَّهِ وَالرَّشُولِ إِن كُمُّمْ تُؤْمِنُونَ بِأَنْهِ وَالْؤِمِ الْآخِرِ ﴿إِنَّ اللَّهِ بِأَمْرِكُمُ أَن تَوْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهُمْ إِنَّ أَلَهُ إِنَّ أَمِنَانِ إِلَى أَهْلِ

و لما فتح رسول الله ﷺ مكة ، دعا عثمان بن طلحة ، فقال : أرنا المفتاح ، فلما أناه به قال عباس ؟ عباش (٢٠٠ يا رسول الله اجمعه لمي مع السقاية . فكفً عثمان يده ؟ مخافة أن يدفعه إلى العباس ؟ فقال رسول الله : يا عثمان ، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأرنا المفتاح . فقال : هاك في أمانة الله ؟ فأخذه رسول الله : فقتح باب الكعبة ، ثم دخل فأفسد ما كان في البيت من النمائيل ، وأخرج مقام إيراهيم فوضعه ، حيث وضعه ، ثم طاف بالكعبة مرةً أو مرتبن ، وزيل عليه جبريل يأمره بركً المائيل أهله نقدعا عثمان ، فقال : هاك المفتاح ؛ إن الله يقول : وأدوا (٢٠) الأمانات إلى أهلها .

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (١٤١/٥) وابن أبي حاتم (٩٨١/٣ رقم ٤٨٤٥) وابن المنذر (٢/٧٥٦ رقم ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) في ور ۽ : ابن عباس. وهو خطأً ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و دره .

<sup>(4)</sup> عزاه ابن كثير في تفسيره (١٩٧١ه) والسيوطي في الدر المنثور (١٩٣/٢) إلى ابن مردويه في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس .

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرسول وأولى الأَمْرِ مَنكُمُ ﴾ قال الكلبي : هم أمراء الشّرَايا . ﴿ وَإِنْ تَنازَعَمْ فِي شَيءَ فِردُوهِ إِلَى اللَّهِ والرسول ﴾ قال قتادة (١٠) يعني : إلى كتاب اللّه وشُنّةٍ رسوله . ﴿ ذَلَكَ خَيْرٌ وأَحْسَنَ تأويلاً ﴾ يعني : عاقبةً في الآخرة .

﴿ إِلَهُ تَزَ إِلَى الَّذِيكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَاتَوَائِمَا أَنِلُ إِلَكَ وَمَا أَنِلَ مِن قَبِكَ يُرِيدُونَ أَن يَنَكَاكُمُوا إِلَى الطَّنْوْتِ وَقَدْ أَيْرُهَا أَن يَكُفُرُوا بِذَ وَثَهُرِيدُ الشَّيْطِينُ أَن يُعِلِمُهُمْ بَعِيدًا ﴿ وَإِنَّا قِبْلُ لَمُمْ فَعَالِوا إِلَى مَا أَمَنَلُ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ المُسْتَقِيقِينَ بَصُدُونَ عَنك صُدُودًا ﴿ قَلْمَهُ وَقَلَ إِنَّا أَمْنَيْتُهُمْ تُعْسِيبَةٌ إِسَا فَلَمْتُ أَبْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَقِيلُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرْزَنَا إِلَّا إِحْمَلِنَا وَقَوْمِهُمْ الْوَلْقِيلِ اللّهِ مِن يَشْلُمُ اللّهُ مَا فِي تُقُومِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنهُمْ وَعِلْهُمْ وَقُلْ لَهُمْدُ فِي النَّسِهِمْ وَقَلْ بَلِينًا ﴿ ﴾

وألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ... فه إلى قوله: فويصدون عنك صدودًا فه قال الكليي: إن رجلاً من المنافقين كان بينه ويين رجل من اليهود تحصوماً في فقال اليهودي: انطلق بها إلى محمد نختصم إليه . وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف ؛ وهو الطاغوت ها هنا . قال الكليي : فأي المنافق أن يخاصمه إلى النبي ، وأني المنافق أن يخاصمه إلى النبي ، فاختصما إلى النبي ، فقضى لليهودي ، فلما خرجا من عنده ، قال المنافق: انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب أخاصمك إليه . فأقبل ممه اليهودي ؛ فدخلا على عمر ، فقال له اليهودي : يا عمر إني اختصمت أنا وهذا الرجل إلى محمد ؛ فقضى لي عليه ، فلم يرض هذا بقضائه ، وزعم أنه يخاصمني إليك . فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نهم . فقال عمر نويدكما ؛ حتى أخرج إلى المنافق عمر : رويدكما ؛ حتى أخرج إلى المنافق فضربه حتى بَرْد(\*).

﴿ فَكِيفَ إِذَا أَصَابِتِهِم مصيبةٌ ﴾ قال الحسن : وهذا كلام منقطع عما قبله وعما بعده ؛ يقول : إذا

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (١/٥٥) وابن المنذر (٢٦٨/٢ رقم ١٩٣٨).

<sup>(</sup>٢) اشتمل على السيف، واشتمل به ؛ أي: تقلُّده . ينظر لسان العرب (شمل) .

<sup>(</sup>٣) نَزَدَ نَيْرُد نَزْدًا وبُرُودًا ؛ أي : مات . لسان العرب (برد) .

أصابتهم ؛ يعني : أن يظهروا ما في قلوبهم ؛ فيقتلهم رسول الله .

يطيعهم أحدٌ إلا بإذن الله.

وفيه إضمار، والإضمار الذي فيه يقول: إذا أصابتهم مصيةً، لم ينجهم منها ولم يُغِنَّهم، ثم رجع إلى الكلام الأول. إلى قوله: ﴿ يَصِدُونَ عَنْكُ صَدُودًا﴾ .

﴿ثُم جاءوك يحلفون باللَّه إن أردنا إلا إِحْسَانًا وتوفيقًا﴾ أي : إن أردنا إلا الخير .

قال الله : ﴿ وَاوَلَئُكُ الذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قلوبِهِم ﴾ من الشرك والنفاق ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهِم ﴾ فلا تقتلهم (١٦٨) ما جعلوا يظهرون الإيمان ﴿ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغًا ﴾ يقول لهم : إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم .

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطْلَحُعُ وَإِنْكِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنْشُهُمْ جَمَاءُكُ فَاسْتَنْدُوا لِللَّهِ وَلَمُنْتُكُمُ لَهُمُ الرَّشُولُ لَرَبُكُوا اللَّهِ فَإَنْ رَجِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبُكُوا يُحَكِّمُوكُ فِيمًا تَجَكَرُ يَشْتُهُمْ ثُمَّةً لا يَجِدُوا فِي أَشْهِهِمْ مَرَّكًا مِنَّا فَشَيْتِ وَلَمُلِمًا ﴿ وَمِا أَرْسُلُنَا مِن رَسُولُ إِلا لِيطَاعِ إِنَّنَ اللَّهِ قَالَ مَجَاعِدًا ۖ : واجب للرسل أن يطاعوا ، ولا

﴿ فَلَا وَرِبُكُ لَا يَوْمَنُونَ حَتَى يَحَكُمُوكَ فِمَا شَجَرِ يَنْهُم ﴾ أي: اختلفوا فيه ﴿ ثُمْ لَا يَجْدُوا في أنفسهم خَرَجًا مما قضيت ﴾ قال مجاهد: يعني: شكًا .

﴿ وَلُو أَنَا كَتِنَا عَلِهُم أَنَّ اقتلوا أَنفُسَكُم أَو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال الكلبي: كان رجال من المؤمنين ورجال من اليهود جلوسًا فقالت اليهود: لقد استتابنا الله من أمر فتينا إليه منه، وما كان ليفعله أحدٌ غيرنا قتلنا أنفسنا في طاعة الله حتى رضي عنا. فقال ثابت بن

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٥/٧٥) وابن المنفر (٧٧٣/٢ رقم ١٩٥٣) مختصرًا .

قيس بن شئاس: إن الله يعلم لو أمرنا محمدٌ أن نقتل أنفسنا لقتلت نفسي، فأنزل الله: ﴿وَلُو أَنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم،

قال محمد: من قرأ ﴿ إِلا قليلٌ ﴾ (١) فالمعنى: ما فعله إلا قليل (١).

﴿ وَلُو أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ فِي الْعَاقِبَةِ .

﴿وأَشَدَّ تَثْبِينًا﴾ في العصمة والمنعة من الشيطان .

﴿وَإِذًا لَآتِينَاهُم مِن لِدُنَّا﴾ مِن عندنا ﴿أَجِرًا عَظِيمًا﴾ يعني : الجنة .

﴿ومن يطع الله والرسول ...﴾ الآية .

تفسير قنادة<sup>(٢)</sup>: ذُكر لنا أن رجالاً قالوا : هذا نبي الله نراه في الدنيا ، فأما في الآخرة فيرفع بفضله فلا زُماه ؛ فأنزل الله هذه الآبة .

﴿ يَنَا نِمُنَ اَسْتُوا خَدُوا حِدْرَكُمْ فَامِنُوا النَّابِ أَوْ اَمَوْرًا جَمِيمًا ﴿ وَانَّ مِنْكُو لَنَ لَيُنَافِقُ فَإِنْ أَصَنِيْكُمْ تُسِيبَةٌ فَالَ فَدْ أَشَمَ اللَّهُ عَنْ إِذَا لَوْ أَنَّى مَنَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهُ مَن اللَّهِ لِنَهُونَ كَانَ لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ رَبِيْنَهُ مَرَدُةٌ بَنَاتِينَى كُنتُ مَنهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَلِيسًا ﴿ اللَّهِ لَنْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ

> (فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا) الثبات: السرايا، والجميع: الزحف. قال محمد: الثّنات: الجماعات المفترقة، واحدها: ثُمَّةُ(1).

النشر (٢٠٠/٦) . (٢) وفي قراية الرفع تفصيل تحوي آخر . ينظر من إعراب القرآن (٢٢١/١) مجمع البيان (٢٠/٢) ، البحر (٢٨٥/٣) . الدر المصون (٢٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (١٦٣/٥ - ١٦٤) وابن المنذر (٧٨٢/٢ رقم ١٩٧٥).

وعزاه السيوطي في الدر (٢٠١/٢) لعبد بن حميد أيضًا.

<sup>(1)</sup> وجمع (ثبة) أيضًا (تُبُون) ينظر لسان العرب (ثبي).

﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ لَمْنَ لِيبَطِّئَنَ ﴾ عن الغزو والجهاد، في تفسير الحسن.

قال محمدً: ﴿ليطن ﴾ معناه: يتأخر؛ يقال: أبطأ الرجل؛ إذا تأخر (١)، وبطُؤ إذا ثقل (١٠).

فوان أصابتكم مصيبة له أي : نكبة فوقال قد أنهم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدًا له حاضرًا فهولتن أصابكم فضل من الله له يعني : الغنيمة فوليقولنَّ كأن لم يَكُنُّ " بينكم وبينه مودَّة يا ليتني كنت معهم فأفرز فوزًا عظيمًا له أي : أصبت من الغنيمة ؛ وهؤلاء المنافقون .

وقوله : ﴿كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِينَكُمْ وَبِينَهُ مُودَةً﴾ فيما يظهر .

قال محمد: ﴿ وَفَأَفُوزِ ﴾ منصوبٌ ؛ على جواب التمني بالفاء(١).

﴿فَلِيقَاتِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ الذينِ يشرون الحياة الدنيا بالآخرة﴾ أي : يبيعون .

﴿وَمَا لَكُرُ لَا تَقْتِلُونَ فِي سِيدٍ اللّهِ وَالسِّنَشَفِينَ مِنَ الرَّيِلُ وَالنِّيَاءِ اللّهِنَ وَالْوَلِنَ يَقُولُونَ وَيَنَّا آخَرِهَنَا مِنْ هَذِو الفَرْيَةِ الظَّالِرِ الْعَلْهُا وَالْمِسْلُ لَنَ مِن لَدُنْكَ وَلِنَّا وَالْجَمْلُ لَنَا مِن لَذَك يُعْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَدُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّنَفُوتُ فَقَتِلُواْ أَوْلِيَّةَ الشَّبَطُنُ إِنَّ كَبْدَ الشَّبَطُنَ كَانَ ضَيفًا ﴿﴾

﴿ وَمَا لَكُم لا تَقَاتُونَ فِي سبيل اللَّهِ والمستضعفين﴾ قال الحسن : يعني : وعن المستضعفين من أهل مكة من المسلمين .

﴿الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهم مشركو أهل مكة(٠). قال محمد : ﴿الظالم أهلها، نعت للقرية(١٠).

 <sup>(</sup>١) يفهم من ذلك أن المصنف قرأ فوالتيطنائيك، يخفيف الطاه وهي من الفعل الرباعي وأبطأ، وهي قراءة مجاهد. وقرأ الجمهور فواتيطنائيك أي ينشديد الطاء من الفعل الرباعي بطأ ينظر: الإعراب للنحاس (٤٣٣/١)، البحر (٢٩١/٣).
 (٢) ويقال: أبطأ وبطًا وبطؤ؛ أي: تكاسل وتبط وثقل.

 <sup>(</sup>٢) ويمال: ابطا وبطا وبطؤ! اي: تحاسل وتلبط ونعل.
 ينظر الدر المصون (٢٩٠/٢)، لسان العرب (بطؤ).

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وحفص ورويس بالتاء على التأنيث ، وقرأ الباقون بالياء على النذكير . النشر (٢٠٠/٣).

<sup>(</sup>٤) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (٢٩٤/٣) ، الدر المصون (٢٩٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) في ورع: هم من أهل مكة.

<sup>(</sup>٦) وفيه تفصيل نحوي ينظر من الدر المصون (٣٩٥/٢).

﴿واجعل لنا من لدنك﴾ من عندك ﴿ولِيَّا﴾ .

﴿ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللَّهُ أي: في طاعة اللَّه ﴿ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت﴾ الشيطان ﴿ فقاتلوا أولياء الشيطان﴾ وهم المشركون ﴿ إِنْ كِيد الشيطان كان ضعيفًا ﴾ أخبرهم أنهم يظهرون عليهم ؛ في تفسير الحسن .

﴿ آَرَ إِنَّ الَّذِنَ بِلَ لَهُمْ كُلُوا آلِدِيكُمْ وَلَيْمُوا السَّوَةُ وَمَاؤُا الزَّوْةَ مَلَنَا كُوبُ عَلَيمُ الفِئالُ إِنَّ بَيْنَمُ يَعْمَدُونَ النَّاسُ كَفَفَيْدِ اللَّهِ أَنْ أَفَدُ عَنْدُ وَقَالُ ارْتَا إِنِّ كَلْمُنْ اللَّهِ فَيْلِكُ فَيَ فَى مَنْعُ النَّنَا قِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِينَ الْغَنِ وَلَا لْفَلْمُونُ قِيلًا ﴿ آلِينَا تَكُولُوا يَدْ يَكُمُّ النَّوْفُ وَلَوْ كُلُمْ فِي الرَّبِي مُشَنِّعُونُ وَإِنْ شَجِبُهُمْ حَسَنَةً بِقُولُوا هَذِو مِنْ عِنو اللَّهِ وَإِن ضَبِعُهُمْ سَيِّعَةً بِقُولُوا هَذِو مِنْ عِيدِكُ قُلُّ مِنْ عِنو اللَّهِ فَالِ خَوْلَةُ النَّوْرِ لَا بِنَكُونَ يَقْتُهُونَ حَيِيلًا ﴿ قَالَ اللَّهِ لَ وَمَا لَمُنَافِقُ مِنْ مَنْفِئُونُ فَلَوْلَهُ النَّوْرِ لَا بِنَكُونَ يَقَتُهُونَ حَيِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَي

﴿ الله عَلَى الذِين قبل لهم كفوا أيديكم ...﴾ الآية . قال الكلبي : كانوا مع النبي ﷺ بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة ، وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيرًا ؛ فقالوا : يا نبي الله ألا تأذن لنا في قتال (هؤلاء القوم)(')؛ فإنهم قد آذونا؟ فقال لهم رسول الله ﷺ : ٥ كفوا أيديكم عنهم ؛ فإني لم أؤمر بقتالهم ، فلما هاجر رسول الله النَّظِيرُة وإسار] ("إلى بدر وعرفوا أنه القتال كرهوا ، أو بعضهم .

(ل٦٩) قال الله : ﴿ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولاً هِ هلاً ﴿ أَحْرِتُنَا إِلَى أَجُلِ قَرِيبُ ﴾ إلى الموت.

قال الله للنبي : ﴿ فَلَ مَنَاعَ الدُنِيا قَلِيلَ ﴾ أي : إنكم على كل حال ميتون ، والقتل خيرٌ لكم . ثم أخبرهم - ليغزيهم ويصبرهم - فقال : ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشئدة ﴾ قال قادة (٢٠): يعني : في قصور محصنة .

<sup>(</sup>١) في دره: هذه القرية.

 <sup>(</sup>٢) لحق لم يظهر بحاشية الأصل ، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (١٧٢/٥) وابن المنذر (٢٩٧/٢ رقم ٢٠١٨).

وعزاه السيوطي في الدر (٢٠٣/٢) لعبد بن حميد أيضًا .

قال الحسن: ثم ذكر المنافقين خاصة فقال: ﴿وَإِنْ تَصِبْهِم حَسَنَهُۗ ۚ النَّصِرِ وَالْغَيْمَة ﴿فِيقُولُوا هَذْه من عند اللَّه وإن تصبهم سيقة ﴾ نَكِّية من العدو ﴿يقُولُوا هذه من عندك ﴾ أي: إنما أصابنا هذا عقوبة مذ خرجت فينا ؛ يتشاءمون به .

﴿ قُل كُلُّ من عند اللَّه ﴾ النصر على الأعداء والنكبة .

﴿ وَمَا لَهُوَلَاءَ القومِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدَيَّاً . ما أَصَابَكُ من حَسَنَهُۗ [فظهرت بها على المشركين] (١٠ ﴿ وَمَنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُ مَن سِيئَةً﴾ من نكبة نُكِيُّوا بها يوم أُحُدٍ . ﴿ وَمَن نفسك﴾ أي بذنوبهم، وكانت عقوبة من اللَّه؛ بمصيتهم رسول الله؛ حيث اتبعوا المُذَيرين .

﴿ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ الْمُمَاعَ اللَّهُ وَمَن قَوْلُ فَمَنَا أَرْسَلَتُكَ مَلَتِهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِنَّا مِرَوْا مِن عِدِكَ بَيْنَ طَالِمَةً مِنتُمْ غَيْرَ اللَّذِي تَقُولُ وَاللَّهَ لِبَكْثُ مَا يُبَيِّشُونُ فَأَمْمِى عَنْهُمْ وَوَقَلَ عَلَى اللَّهِ وَكَانَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ يَعْدُونَ الشَّرَانُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِدِ غَيْرِ اللَّهِ لَرَبُعُوا فِيهِ الْمُعَلِّقُ عَلَى اللَّهِ وَكُنْ يَالِقُ وَكِيلًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ عَلْم

﴿ وَمِن يَطِعِ الرَّسُولِ فَقَدَ أَطَاعِ اللَّهِ وَمِن تُولِّي ﴾ كفر ﴿ فَمَا أَرْسَلَناكَ عَلَيْهِم حَفَيظًا ﴾ تحفظ عليهم أعمالُهم؛ حتى تجزيهم بها .

﴿ويقولون طاعة﴾ يعني به : المنافقين ؛ يقولون ذلك لرسول الله الطَّيْكِيرُ .

قال محمدٌ: وارتفعت ﴿طاعةٌ ﴾ بمعنى: أَمْرُنا طاعَة (١٠).

﴿فَإِذَا بِرَوَا﴾ خرجوا ﴿من عندك بيَّت طائفةً منهم﴾ قال فنادة(٢٠)؛ يعني غيَّرت طائفة منهم ﴿غير الذي تقول واللُّه يكتب ما بيبتون﴾ أي : يغيرون .

قال محمد : قيل : المعنى : قالوا وقدَّروا ليلاً غير [ما أتوك](١) نهارًا ، والعرب تقول لكل ما فُكّر

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٢) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (٣٠٢/٣) ، الدر المصون (١٠١/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (١٧٨/٥) وابن العنذر (٨٠٣/٢ رقم ٢٠٣٨).

وعزاه السيوطي في الدر (٢/٥٠٢) لعبد بن حميد أيضًا.

<sup>(1)</sup> طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

فيه ، أو خِيضَ فيه بليل: قد بيّت<sup>(١)</sup>، ومن هذا قول الشاعر :

أَتَـوْنِـي فَـلَـمُ أَوْضَ مَـا بَـئِـشُـوا وكَـانُـوا أَتَـوْنِـي لِأَمْـرِ نُـكُــوْ(') قوله : ﴿وَأَعَرِض عنهم﴾ لا تقتلهم، ولا تحكم عليهم أحكام المشركين؛ ما كانوا إذا لقوك أعطوك الطاعة، ولم يظهروا الشرك .

﴿ وَتُوكَلُّ عَلَى اللَّهُ ﴾ فإنه سيكفيكهم ﴿ وَكَفَّى باللَّهُ وَكِيلًا ﴾ لمن توكُّل عليه .

هِأَفلا يندبرون القرآن، يقول: لو تدبروه ، لم ينافقوا ولآمنوا . ﴿وَلُو كَانَ، هَمَا القرآن ﴿مَنَ عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا ﴾ تفسير قنادة : قول الله لا يختلف هو حتَّى ليس فيه باطل ، وإن قول الناس يختلف .

﴿ وَلِمَا جَامُهُمْ أَمْرٌ مِنَ اللَّهَ إِنَّ الْخَوْبِ أَمَاعُوا بِدَّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَالْت مِنْهُمْ الْمَلِمَةُ الَّذِينَ يَسْتَظْهُلُونُهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَشَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ لَائَبَشَنُكُ الشَّيْطَانَ إِلّا فَلِيلاً ﴿ فَقَدِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكْلَفُ إِلّا فَشَلَقُ وَمَرِفِ اللَّهِبِينَّ عَنَى اللّه أن يَكُفُ بَأْسَ اللَّذِنَ كَثَوْلُ وَلَقَدُ الشَدُّ بَأْسًا وَاشَدُّ تَنْكِيلاً ﴿ ﴾

﴿وَإِذَا جَاءِهُمُ أُمُّرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحُوفِ أَذَاعُوا بِهُ

قال فنادة<sup>(۲)</sup>: إذا جاءهم أمر من الأمن – أي : من أن إخوانهم آمنون ظاهرون – أو الحوف – يعنى : القتل والهزيمة – أذاعوا به ؛ أي : أفشوه .

﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم﴾ أولي العلم منهم.

<sup>(</sup>١) بنظر : لسان العرب، القاموس المحيط (بيت).

<sup>(</sup>٢) البيت من المتقارب، وهو للأسود بن يعفر، ويروى:

أتوني فلم أرض ما يئوا وكانوا أتوني بشسيء نكُـرُه

ينظر اللسان (نكر) ، تاج العروس (نكر)

ينظر الحيوان (٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري (١٨٠/٥).

ولعلمه الذين يستنبطونه منهم له الذين يفحصون عنه ، ويهمهم ذلك ، يقول : إذا كانوا أعلم بموضع الشكر في النصر والأمن ، وأعلم بالمكيدة في الحرب .

﴿ وَلُولًا فَضُلُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَاتَبَعْتُم الشَّيْطَانَ إِلَّا فَلِيلَكُهُ فَضَلَ اللَّهَ الإسلام، ورحمته القرآن .

قال يحيى: قوله: ﴿لاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴾ فيه تقديم وتأخير؛ يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان .

قال محمدٌ: قبل: إن هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين، وضعفة من المسلمين؛ كانوا إذا أعلم النبي الطّيخ أنه ظاهر على قوم - أو إذا تجمع قومٌ يُخَافُ من جمع مثلهم - أذاع ذلك المنافقون؛ ليحذر من يحبون أن يحذر من الكفار، وليقوى قلب من يحبون أن يقوى قله، وكان ضعفة المسلمين يشيعون ذلك ممهم من غير علم منهم بالضرر في ذلك؛ فقال الله: ﴿ولو ردوه إلى الرسول ... ﴾ الآية .

﴿فقاتل في سيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض﴾ (ل ٧٠) أي : أخبرهم بحسن ثواب الله في الآخرة للشهداء .

﴿وَعَسَى اللَّهُ أَن يَكُف بِأَسَ الذين كفروا﴾ وعسى من اللَّه واجبة ﴿وَاللَّهُ أَسْدَ بِأَسَّا﴾ عذاتا ﴿وأَشْدَ تَكَيلاً﴾ عقوبة .

﴿ مَن يَشْفَعُ مَنْفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ صَبِيعٌ يَنَهُ وَمَن يَشْفَعُ مُفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفلٌ يَنْهَمُّ وَكَانَ الله عَلَ كُلِ خَرِهِ تُقِينًا ۞ وَإِنَا خَيْبِهُمْ يَسْخِفُو مَنْجُواْ إِلْحَسَنَ يَنْهَا أَوْ دُدُّومَاً إِذَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ عَن وَحَمِينًا ۞﴾

ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ﴾ أي : حظٌّ وومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ﴾ أي : إثم .

قال الحسن : (والشفاعة الحسنة ما يجوز)(١) في الدين أن يشفع فيه ، (والشفاعة السيئة ما يحرم

<sup>(</sup>١) في وره: والشفاعة ما يحبون.

سورة النساء -----

في الدين أن يشفع فيه)<sup>(١)</sup>.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ مَقِيًّا ﴾ أي: مقتدرًا ؛ في تفسير الكلبي .

قال محمد: وأنشد بعضهم:

وَذِي ضِغْنِ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءِتِهِ مُقِيسَا(٢) قوله : ﴿وَإِذَا حَيْتُم بَنْحَةٌ فَحَيْوا بأحسن منها أو ردوها﴾ التحية : السلام، ومعنى : ﴿أَحَسن منها﴾ إذا قال الرجل : السلام عليكم، رد عليه : السلام عليكم ورحمة الله، وإذا قال : السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومعنى : ﴿ أُو ردوها ﴾ أي : رُدُّ عليه مثل ما يسلم ؛ وهذا إذا سلَّمَ عليك المسلم .

﴿إِنَّ الله كان على كل شيء حسيا﴾ قال معمد (\*) يعني: محاسبا؛ في قول بعضهم.
﴿ إِنَّهُ لاَ إِنَّهُ إِلَّا مُثَّرِّ لَبَجْمَعَتُكُمْ إِلَى تِوْرِ الْفِيتُمَةُ لاَ رَبِّي فِيهُ وَمَنَ أَسْدَقُ مِنَ القَرْحِيئَ ﴿ اللّهِ مَلِيئَةُ لاَ رَبِّي فِيهُ وَمَنَ أَسْدَقُ مِنَ القَرْحِيئَ ﴿ اللّهِ مَلِيئَةُ لاَ رَبِّيلُ وَاللّهُ وَمَنَ أَسْدُوا مَن أَصَلُ اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سقط من ور ٥.

 <sup>(</sup>۲) البيت من الوافر ، وهو المؤيير بن عبد المطلب ، أو لأمي قيس من رفاعة . ويروى :
 وذي ضغن كففت الوق عند وكنست على إسمايته مفيينا
 ينظر : البحر (۲۰۳۴م) ، المدر المصون (۲۰/۵ ، إصلاح المطنق (۲۷۲) اللسان (قوت)

پنغر : ابتدر (۱۰۱) ، امتر انتصون (۱۰۷) ، وصدح انتصار (۱۰۰) انتصار (۱۰۰) (۲) في ۱ ره : قال مجاهد .

﴿ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه كه لا شك فيه ﴿ ومن أصدق من الله حديثًا كم أى : لا أحد أصدق منه .

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافَقِينَ فَتَتَينَ ﴾ .

قال محمد: ﴿فتين﴾ نصب على الحال() المعنى: أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم؟

والله أركسهم بما كسبوا هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة ؛ فخرجوا منها إلى مكة ، ثم خرجوا من كمة إلى البسامة تجازا فارتبوا عن الإسلام ، وأظهروا ما في قلوبهم من الشرك ، فلقيهم المسلمون ، فكانوا فيهم (فتين - أي : )(١) فرقتين - فقال بعضهم : قد حلّت دماؤهم ؛ هم مشركون مرتدون ، وقال بعضهم : لم تحل دماؤهم ؛ هم قوم عرضت لهم فتة . فقال الله فونما لكم في المنافقين فتين في وليس يعني : أنهم في تلك الحال التي أظهروا فيها الشرك منافقون ، ولكنه نسبهم إلى (خبتهم)(١) الذي كانوا عليه مما في قلوبهم من النفاق ، يقول : قال بعضكم كذا ، وقال بعضكم كذا ، وقال بعضكم كذا ، وقال أركسهم بما كسبوا في أي : ردهم إلى الشرك بما كان في قلوبهم من الشاث (١) والنفاق .

هواتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فه أي: في الكفر شَرْعًا سواء. هوفلا تتخذوا منهم أولياء في أي: لا توالوهم().

﴿حتى يهاجروا في سبيل الله في جعوا إلى الدار التي خرجوا منها ؛ يعني : المدينة ﴿فَإِنْ تُولُوا﴾ وأبوا الهجرة ﴿فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ثم استثنى قُوْمًا نهى عن قتالهم ؛ فقال : ﴿إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال محمد : يعني : إلا من اتُصل بقوم بينكم وبينهم

<sup>(</sup>١) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر المحيط (٣١٠/٣ - ٣١١)، الدر المصون (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٢) سقط من وره.

<sup>(</sup>٣) في وره: أصلهم.

 <sup>(1)</sup> غير واضحة في الأصل. والمثبت من ور ٥.
 (٥) طمس في الأصل، والمثبت من و ر ٥.

<sup>(</sup>٥) فينس في الأعبل . (٦) في و ر ۽ : الشرك .

<sup>(</sup>٧) في وره: لا تتولوهم.

میثاقً ، ومعنی (اتصل) : انتسب<sup>(۱)</sup>.

ق**ال يحيى:** وهؤلاء بنو مُذلج كان بينهم وبين قريش عَهَدٌ ، وكان بين رسول الله وقريش عهد ؛ فحرم الله من بني مدلج ما حرم من قريش؛ وهذا منسوخ نسخته الآية ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾(").

﴿ أُو جاءوكم حصرت صدورهم ﴾ أي : كارهة صدورهم .

﴿أَن يَقَاتِلُوكُمْ أُو يَقَاتِلُوا قَوْمُهُمْ ...﴾ الآية .

قال محمد : وتقرأ (خصِرةً صدروهم)(٢) أي : ضاقت ؛ الحصر في اللغة : الضيق(١).

قوله : ﴿ وَقَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمَ عَلِيهِمَ سِيلاً ﴾ يعني : حجة ؛ وهذا منسوخ أيضًا ؛ نسخته آية تنال(٠).

﴿ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم﴾ تفسير مجاهدا^ا): قال هم أنّاش من أهل مكة ؛ كانوا يأتون النبي يُسَلّمون عليه رياءً ، ثم يرجعون إلى قريش يرتكسون في الأوثان<sup>(١)</sup> يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا ؛ فأمروا (لـ٧١) بقنالهم ؛ إن لم يعتزلوا ويصلحوا .

﴿وَمَا كَانَ لِنُوْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاُ وَمَنْ قَالَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِدُ رَقَبَــــَةِ ثُوْمِنَــــَةٍ وَوَبَدُّ السَّلَمَةُ لِلهَ الْهَلِيهِ. إِلاَ أَن يَشَكَــَــَــُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوْ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ وَمَبَدُّ رَفِيكُوْ مُؤْمِنَكُمْ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ رَبَيْنَكُمْ رَبِيْنَكُمْ وَمِنْ مُؤْمِنُ إِن

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (وصل).

 <sup>(</sup>٢) (التوبة: ٥)، وينظر الناسخ والمنسوخ (ص٣٨).

<sup>(</sup>٣) قرأ الجمهور (حصرت) فعلاً ماضيًا ، وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب (حصرة) ونقلها المهدوي عن عاصم في روابة

ينظر: إتحاف الفضلاء (١٩٣)، النشر (٢٠١/٦) البحر المحيط (٣١٧/٣ - ٣١٨)، الدر المصون (٢١١/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (حصر).

<sup>(</sup>٥) ينظر الناسخ والمنسوخ (ص ٣٩) .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري (٢٠١/٥) وابن أبي حاتم (١٠٢٩/٢ رقم ٧٦٩).

وابن المنذر (۲/۲۷ رقم ۲۱۰۱).

<sup>(</sup>٧) أي يرتدون إلى عبادتها . ينظر : لسان العرب (ركس) .

أَهَلِهِ. وَغَنْ بِهُرُ رَفَنَـوْ مُثْوَمِنَكُوْ مَنَىٰ لَمْ يَجِـدْ فَسِـبَامُ شَهْرَيْنِ مُكَنَّابِمِتْيِن وَتَبَـدُ فِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهَ عَلِيـمًا حَجِيمًا ۞ وَمَن يَقْشُلُ مُؤْمِنَكَ مُشْمَمِيْنَا فَجَـزَآ وَهُمْ جَهَـنَـٰدُ حَمَلِنَا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَـنَهُ وَأَعَـدًا لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞﴾

﴿ وَمَا كَانَ لَوْمَنَ ﴾ يعني : لا ينبغي لمؤمن ﴿ أَن يقتل مؤمنًا إلا خطفًا ﴾ أي إلا أن يكون لا يتمشد لقتله .

هوومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » يعني : أهل القتيل فؤإلا أن يصدقوا » يعنى : إلا أن يصدُّق أهل القتيل ؛ فيتجاوزوا عن الدية .

﴿ وَفَانَ كَانَ مِنْ قَوْمَ عَدُوَّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ ﴾ قال الحسن : كان الرجل يسلم وقومه خَوْبٌ ، فيقتله رجلٌ مِن المسلمين خطأ ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة [ولا دية](١) لقومه .

﴿ وَإِنْ كَانَ مِن قوم بِينَكُم وبِينَهِم مِثَاقَ قدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، ما كان من عهد بين المسلمين وبين المشركين ، أو أهل الذئة ؛ فقتل رجلٌ منهم ، ففيه الديةُ لأوليائه ، وعتق رقبة مؤمنة .

﴿ فَمَنَ لَمْ يَجَدُ فَصِيامَ شَهْرِينَ مَتَنَابِعِينَ تُوبَّةً مِنَ اللَّهِ ﴾ تجاوزًا مِنَ اللَّه .

قال محمد: ﴿ تَوْبَةُ من اللَّه ﴾ القراءة بالفتح (١٠)؛ المعنى: فعل اللَّه ذلك توبَةُ منه (١٠).

﴿وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمَنًا مَتَعَمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهْنُم خَالدًّا ...﴾ الآية .

ق**ال يحيى** : بلغني أن عمر بن الخطاب قال : لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار ؛ لمن عمل بها : هوومن يقتل مؤممًا متعمدًا هه (أو أشباه)<sup>(۱)</sup> ذلك كنا نبثُ عليه الشهادة<sup>(ه)</sup> حتى نزلت هذه الآية **ه**إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاب**ه ف**كففنا عن الشهادة .

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الجمهور . البحر (٢٢١/٣) .

<sup>(</sup>٣) وفي توجيه القراءة معان نحوية أخرى تنظر من: البحر (٣٢٤/٣ - ٣٢٥) الدر المصون (٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٤) في دره: أو ما أشبه .

<sup>(</sup>٥) أي: نقطع له بالنار، انظر تفسير الطبري (٥/٥١٠ - ١٢٦) وتفسير ابن أبي حاتم (٩٧٠/٣ - ٩٧١) وغيرهما.

يعيى : عن عاصم بن حكيم ، (عن خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن بشؤر ، عن محمد بن الحنفية\"، عن علي قال : و لا تنزلوا العارفين المحدثين الجنة ولا النار ، حتى يكون الله هو الذي يقضى فيهم يوم القيامة ه<sup>(٢)</sup>.

﴿ يَكَانُهُمُ الَّذِينَ مَا مُثَوَّا لِهِا صَمَيْتُ فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَنَيْتُكُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ الْفَهَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْنَ مُؤْمِنًا فَيْتَنُونَ عَرَضَ الْخَيْوَةِ الدُّيْنَا فَهِنَدَ الْقَوْ مَكَالِمُ كَذِينًا كَذَلِكَ كُسنَمُ يَن قِبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِكُمْ فَنْبَيْنُوا ۚ إِنَّ لِللَّهِ عَلَى بِمَا فَسَمُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا ضَرِيتُم فِي سَبِيلَ اللَّهِ ...﴾ الآية .

تفسير قادة (٢٠): هذا في شأن بردامي رجلٍ من غطفان ؛ ذكر لنا أن نيئي الله بعث جيشًا عليهم غالب الليغي إلى أهل فَذَك ، وفيها ناسٌ من غطفان ، وكان مرداس منهم ففر أصحابُه ، وقال لهم مرداس : إني مؤمن وإني غير متابعكم ؛ فصيّحته الحيل غدوةً ، فلما لقوه سلَّم عليهم ، فدعاه أصحاب نبي الله ؛ فقتلوه ، وأخذوا ما كان معه من متاع ؛ فأنزل الله ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فبيّوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الشلّم (١٠) لست مؤمنًا ﴾ لأن تحية المؤمنين السلام ؛ بها يتعارفون ، ويلقى بعضهم بعضًا .

﴿تَنِعْوِن عَرِضَ الحِياةُ الدُنيا فعند الله مغانم كثيرةَ﴾ يعطيكموها ﴿كَذَلَكُ كُنتُم مَن قَبَلَ﴾ أي : شُلاًلاً ﴿فَوَمَنُّ اللهُ عليكم﴾ بالإسلام .

<sup>(</sup>١) سقط من (ر ( .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٩٢/٨) من طريق أيوب بن سويد عن سفيان عن خالد بن أبي كريمة بهذا الإسناد مرفوعًا .

و مُدا لله بن مسور كان يضم الحديث ويكذب . ترجمته في الجرح والتعديل (١٦٩ - ١٧٠) وضعفاء العقيلي (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦) والجمووجين (٢٤/٦) وصران الاعتمال (٤/٤) ٥ - ٥٠٥) وغيرها .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٥/٢٢٢ - ٢٢٤).

وعزاه السيوطي في الدر (٢٢١/٢) لعبد بن حميد أيضًا .

<sup>(</sup>٤) وهي قرابة نافع وابن عامر وحمزة (الشلم) بفتح السين واللام من غير ألف . وقرأ باقيي السبعة (السلام) بألف . وروي عن عاصم ﴿السُلْمِ﴾ وكمسر السين وسكون اللام ينظر : إتحاف الفضلاء (١٩٣)، البحر (٣٢٨/٣)، المعر المصرن (١٦/٢)، اليسير (49).

قال محمد: ومن قرأ: ﴿ لَمْنَ أَلْقَى إِلِيكُمُ السُّلَمِ ﴾ فالمعنى: استسلم لكم(١٠).

﴿ لَا بَسَنِى النَّهِدُونَ بِنَ النَّهِدِينَ غَيْرُ أُولِ الشَّرْرِ وَالْكَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ إَسْزَلِهم اللهُ النَّهُهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَالشَّهِمْ عَلَى النَّغِيدِينَ وَرَبُّهُ وَكُلَّ وَعَدَ اللهُ الْمُسْنَلُ وَنَشَلُ اللهُ النَّهُمِيدِينَ عَل الفَّهِدِينَ أَشْرًا عَظِيمًا ۞ وَرَجَدِتِ مِنْهُ وَمَشْفِزُو وَرَجَعًا وَقَالَ اللهُ عَشُولًا رَبِيعًا ۞

﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم﴾ .

يحي : عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن البراء بن عازب قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿لا يَستوي القاعدون من المؤمنين﴾ ولم يذكر الضرر ﴿والمجاهدون في سبيل الله ﴾ جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله ﷺ؛ قال : أنا كما ترى - وكان أعمى - . فقال رسول الله : ١ أذعوا لمي زيدًا ولي الضرر ﴾ (٣٠).

قال محمد: القراءةُ ﴿غَيْرَ﴾ بالفتح(١٠)؛ على معنى: الاستثناء(٠٠).

﴿ وَنَصُّل اللّٰهِ المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة و كلاًّ وعد الله الحسني ﴾ يعني : الجنة . وهذه نزلت بعدما صار الجهاد تطوّعًا .

قال : ﴿وَفَضُّل اللَّهُ الْجَاهِدِينَ عَلَى القاعدينَ أَجِرًا عَظَيْمًا درجات منه ومففرة ورحمة ...﴾ الآية .

قال محمد: ﴿ ورجات ﴾ نصب على البدل ، من قوله : ﴿ أَجْرًا عظيمًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر العصون (١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في در ۽ : والکتاب.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/٦ وقم ٢٨٦١) ومسلم (١٩٠٨/٢) وقم (١٨٩٨) من طريق أبي إسحاق به .
 (٤) وهي قراية نافع وابن عامر وعاصم . وقرأ الباقون بالرفع ، وغزا أبوحيان إلى الأعمش وأبي حيوة قراية الجر . ينظر :

<sup>(</sup>٤) وهي فراءه نامع وابن عامر وغاصم . وفرا البانوان بالرقع ، وغزا ابوجيال إلى الانحمش وابي حيوه فراءه الجر . ينظر السيمة (٢٣٧) ، التيسير (٩٧) ، النشر (٢٠١٧) ، البحر (٢٠٠٣ - ٣٢١) .

<sup>(</sup>٥) وفي توجيه النصب أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (٤٤٧/١) البحر (٣٣٠/٣ - ٣٣١) ، الدر المصون (٤١٧/١) .

<sup>(</sup>٦) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن (٤٤٨/١)، البحر (٣٣٣/٣)، الدر (٤١٨/٢).

يعيى : (عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن مكحول)(١) قال : قال رسول الله الطّينين : وإن في الجنه لله الله الطّينين : وإن في الجنه لمائة درجة ، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ، أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله ، ولولا أنشق على أمني ، ولا أجد ما أحملهم عليه ، (٧٦ل) ولا تطبب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي ، ما قعدت خلاف سرية تغزو ، وَلَوَيَدُتُ أَنِي أَقْتَلَ في سبيل الله ثم أحيا ، ثم أقتل ثم أحيا شم أقتل ثم أحيا ، ثم أقتل ثم أحيا شم أقتل ثم أحيا ، ثم أقتل ثم

﴿ وَا أَوْنَ وَوَقَهُمُ السَّتِهِمُ طَالِمِن الشَّيْمِ عَالُوا بِمَ كُمُّمُ عَالُوا كَا مُسْتَمَّنِينَ فِي الأولِيمُ عَالُوا الْمَهُ وَقَلَّ الْمَهُ اللّهُ عَلَمُهُ عَلَمُهُ مَعْهُمُّ وَمِنَاتُ صَمِيلًا ۞ إِلَّا السَّنْسَنِينَ مِن كَفَّقُ الرَّفُ عَلَيْمُ جَهُمُّ وَمِنَاتُ صَلَّى اللّهِ لَا يَسْتَمُونَ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ لَوْ يَسْتُونُ مِن اللّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ وَهُو مُواللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَوْلًا وَمِن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَوْلًا وَمِن اللّهُ عَلَوْلًا وَمِن اللّهُ عَلَمُوا وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَوْلًا وَمِنْ اللّهُ عَلَوْلًا وَمِن اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَوْلًا وَمِن اللّهُ عَلَوْلًا إِلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَلَمُوا مِن السّلّانِ إِنْ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَوْلًا إِلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَوْلًا إِلّهُ عَلَيْلًا مُؤْمِنًا فِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَمُوا اللّهُ عَلَوْلًا الللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَمُوا مِنْ اللّهُ عَلَمُوا مِنْ اللّهُ عَلَوْلًا إِلّهُ عَلَمُوا هُولًا لَمُ عَلَوْلًا مِنْ اللّهُ عَلَواللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْلًا إِلّهُ عَلَمُولًا فِي اللّهُ عَلَمُوا مِنْ السّلّانِ إِنْ عِنْهُ أَلّهُ عَلَوْلًا إِلّهُ عَلَمُولًا مِنْ السّلّانِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَوْلًا لَهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿وَإِنَّ الذَّينَ تُوفَاهُمُ المُلائكةُ ظَالِمَى أَنفسهم قالوا فيم كنتم﴾ قالت لهم الملائكة : فيم كنتم؟ ﴿وَقَالُوا كِنَا مُستَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ﴾ يعني : مقهورين في أَرض مكَّة ﴿قَالُوا أَلُم تَكُنَّ أَرضَ اللّه واسمة فنهاجروا فيها﴾ أي : إليها . تفسير قنادة(<sup>17</sup>: قال : هؤلاء فوم كانوا بمكة تكلَّموا بالإسلام؛

<sup>(</sup>١) في و رع : عن عبدالرحمن بن مكحول . وهو خطأ ، وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو عتبة عبد الرحمن بن يزيد بن جار الدمشقى ، يروي عن مكحول ، ترجمته في التهذيب (١٨٥ه - ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ورى الديناري (١٤/٦ رقم ٢٣٧٠) عن أبي هيرة قال : قال النبي ﷺ: وإن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ما بين الدجنين كما بين السماء والأرضر.

وروى البخاري (7- 7 رقم 2004) وسلم (2007) و 1240 رقم 2001) عن أبي هروة قال: سمعت النبي يُخِيَّةٍ بقرل: و والذي نفسي يده، أولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ، ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله ، والذي نفسي يده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ه .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٥/٥٣).

وعزاه السيوطي في الدر (٢٢٧/٢) لعبد بن حميد أيضًا .

فلما خرج أبو جهل وأصحابه ، خرجوا معه ؛ فقتلوا يوم بَدْرٍ ، واعتذروا [بالأعفام](١<sup>٠١</sup>، فأَنِيُّ اللهُ أَن يقبل ذلك منهم ، ثم عفر الله الذين بمكة واستثناهم ، فقال : ﴿إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة﴾ أي : لا قوة لهم فيخرجون من مكة إلى المدينة ﴿ولا يهتدون سبيلا﴾ لا يعرفون طريقًا إلى المدينة .

﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُم ﴾ و﴿ عَسَى ﴾ من اللَّه واجبة .

﴿وَمِن يَهَاجِر فِي سِبِيلِ اللَّه يَجِد فِي الأَرْضَ مِرَاعْقًا كثيرًا وسَعَهُۗ أَي: مُهَاجَرًا فِيهَاجِر إليه قال محمدٌ : المراغم والمهاجر واحد ؛ يقال : راغمتُ وهاجرتُ ، وأصله : أن الرجل إذا أسلم خرج عن قومه مراغِقًا لهم ؛ أي : مفاضيًا مقاطقًا(").

﴿ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ...﴾ الآية .

يعين : عن قرة بن خالد ، عن الضحاك بن مزاحم قال : 3 سمع رجلٌ من بني كنانة ؛ أن بني كنانة قد ضربت الملائكة وجوقهُم وأدبارُهُم يوم بدر وقد أدنف<sup>(٢)</sup> للموت ، فقال : أخرجوني إلى النبي . فؤجّمة إلى النبي المُشْخِيَّةُ فانتهى إلى عقبة سماها فَتُوفي بها ؛ فأنزل الله فيه هذه الآية ه<sup>(١)</sup>.

﴿وَإِذَا ضربتم فِي الأَرْضِ فليس عليكم جناعٌ أَن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، أن يقتلكم ﴿الذين كفروا﴾ هذا تشرُّو صلاة الخوف .

﴿ وَلِمَا كُنتَ بِهِمْ فَاقَمَتَ لَهُمْ الصَّنوَة فَلَنَقُمْ مُمَا يُهِمَّةٌ يَنتُهُمْ مَمَلَكُ وَلِنَاهُونَا سَمُعُوا فَلِيَكُونُوا بِن وَرَابِكُمْ وَلَنَانِ طَآلِمَةٌ أُخْرَىكَ لَدَ يُمَسَلُوا فَلِيَمَنُوا مَنْكَ وَلِنَاهُدُوا حِذْرَهُمْ وَالْسِكِمْنُهُمْ وَوَ الْذِينَ كَمُوالُو تَشْفُونَكَ عَنْ السِيخِيمُ وَالْسِيمَانُو فَيْسِلُونَ عَلِيمُمْ بَسْلَةً وَحِدَةً وَكَهُ خَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى فِن مَطْرٍ أَوْ كُنْهُمْ مَرْفَعَ أَنْ قَسُمُوا السِكَنكُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: بلا عذر. والمثبت من دره.

<sup>(</sup>٢) ينظر : لسان العرب ، القاموس المحيط ، مختار الصحاح (رغم) .

<sup>(</sup>٣) أي : اشتد مرضه وأشرف على الموت . يقال منه : دَيْف يَقْنِف دَنْفًا فهو دَنف . ينظر لسان العرب ، مختار الصحاح ، الفاموس (دنف) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري (٣٣٩/٥) من طريق قرة به .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٢٩/٢) لعبد بن حميد أيضًا .

وَخَذُوا حِذَرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آعَدُ لِلكَفِينَ عَلَمُا مُهِينَا ﴾ فإذا فَشَنَيْدُمُ السَّلَوَةُ فَانْصُرُوا الله يَتِنَا وَقُدُونَ وَعَلَ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الْمُسَانَتُمْ فَلَيمُوا الشَّلَوَةُ إِنَّ السَّلَوَةَ كَانَتُ عَل النُوبِينِكِ كِنَا تَوْفُونَا ۞ وَلَا تَهِمُوا فِي الْبِينَادِ القَوْمُ إِن تَكُوفُوا فَالنَّوْمُ فِي النَّهُمْ بَالْمُوبَ تَالنُورَكُ وَرَجُمُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَجْوَرُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِمًا ۞﴾

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقْمَتُ لَهُمُ الصَلاَمُ فَالَ مَجَاهَدُ ( ): ﴿ إِن النِّي الظَّيْلِينُ وَأَصِحَابِهُ كَانُوا يُشْشَفَانَ ، والمشركون بِشَجَنَانُ ( ) فتواقفوا فصلى النبي الظَّيْلِينُ بأصحابِهِ الظُّهْرِ أَربِمًا ؛ ركوعهم وسجودهم وقيامهم ممّا ، فَهُمْ بهم المشركون أن ريغيروا ( ) على أمتعتهم وأثقالهم ، فأنزل الله ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ... ﴾ الآية » .

قوله : ﴿وَلا جناح عليكم إن كان بكم أذّى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم﴾ أي : يضعون أسلحتهم وهم (يحذرون)(١٠.

قال محمد : ذكر يحيى شُنّة صلاة الحوف، ونقل فيها اختلاقًا؛ فاختصرت ذلك؛ إذ له موضعه من كتب الفقه .

﴿ وَاوْدَا قَصْيَتُمُ الصَلَاةَ فَاذَكُرُوا اللَّهُ يَعْنِي : باللسان ﴿ قِيامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جنوبكم ﴾ تفسير قتادة : افترض اللَّه ذِكْرَةُ عند القتال ﴿ وَاوْدَا اطمأنته ﴾ يعني : في أمصاركم .

﴿ وَاَقْدِمُوا الصَلاَةِ﴾ يقول: فأتموا الصَلاة ﴿ إِنّ الصَلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا﴾ أي: مفروضًا . ﴿ وَلا تَهْنُوا في ابتغاء القوم﴾ أي: لا تضعفوا في طلبهم ﴿ إِنّ تكونُوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون﴾ يعني: وجع الجراح ﴿ وترجون من اللّه ما لا يرجون﴾ أي: من ثوابه ما لا يرجو المشركون، يرغُمُهم بذلك في الجهاد .

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢٥٧/٥) وابن أبي حاتم (٢/٢٠١٠ رقم ٥٨٩٥).

وعزاه السيوطي في الدر (٢٣٥/٢) لابن أبي شبية وابن جرير .

<sup>(</sup>٢) حبل فرب مكة . وقيل : بناحية تهامة . ينظر : معجم البلدان (١٤/٣).

<sup>(</sup>٣) في در ۽ : يعدوا .

<sup>(1)</sup> في 1 ر 1 : حذرون .

﴿إِنَّا أَرْلَنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ لِتَعْكُمْ بَنِنَ النَّاسِ بِمَا أَرْكَ اللَّهُ وَلَا نَكُن لِلنَّمَايِينَ خَصِيبًا ۞ وَاسْتَغْنِمِ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهِ كَانَ عَلُوزًا رَّضِينًا ۞﴾

وإذا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله في الوحي . ﴿ وَلا تَكُن للخائنين خصيمًا له تفسير الحسن (''): وأن رجلاً من الأنصار سرق درعًا فأتهم عليها حتى فَشَت القَالَة (')؛ أنه سرق الدرع؛ فانطلق فاستودعها رجلاً من اليهود ، ثم أتى قومه ، فقال : ألم تروا إلى هؤلاء الذين اتهموني على الدرع؛ فوالله مازلت أطلب وأبحث حتى وجدتها عند فلان اليهودي؛ فأتوا اليهودي، فوجدوا عنده الله عن الرائع ما رائع ما سرقتها ، ثما استؤذعنيها ثم قال الأنصاري، لقومه : انطلقوا إلى النبي التحقيظ فقول المه فليخرج فليعذرني؛ فتصقط عني القالة ، فأتى قوئه رسول الله فان يفعل ، فأنول الله : ﴿ وَإِنَا أَنُونَا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائين عنه أن الأنساري هو سرقها ؛ فلا تعذرته (\*)، واستغفر الله مما كنت هَمَمْتَ به أن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر (٢٣٩/٢) لابن المنذر في تفسيره.

<sup>(</sup>٢) القالة : اسم للقول الفاشي في الناس ؛ خيرًا كان أَو شرًا . ينظر : لسان العرب (قول) .

<sup>(</sup>٣) في دره: فلا تعذر له.

## وَكَاكَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۞﴾

﴿ وَلا تَجَادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب﴾ أي : إن الأنصاري [سرقها أي](١٠ خانها ، والأنصاري : طُفتةُ بن أُثِيرَقِ وكان منافقًا .

﴿ يستحفون من الناس ولا يستحفون من الله ﴾ رأي: يستحيون من الناس، ولا يستحيون من الله(٢٠.

﴿وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول﴾ يعني : ما قال الأنصاري : إن اليهودي سرقها .

ثم أقبل على قرم الأنصاري فقال: ﴿ مَا أَنَّم هؤلاء جاداتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القبامة أم من يكون عليهم وكيلاً ﴾ أي : حفيظًا لأعمالهم؛ في تفسير الحسن (قال الحسن(٢٠): ثم استتابه الله ، فقال: ﴿ ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ... ﴾ إلى قوله: ﴿ عليمًا حكيمًا ﴾ .

﴿ وَمِن يكسب خطيئة أو إثنا ثم يرم به ريئاً ﴾ أي: [ما رمي به (١٠) اليهردي وهو منها بريء ﴿ وَفَقَد احتمل بهتانا ﴾ كذبًا ﴿ وَالله الله عينا ألله عليك احتمل بهتانا ﴾ كذبًا ﴿ وَالله الله عينا ألله عليك وحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ﴾ فيما أرادوا من النبي ﷺ أن يعذر (عن) (١٠) صاحبهم ﴿ وَوَمَا يَضِلُونَ إِلاَ أَنْفُسِهُم ﴾ أي : حين جاءوا (١٠) إليك لتعذره ﴿ وَمَا يَضُرونَكُ ﴾ يتقصونك ﴿ من شيء ﴾ .

قال محمد : قبل : إن المنى في قوله : ﴿أَن يضلوكُ اَي : أَن يخطئوكُ في حكمك ﴿وَوَمَا يَضَلُونَ إِلاَ أَنفَسَهُمُ ﴾ لأنهم يعملون عمل الضالين ، والله يعصم نبيه من متابعتهم .

﴿لاَ خَيْرَ فِي كَنْجِيرِ مِن نَمْجَوَنُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرْ بِهِمَدَقَةِ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَتَج بَبْرَكَ النَّاسِ وَمَن بَغْمَلُ دَلِكَ انْبِنَاءً مَرْضَاتِ الْحِ فَسَوْقَ لَوْفِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَن يُشَافِقِ الرَّسُولُ مِنْ

 <sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والعثبت من وره.
 (٢) سقط من وره.

<sup>(</sup>۲) سقط من (ر). (۲) سقط من (ر).

ر ؛ (٤) في الأصل : يرمى بها . والعثبت من ور ٥ .

<sup>(</sup>٥) من (را .

<sup>(</sup>٦) في در ٥ : مشوا .

بَعْدِ مَا نَبَئِنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّجْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْنُؤْبِينِ ثُوْلِهِ. مَا قَالَ وَنُصْهِهِ. جَهَـئَمُّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِذَا لَهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. وَبَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَكَاأُ وَمَن يُشْرِك إِلَّهِ فَقَدْ صَلَّ مَنْكُوْ بَعِيدًا ﴿ ﴾

﴿إِن يدعون من دونه إلا إناثًا﴾ قال الحسن: يعني: إلا أمواتًا.

قال يحيى: كفوله: ﴿ أَمُونَتُ غَيْرُ أَخْيَـا أَمْ ۗ كَالْ عَنِي: أَصنامهم.

قال محمد: وقيل: المعنى: إلا ما سموه بأسماء الإناث؛ مثل اللات والغزَّى ومناة.

ووإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا له قال الحسن : أي : إن تلك الأوثان لم تدعهم إلى عبادتها ، إنما دعاهم إلى عبادتها الشيطان .

قال محمد : المريد : العاتي ؛ يقال : مَريدٌ وماردٌ (٢).

<sup>(</sup>١) النحل: ٢١.

<sup>(</sup>٢) ويقالُ أيضًا : مِرَّيد؛ أي : بكسر الميم، وتشديد الراء المكسورة .

ينظر: لسان العرب، القاموس (مرد).

قوله تعالى : ﴿لَعْمَهُ اللَّهُ وَقَالَ﴾ يعني : إبليس ﴿لأَتَخَذَنَ مَنْ عَبَادَكُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ .

قال محمد : المعنى : أفترضه لنفسي .

﴿ وَلاَصْلَتِهِمَ ﴾ لأَغويتُهم ﴿ وَلاَصْبَتُهم ﴾ أي : بأنهم لا عذاب عليهم ﴿ وَلاَّمرتُهم فليتكن آذان الأنمام﴾ هي : البحيرة ؛ كانوا يقطعون أطراف آذانها ويحرمونها .

﴿ولاَّمرنهم فليغيرن خلق اللُّه﴾ قال ابن عباس(١): هو الخصاء(٢).

وقال الحسن<sup>(٣)</sup>: هو ما تَشِيمُ<sup>(١)</sup> النساء في أيديها ووجوهها ؛ كان نساء أهل الجاهلية يفعلن ذلك .

## ﴿ولا يجدون عنها محيصًا﴾ ملجأ .

﴿ وَالَذِيتَ ، اَمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ مُمَّةً عِلْمُهُ جَشَّتِ عَرِّى مِن تَحْتِهَا الْأَفَهُرُ خَلِينَ فِيهَا

إِنَّا وَعَدَالَهُ حَفَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ فِيلَا ﴿ لِنَبَيْكُمْ وَلَا أَمَانِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمِلْ أَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

﴿لِيس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب﴾ (ل٧٤) قال الحسن : قالت اليهود للمؤمنين : كتابنا

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٥/٢٨٢).

وعزاه السبوطي في الدر المتثور (٢/٣٥٠ - ٢٤٦) لعبد بن حميد وابن المنفر وابن أمي حاتم أيضًا .

<sup>(</sup>٢) الخِصَاء: نزع الخصيتين. وقيل: قطع الذكر. لسان العرب (خصو).

<sup>(</sup>٣) روى الطبري (٥/٥٨) وابن أبي حاتم (١٠٧٠/٤ رقم ٥٩٨٦) عن الحسن في قوله ﴿فَلِيُمْتُونُكُ خَلَقُ اللَّهُۗ ١١٠ . ١١٠ .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٤٦/٢) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا .

<sup>(</sup>٤) مأخوذ من الوشّم ؛ وهو ما تفعله النساء من غَرّز الإبرة في البدن ثم ذّر مادة البلج عليه حتى يزرق أو يخضر . ينظر : لسان العرب ، المعجم الوسيط (وشم) .

قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم (١) ونحن أهدى منكم. قال المؤمنون: كذبهم، إنا صدقنا بكتابكم ونبيكم، وكذبهم بكتابنا ونبينا، وكتابنا القاضى على ما قبله من [الكتب](١).

قال محمد: المعنى: ليس ثواب الله - عز وجل - بأمانيكم، ولا أماني أهل الكتاب. ﴿من يعمل سوءًا يجز به﴾.

يعيى: عن المعلَّى بن هلال ، عن إسماعيل بن أبي خالد ٢٠)، عن أبي بكر بن زهير و أن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الله ، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال له النبي الطَّيْئِيَّةُ : أَيّة آية؟ قال : قول الله : هومن يعمل سوءًا يجز به في فكل سوء عملناه تُجُزِّى به يا رسول الله؟ فقال النبي : غفر الله لك يا أبا بكر ، أليس تمرض؟ أليس تحزن؟ أليس تَنصَبُ ٤٠٠؟ أليس تصيبك اللَّأُواء ٢٠٠ ـ يعني : الأوجاع والأمراض - ؟ قال : بلي . قال : فهو مما تجزون به ١٤٠٠.

﴿ وَمِن أَحِسَ دِينًا مِن أَسَلَم وَجِهِه لللهِ أَي : أَعَلَص ﴿ وَهُو مَحْسَنَ وَاتِمَ مُلَّةَ إِبراهِم حَيْفًا ﴾ أي : لا أحد أحسر، دينًا من .

قال الكلبي: لما قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، وقال لهم

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في وره: وكتابنا القاضي على ما قبله من الكتب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الكتاب. والمثبت من وره.

<sup>(</sup>٣) في و رع : إسماعيل بن خالد . وهو خطأ . وأبو خالد اسمه هرمز ، ويقال سمد ، ويقال كبير ، وإسماعيل بن أبي خالد ترجمته في تهذيب الكمال (٦٩/٣) .

<sup>(1)</sup> أي: تنعب ؛ مأخوذ من النَّصَب ؛ وهو النعب . لسان العرب (نصب) .

<sup>(</sup>٥) وقبل: اللأواء: ضيق المعيشة. ينظر لسان العرب (لأى).

<sup>(</sup>٦) رواد الإمام أحمد (١/١) وأبو يعلى (١٩/١- ٩٩ رقم ٩٨ - ١٠١) والطبري في تفسيره (١٩٤٣، ١٩٥) ، وابن حبان (١٧٠/٧ - ٢١١ رقم ٢٩١٠) والروزي في مسند أبي بكر (١٤٧ - ١٤٨ رقم ٢٠١١) وابن السني في الوم واللياة (١٨٩ رقم ٢٩٦) والحاكم (٧٤/٣ - ٧٥) والبيهقي في سند (٣٧٢/٣) والشباء في المختارة (١/ ١٩٥ - ١٦٠ رقم ٢٩، ٧٠) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال الضباء: قال أبو زرعة : أبو بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصديق مرسل . ظلت : قد روي عن أبي بكر الصديق عثين من طرق ، وفي الباب عن عدة من الصحابة ، انظر تفسير ابن كثير (٥٧/١٥ – ١٥٥٠ والدر الشئور (٢٤٩/٦ - ٢٥٠) ، وأصحها حديث أبي همروة ، رواه مسلم (١٩٩٣/٤) رقم ٢٥٧٤) .

المؤمنون ما قالوا ؛ فأنزل الله : ﴿ليس بأمانيكم ...﴾ إلى قوله : ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾ ففضل الله المؤمنين على اليهود .

قال محمد: تفسير بعضهم: الخليل هو من باب الخلَّة والمحبَّة التي لا خلل فيها(١).

﴿وَمَسْنَغُنُونَكَ فِى الْفِسَاءُ قُلِى اللّهُ يُغْيِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُشْلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَنْبِ فِي يَشَمَى الفِسَاءَ الّذِي لا تُؤْوُنَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَنَجْبُونَ أَن تَنكِخُوهُنَّ اللّسَفْنَهِنَ مِنَّ الْوِلَدَانِ وَأَس تَقُومُوا النِّنَتَىٰ بِالْفِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ. عَلِيمًا ۞ ﴾

﴿وَوَيَسْتَفُونَكُ فِي النَّسَاءَ﴾ قال الكلبي : « سئل رسول اللَّه ﷺ [ما لهن]<sup>(١)</sup> من الميراث ، فأنزل الله الربع والثمن » .

﴿ وَلَوْ اللَّهُ يَفْتِكُم فِيهِن ... ﴾ إلى قوله: ﴿ وَتَرْغُونَ أَنْ تَنْكُمُوهُنَ ﴾ أي: عن أَنْ تَنْكُمُوهُنُ ".

يعتي : عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن علي بن أبي طالب « أنه قال في قوله : هؤوما يتلى عليكم في الكتاب ... كه الآية ، قال : تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره ، ولها مال فلا يتزوجها لذمامتها ، ولكن يحبسها حتى يرثها ، فنزلت هذه الآية ، فنهوا عن ذلك » .

وقوله : ﴿لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾ يعني : ميراثهن .

وقوله : ﴿والمستضعفين من الولدان﴾ يقول : يفتيكم فيهن ، وفي المستضعفين من الولدان ؛ ألاً تأكلوا [من](١) أموالهم .

قال قتادة : وكانوا لا يورثون<sup>(ه)</sup> الصغير ، وإنما كانوا يورثون<sup>(٤)</sup> من يحترف ، وينفع ويدفع .

<sup>(</sup>١) ينظر لساد العرب، القاموس المحيط، المختار (خلل).

<sup>(</sup>٢) طمس بالأصل، والعثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) أي : على حذف حرف الجر (عن) وفيه تفصيل نحوي واسع ينظر من : إعراب القرآن (٥٧/١ ) ، البحر (٣٦٠/٣ -٣٦١ ) ، الدر المصون (٤٣٤/٣) .

 <sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من ((٥).
 (٥) في ((١) يرثون.

﴿ وَأَن تَقُومُوا للبِتَامَى بِالقَسطَهُ وهُو تَبَعَ للكَلامُ الأُولُ، قُل اللَّه يَفتيكُم فيهن، وفي يتامى النساء، وفي المستضعفين من الولدان، وفي أن تقوموا لليتامي بالقسط.

﴿ وَإِن اتِرَاأُ عَافَتُ مِنْ الْبَلِهَا نَصُواً أَوْ إِمْرَاهَا فَلَا جُمَاعُ عَتَبِمَا أَنْ يُسْلِحا يَتَهُمَا مُلْمَا وَاللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَى إِلَّهُ مَا مُلَمَّا وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى إِلّهُ اللّهُ عَلَى إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُولُولُولُمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

﴿وَإِنَّ امرأة خافت﴾ يعني : علمت ﴿من بعلها﴾ يعني : زوجها ﴿نشوزًا﴾ يعني : بغضًا ﴿أَو إعراضًا فلا جناح﴾ لا حرج .

﴿عليهما أن يُصَّالُمَا () ينهما صلحًا والصلح خير ...﴾ الآية ، قال بعضهم : هي المرأة تكون عند الرجل فتكبر فلا تلد ، فيريد أن يتزوج عليها أشبُ (") منها ، ويؤثرها على الكبيرة ، فيقول لها : إن رضيت أن أوثرها عليك وإلا طلَّقتكِ ، أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها الشابة .

وقوله : ﴿وَأَحَضَرَتَ الْأَنْفَسَ الشَّحِكُ أَي : شَحَتَ بَنصِيبِهَا مَنْ زَوِجِهَا للأُخْرَى ؛ فَلَم تَرْضَ . ﴿وَإِنْ تَحْسُوا﴾ [الفعل]\*" ﴿وَتَقُوا﴾ اللَّمِ والجَورِ فِيهِن ﴿فَإِنَّ اللَّهِ كَانَ بَمَا تَعَمَلُونَ خَبِرًا﴾ .

فولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء له في الحب فولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل له قال الحسن : فتأتي واحدة ، وتدع الأحرى فونتذروها كالملقة له قال الحسن (١٠): لا أثمّ ، ولا ذات بعل . فوران تصلحوا له الفعل في أمرهن فورتنقوا له الميل والجور فيهن فوفان الله كان غفوزًا رحيمًا له .

قوله : ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسْعًا حَكِيمًا ﴾ أي : واسعًا لهما في الرزق (ل٧٥) حكيمًا في أمره .

 <sup>(</sup>١) فرأ الكوفيون ﴿ يُشَلِحا ﴾ بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام ، وقرأ الياقون ﴿ يُشَالحا ﴾ بفتح الياء والصاد واللام ،
 وتشديد الصاد ، وألف بعدها . الشر (٢٠٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) صيغة تفضيل من (الشباب)، والمراد: امرأة شابة صغيرة. لسان العرب (شبب).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من ور ٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري (٣١٦/٥) وابن أمي حاتم (١٠٨٤/٤ رقم ٢٠٦٣).

﴿ وَيَهَ مِنَا فِي السَّنَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدَ وَمَنِهَا اللَّذِي أَوُواْ الكِشَّتِ مِن تَبِيضُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ
النَّوْا اللَّهُ وَإِن كَفُرُوا فَإِنَّ لَهُمَ مَا فِي السَّنَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ كَانَ اللَّهُ غَيْبًا حَمِيدًا ﴿ وَيَوْمَا فِي السَّنَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا فِي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْلُوا عَلَى اللْعُلِيْلُوا عَلَى اللْعُلِيْلُوا عَلَى اللْعُلِيْلُوا عَلَى اللْعُلِيْلُوا عَلَى اللْعُلْ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الللْعُلِمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَا

قوله : ﴿وَكَفَى بَاللَّهُ وَكَيْلاً﴾ لمن توكل عليه .

﴿إِن يَشَأُ يَذَهَبُكُم أَيْهَا النَّاسِ﴾ [أي: يذهبكم](١) بعذاب الاستئصال.

﴿ويأت بآخرين﴾ [بقوم](١) يطيعونه .

﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوابِ الدُّنيا فعند اللَّهُ ثوابِ الدُّنيا والآخرة﴾ يعني : ثواب الآخرة لمن أراد الآخرة .

هو كفوله : ﴿ قُنْ كَانَ بُرِيدُ ٱلْصَاحِلَةَ عَجَّلَنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ...﴾ إلى قوله : ﴿ كان سعيهم مشكورًا﴾ ".

﴿ يَكُنْ عَنِينًا أَنْ فَقِيرًا فَأَنْ فَرَيْنَ بِالْقِسْطِ شَهِنَة بِفُو وَلَوْ عَنْ أَنْسِكُمْ أَو ٱلْوَلَدَيْنِ وَٱلْأَوْرِينُ إِن يَكُنْ عَنِينًا أَنْ فَقِيرًا فَأَنَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشْهُوا أَلْمَوْنَ أَنْ تَعْدِلُواْ وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِشُوا فَإِنَّ اللّهِ كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فِي يَتَأَبُّ اللَّيْنَ مَامِنُوا عَدِمُوا بِأَنْقِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنْبِ اللّهِ مَنْلُ وَمَن يَكُمُو بِأَقِهُ وَمَلْتَهِكِيهِ. وَكُنْبُوهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْبُورِ ٱللّهِ فِي مُنْدُ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَي مُنْ مِنْ اللّهِ فَي مَلْتُولُ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَي اللّهِ مِنْ اللّهِ فَي مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَي اللّهِ مِنْ اللّهِ فَي مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَي مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

﴿ يَا أَيِهَا الذِينَ آمنوا كُونُوا قُوامِنِ بِالقَسط ...﴾ إلى قوله : ﴿ فَاللَّهُ أُولِي بَهِما﴾ يقول : اشهدوا على أنفسكم وعلى أبنائكم [وعلى آبائكم] (\*) وأمهاتكم وقراباتكم ؛ أغنياء كانوا أو فقراء ﴿(إن يكن

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من وره.

<sup>(</sup>۲) الإسراء: ۱۸ - ۱۹.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والعثبت من ور ٩.

غيثًا أو فقيرًا فالله أولى بهما ﴾ أي : أولى بغناه وفقره منكم . قال قتادة(١٠): يقول : لا يمنعك غنى غنع ، ولا فقر فقير أن تشهد عليه بما تعلم .

﴿ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ﴾ (فتدعوا)(١) الشهادة .

﴿وَانَ تَلُوا﴾ أَلسَتَكُم فَحَرَفُوا الشّهادة ﴿أَوْ تَعْرَضُوا﴾ فلا تشهدوا بها ﴿فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بما تعملون خبيرًا﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا آمنُوا باللَّهُ ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ﴾ .

قال الكلبي: خاطب بهذا من أمن من أهل الكتاب؛ وذلك أنهم قالوا عند إسلامهم: أنؤمن بكتاب محمد، ونكفر بما سواه؟!

فقال اللَّه : ﴿ قَلْ آمنوا بِاللَّهِ ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ...﴾ الآية .

﴿ وَإِنْ الذِينَ آمنُوا مُم كَفَرُوا ... ﴾ الآية ، هم أهل الكتابين ، في تفسير قنادة " . قال : آمنت البهود بالنوراة ، ثم كفرت بها - يعني : ما حرفوا منها - وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت به - يعني : ما حرفوا منه .

﴿ثم ازدادوا﴾ كلهم ﴿كفرًا﴾ بالقرآن ﴿لم يكن اللَّه ليغفر لهم﴾ قال الحسن: يعني : من مات

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٣٢٢/٥).

وعزاه السيوطي في الدر (٢٥٧/٢) لعبد بن حميد وابن المنفر أيضًا .

<sup>(</sup>۲) في دره: فتعدلوا.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (٣٢٧/٥) وابن أبي حاتم (٢٠٩١/٤ رقم ٦١١٢، ٦١١٣). وعزاه السيوطي في الدر (٢٠٨/٣) لعبد بن حميد وابن جرير.

سورة النساء ------

منهم على كفره .

﴿ وَلا ليهذيهم سبيلاً ﴾ أي: سبيل هدى؛ يعني: الأحياء، وأراد بهذا عامتهم، وقد تسلم الخاصة منهم.

﴿ بشر المنافقين بأن لهم عذاتا أليمًاالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾ كانوا يتولون اليهود، وقد أظهروا الإيمان.

﴿ أَيِنغُونَ عَندُهُمُ الْعَرْةَ ﴾ أي : أيريدون بهم العزة؟!

﴿ وَوَقَدُ نُرُّلُ الْ عَلَيْكُمْ فِي الكتابُ أَنْ إِذَا سَمِعَمَ آيَاتَ اللَّهُ يَكُثَرُ بِهَا وَيَسْتَهَزَ بَهَا فلا تَقْعَدُوا مَمْهِمَ حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ يعني : ما أنزل في سورة الأنعام : ﴿ وَلَانَا رَأَيْتُ ٱلذِّينَ يَخُوشُونَ فِي َ يُمُنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ ... ﴾ (ا الآية .

﴿ اللَّهِ بَنْرَشُونَ بِكُمْ أَوْ كَانَ لَكُمْ تَنْحُ بِنَ اللَّهُ وَمَالِمًا أَلَمْ تَكُن مَكُمْ وَإِن كَانَ لِلكَفِيْنَ تَهِيثُ قَالُواْ اللَّهِ تَسْتَقُوفُ عَلِيْكُمْ وَتَسْتَكُمْ مِنَ الشُؤْيِينَ قَاللَّهُ يَمْكُمُ بِيَنْكُمْ وَ يَجْمَلُ اللّٰهُ لِلْكُفِرِينَ عَلَى النَّوْيِينَ سِيدًا ۞ إِنَّ النَّسُوفِينَ يُخْتِمُونَ اللّٰهِ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِنَّا قَامُواْ إِنَّ الصَّدَوْقَ قَامُوا كُمَّالُو يُرْتُمُونَ النَّاسَ وَلا يَشْكُونِكُ اللّٰهُ وَهُو فَيْلًا ۞ فَتَنْذِينَ بَيْنَ وَلِكَ لاَ إِلَى مُؤْلِمُونَ اللَّهِ مَنْ يَقْدِيلُ اللّٰهُ فَلَنْ يَجْدَ لَمُ سَيِيلًا ۞ ﴾

﴿الذين يتربصون بكم﴾ هم المنافقون ؛ كانوا يتربصون برسول الله وبالمؤمنين ﴿وَإِن كَانَ لَكُمْ فتح من الله ﴾ نصر وغنيمة ﴿وَقَالُوا أَلُمْ نَكُنَ مَعْكُمُ ﴾ .

﴿ وَإِنْ كَانَ لَلْكَافِرِينَ نَصِيبُ فَكِيةً على المؤمنين ﴿ قَالُوالُهِ لَلْكَافِرِينَ ﴿ أَلُمُ نَسَتُحُودُ عليكُم أي: ندين بدينكم ﴿ وَتُنعكُم مِنَ المؤمنين ﴾ يعنون: من آمن بمحمد ﷺ أي: كنا لكم عيونًا نأتيكم بأخبارهم، ونعينكم عليهم ؛ وكان ذلك في السر. قال الله: ﴿ وَقَاللَّهُ يَحْكُم بِينَكُم يُومُ القيامة ﴾ يجعل المؤمنين في الجنة، ويجعل الكافرين في النار.

﴿ وَلَنْ يَجَعُلُ اللَّهُ لَلْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنينَ سَبِيلًا ﴾ أي: حجة في الآخرة .

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي، وقرأ الباقون بضم النون وكسر الزاي. النشر (٣٥٣/٦). (٢) الأنمام: ٦٨.

﴿إِنْ المَافقين يخادعون اللَّهُ بقولهم : ﴿إِذَا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم﴾(١) وهو خداعهم .

قال محمد<sup>(۱)</sup>: يجازيهم جزاء الخداع.

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَلَاةَ قَامُوا كَسَالَى﴾ عنها ﴿يَرَاءُونَ النَّاسِ﴾ يظهرون ما ليس في قلوبهم . ﴿وَلا يَذَكُرُونَ اللَّهِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ قال الحسن("): [نما قُلُّ ؛ لأنه كان لغير الله .

﴿ مَدْبَدِينَ بِينَ ذَلَكَ لَا إِلَى هَوْلاً، وَلَا إِلَى هَوْلاً، ﴾ قال قنادة (أ): (٧٦٧) ليسوا بمؤمنين مخلصين، ولا بمشركين مُصَرَّحِين ﴿ ومن يضلل الله ﴾ عن الهدى ﴿ فَلَن تَجَدَّ له سِيلًا ﴾ يمني : سيل هدى .

﴿ يَا أَبِهَا الذِينَ آمنوا لا تتخذوا الكافرين أُولِياء من دون المؤمين﴾ يقول: لا تفعلوا كفعل المنافقين؛ اتخذوا المشركين أُولياء من دون المؤمنين ﴿ أَتَرِيدُونَ أَنْ تَجعلوا للهُ عليكم سلطانًا مبينًا ﴾ قال إبن عبام ( ( ): حجة يبتة .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤.

<sup>(</sup>۲) في دره: قتادة.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطيري (٣٥٥/٥) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٤٤/٥ رقم ٦٨٦٦).
 وعزاه السيوطى في الدر (٢٠٩/٢) لابن أبي شيبة وابن المنذر أيضًا.

وعزاه السيوطي في الدر (٢٥٩/٦) لابن ابي شيبة وابن المندر ايضاً . (1) رواه الطيري (٣٣٦/٥) وابن أبي حاتم (١٠٩٧/٤ رقم ٢٦٤٧) .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٠٩/٦) لابن جرير وابن المنذر.

<sup>(</sup>ه) روى عبد الرزاق في تفسيره (٢٩٩/٢) واين أبي حاتم (٢٠-١٠ رقم ٥٧٧٨ ، ١٠٩٧٤ رقم ١٠٩٧١) واين مردويه ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة ( ٢١٤/١ رقم ٣٣٥) - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كل =

﴿إِن المَنافقين في الْدُرَكِ(١) الأسفل من النار﴾ وهو الباب السابع الأسفل .

﴿ مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بَعْذَابِكُمْ إِنْ شَكْرَتُمْ وَآمَنتُمْ ﴾ أي : أن اللَّه غنيٌّ لا يعذب شاكرًا ولا مؤمنًا .

﴿ لَا يُجِبُّ اللهُ الْمَجْهَرُ وَالشَّوْءِ مِنَ الْغَوْلِ إِلَّا مَن ظُيْرٌ وَقَانَ اَقَدَّ تَبِيمًا عَيِمًا ۞ إِنْ نُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تَخْتُونُوا أَن تَغَوُّوا مَنِنَ شَوْوَ فَإِنَّ اللهَ فَانَ عَفُوا قَوْيرًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَكَمُّمُونَ بِاللهِ وَوَمُسْلِمِ. وَرُبِيدُونَ أَنْ يَنْزَيْوا مَنْبِيلًا ۞ وَلَتِيلُكُ هُمُ الْكَغِرُونَ حَقًّا وَاَعْتَدًا يَا لِكَنْفِينَ عَذَا اللهُ المِهِي وَالسَامِهُ فَلُولُ اللهِ اللهِ اللهُ المُطلوم السوء من العول إلا من ظلمِ ﴾ قال تنادة (١): عذر الله المطلوم أن يدعو . وقال

مجاهد(٢): هو الضيف ينزل فيحول رحله(١)، فيقول: فعل الله(١) به ، لم ينزلني! ﴿ وَإِن تبدوا خيرًا أَو تخفوه أو تعفوا عن سوء ...﴾ الآية هو كقوله : ﴿ إِن تُتَغَفُّوا مَا بِن صُدُورِكُمْ أَوَ تُبَدُّدُهُ يَعَلَمُهُ أَنَّهُ ﴾ (١٠) ﴿ إِن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ﴾ قال قتادة (١): هم اليهود

<sup>=</sup> سلطان في القرآن فهو حجة .

وعلقه البخاري (۲٤٠/۸) في كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲٤٣/۸) وصله ابن عينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس،

وهذا على شرط الصحيح، ورواه الفريابي بإسناد آخر. اه.

وعزاه السيوطي في الدر (٢٦٠/٢) لابن المنفر أيضًا . (١) قرأ الكوفيون بإسكان الراء، وقرأ الباقون بفتحها . النشر (٢٥٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (١/٦).

 <sup>(</sup>١) روه العبري (١٠).
 وعزاه السيوطي في الدر (٢٦١/٢) لعبد بن حميد وابن النذر.

<sup>(</sup>۳) رواه عبد الرزاق (۱۷٦/۱) وسعيد بن منصور (۱۹۳۶ د رقم ۷۰۷) والطبري (۲/۱) وابن أبي حاتم (۱۱۰۰/۶ رقم ۱۱۷۰ بمناه .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٦١/٢) للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير .

<sup>(</sup>٤) كناية عن عدم استضافته ، وتقديم القِرَى له .

 <sup>(</sup>٥) أي: وشع عليه في الرزق.

<sup>(</sup>٦) آل عبران: ٢٩.

 <sup>(</sup>٧) رواه الطبري (٦/٦) وابن أبي حاتم (١١٠١٤ رقم ٦١٧٦).
 وعزاه السيوطي في الدر (٢٦١/٢) لعبد بن حميد وابن جرير.

والنصارى؛ أمنت البهود بالنوراة وبموسى، وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى، وكفروا بالقرآن ومحمد - على جميعهم السلام .

﴿ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً﴾ قال الشدي : يعني : دينًا . قال الله : ﴿أُولئك هم الكافرون حَقًا ...﴾ الآية .

﴿ وَالْهِنَ مَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُطِيهِ. وَلَذَ بِكَنِوْا بَنِنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَتِهِكَ مَوْف بُوْنِيم اللّهُ عَفُولًا رَحِيمًا ﴿ يَسَنُفُ آفَلُ الكِتَسِ أَنْ نَوْلًا عَلَيْهِمْ كِتَنَا مِنَ السَّنَاءُ فَقَدْ سَأَلُوا مُومَى اكْثَرَ مِن وَالِكَ فَقَالُوا أَنِهَا اللَّهِ جَهَرَةً فَأَخَذَتُهُمُ السَّدِيمَةُ بِطْلِيهِمْ ثَمْ أَغْذُوا اللَّيهَلُ مِنْ بَعْدِ مَا بَمَنْهُمُ النَّيْنَكُ مَنْمُونًا مَن وَالْ وَمَاتِيمًا مُومَى سُلَمَانًا ثَبِينًا ﴿ وَمَنْهُمُ الطَّرَ بِمِيتَفِهِمْ وَقُلْنَا لَمُنْهِ النَّهِ مِنْهُمُ وَقُلُنا لَمْهِ لا مَشْدُوا فِي السَّبْفِ رَاْغَذَا مِنْهُمْ الطَّورَ بِمِيتَفِهِمْ

﴿وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسِلُهُ وَلِم يَفْرَقُوا بِينَ أُحَدِ مَنْهِمُ﴾ هو كقوله : ﴿وَٰوَلُوٓا مَامَكَا بِلَقَوِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِزَيْوِتَمْ ...﴾ ١٩ الآية .

﴿ يَسَالُكُ أَهُلِ الْكَتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلِيهِم كَتَابًا مِنْ السَمَاءِ ﴾ أي : خاصة عَلِيهِم ﴿ وَقَدَ سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ﴾ أي : عيانًا ﴿ وآتِننا موسى سلطانًا مبيّاً ﴾ حجَّة (يئة) (''). ﴿ ورفعنا فوقهم الطور بمِثاقهم ... ﴾ الآية ، قد مضى تفسيره في سورة البقرة ('').

﴿ وَمَنَا تَفْضِهِمْ يَنْتَغَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِئِانِتِ اللّهِ وَقَالِهِمُ الأَنْبِئَآةَ بِنَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ الْمُوْبَا غَلْثَأَ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بُسُتُنَا عَلِيمًا ۞ وَيَكُمْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بُسُتُنَا عَلِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا مَلْمَا اللّهِمَ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا مَلْمَا اللّهِ وَمَا تَلْكُوهُ وَمَا صَلَّكُوهُ وَلَكُونَ شُومٌ لَمُؤْوَلَ اللّهِمَ إِنَّا اللّهَ وَمَا اللّهَ وَمَا صَلّكُوهُ وَلَكُونَ مُؤْمِّ اللّهَ وَمَا اللّهَ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلِيمًا ۞ وَإِنْ فِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِمُ اللّهُ عَلِيمًا ۞ مَن وَلِيهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) سقط من ور و .

<sup>(</sup>٣) أي : عند تفسير قوله : تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَقَكُمْ وَرَفَتْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَ ...﴾ البقرة : ٦٣، ٩٣.

## عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 🚭 🦫

﴿ فِبِمَا نَقْضُهُمْ مِثَاقَهُم ﴾ أي: فِنقَضْهُم مِثَاقَهُم، و(ما) صلة (١٠).

﴿وقولهم قلوبنا غلفٌ﴾ قد مضى تفسيره(٢).

قال الله : ﴿ بل طبع اللَّه عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً﴾ قال قتادة : قُلُّ من آمن من اليهود .

﴿وَبَكْفُرِهُمْ وَقُولُهُمْ عَلَى مَرْيَمُ بَهْنَانًا عَظَيْمًا﴾ هو ما قذفوا به مريم .

﴿ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ﴾ (مسح) (") بالبركة.

هوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ها ال قتادة (١٠): ذكر لنا أن عيسى قال لأصحابه: أيكم يُقْذَفُ عليه شبهي ؛ فإنه مقتول؟ قال رجل من أصحابه: أنا يا رسول الله. فقتل ذلك الرجل، ومنع الله نبيه (ورفعه إليه)(٠٠).

﴿وَرِانَ الذِّينَ اختلفوا فِيهُ لَفِي شُكَ منه ما لهم به من علم﴾ كان بعضهم يقول : هم النصاري ، اختلفوا فيه فصاروا ثلاث فرق .

قال الله : ﴿ وَمَا لَهُم بِهِ مَن عَلَم إِلاَ اتبَاعِ الظن وما قتلوه يقينًا﴾ رأي : ما قتلوا ظنهم يقينًا) (١) ﴿ بلو رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيمًا ﴾ .

﴿ وَإِنْ مِنْ أَهِلِ الكِتَابِ إِلَا لِيُؤْمِنَنِ بِهِ قِبلِ مُوتِهِ ﴾ قال قتادة (٧٠): يعني : قبل موت عيسى إذا نزل .

<sup>(</sup>١) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن (٢/١٧٠ - ٤٤٠) البحر (٣٨٨/٣ - ٣٩٤) الدر العصون (٢/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) أي : عند نفسير قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا ظُلُونَنَا غُلْفَتُ بَل لَتَنَهُمُ اللَّهُ يِكُفِّرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة : ٨٨) .

<sup>(</sup>٣) في وره: مسيح. (٤) رواه عبد الرزاق (١٧٧/١) والطبري (١٤/٦).

وعزاه السيوطي في الدر (٢٦٢/٢) أعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) في ډر ۽: ورفعه الله .

<sup>(</sup>٢) روأه الطبري (٧/٦) وابن أمي حاتم (١١١١/ رقم ٦٣٣٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقال الطبري : فالهاء في ﴿ وَما تَدَلُوهُ ﴾ عائد على الطن.

<sup>(</sup>۷) رواه عبد الرزاق (۱۷۷/۱) والطبري (۱۸/۱۶) ۱۹ وابن أبي حاتم (۱۱۶/۶ رقم ۲۰۵۶) . ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۱۹۲ رقم ۱۹۱۲) من طريق يحتي به .

وعزاه السيوطي في الدر (٢٦٥/٢) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر .

وقال السدي: يقول لا يجوت منهم أحدٌ حتى يؤمن بعيسى؛ أنه عبد الله ورسوله ، فلا ينفعه ذلك عند معاينة ملك الموت .

﴿وربوم القيامة يكون عليهم شهيدًا﴾ أي : يشهد عليهم ؛ أنه قد بلغ رسالة ربه ، وأقر بالعبودية على نفسه .

﴿ فَيَظْمِ مِن النَّذِينَ مَادُما حَرْمَنَا عَلَيْهِمْ لَمَنِينَتِ أُحِلَتُ لَكُمْ وَمِصَدْهِمْ عَن سَبِيلِ الْفَو كَيْبِرُ ﴿
وَأَخْذِهِمُ الرِّينَا وَقَدْ مُهُوا عَنْهُ وَأَكُومُ أَمْوَلَ النَّهِى إلْبَيلِلْ وَأَعْتَدُنَا لِلكَفِينَ مِنْتُمْ عَذَا الْهِيسُ إلَيْنَا وَالْمَالِقُونُ فِي النَّهِيمِ المَشَلُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالْعُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿فبظلم من الذين هادوا حُرِّمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا﴾ قال مجاهد(١٠): صدوا أنفسهم وغيرهم .

﴿لَكُنَ الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة﴾ قال قتادة(٢٠: استثنى الله منهم من كان يؤمن بالله وما أنزل عليهم ، وما أنزل على نبي الله .

ق**ال محمد**: اختلف (ل٧٧) القول في إعراب ﴿والمقيمين الصلاة﴾ فقال بعضهم: المعنى: يؤمنون بما أنزل إليك، وبالمقيمين الصلاة؛ أي: ويؤمنون بالنيين المقيمين الصلاة.

وقال بعضهم : المعنى : واذكر المقيمين الصلاة ، وهم المؤتون الزكاة(٣).

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَّكَ كُنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجِ وَالنَّبِوْنَ مِنْ بَنْدِهِۥ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢٤/٦) وابن أبي حاتم (١٩٥٤) رقم ٢٦٦١) بمعناه.

وعزاه السيوطي في الدر (٢٧٠/٣) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر .

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري (۲/۵۲) وابن أبي حاتم (۱۱۱۲/۶ رقم ۱۲۲۰).
 وعزاه السيوطى في الدر (۲۷۰/۳) لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) وينظر في تفصيل إعراب الآية : إعراب القرآن (٢/٠٧٠ - ٤٧٢) ، الكتاب (٢٤٨/١ - ٢٤٩) ، البحر (٣/٥٣٥ -٣٩٦) ، الدر المصون (٢٦/٢ - ٣٤٣) .

رَاسِحَقَ رَيْمَقُوبَ وَالْأَسْكِلُو رَمِيسَىٰ وَأَقُوبَ وَمُوكُنَّى وَهَرُونَ وَكُلْبَتَنَّ وَمَاتِيْنَا وَاُوهَ زَمُورَا ۗ وَوُسُكُا هَذَ فَصَمْسَتُهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُكُلا لَمْ نَضْصُمْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَصْلِيمًا ۚ هِي رُسُلا مُبَنِيرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَمَّةٌ بَعْدَ الرُسُلُو وَكَانَ اللّهُ غَرِيزًا حَكِيمًا ۖ ﴾ غَرِيزًا حَكِيمًا ۖ ﴾

﴿إِنَّا أُوحِينَا إلِيكَ كَمَا أُوحِينَا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم، أي : وكما أُوحِينا إلى إبراهيم ﴿وَإِسماعيل ...﴾ إلى قوله : ﴿وَالأَسباط﴾ والأسباط : يوسف وإخوته .

﴿ وَآتِينا داود زبورًا﴾ يعني : كتابًا ؛ وكان داود بين موسى وعيسى ، وليس في الزبور حلالٌ ولا حرام ، وإنما هو تحميد وتمجيد وتعظيم لله .

(هورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل) قال محمد: المعنى: وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم عليك (مورسلاً لم نقصصهم عليك).

قال يعتبي : قال بعضهم : ٩ قبل : يا رسول الله ، كم المرسلون؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً جماء الغفير . قبل : أكان آدم نبيًا مكلمًا أو غير مكلم؟ قال : بل كان نبيًّا مكلمًا ه'').

(١) رُوي عن أبي ذر وأبي أمامة وعوف بن مالك 🐔 .

أما حديث أبي ذر ﴿ فَلَهُ فَلَهُ عَنْهُ طُرِقَ :

منها : المسعودي عن أبي عمر - أو عمرو - الدمشقي عن عيد بن خشخاش عه . رواه الإمام أحمد (ه/ ۱۷۸ ، ۱۷۸) والطبالسي (۱۵ رقم ۲۷۸) وان معد في الطبقات (۳۲/۱ والزار في مسنده (۲۲/۹ – ۲۲۷ رقم ۲۰۰۶) والزي في التهذيب (۲۰ / ۲۰ ء ۲۰۰۰) والبيهقي في الشعب (۲۷۷/۱ – ۲۷۸ و ۱۲۵) .

قال البزار : وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر ، وعيد بن الخشخاش لا نعلم روى عن أبي ذر إلا هذا الحديث .

ومنها : يحيى بن سعيد - وقبل : ابن سعد - القرشي ، عن ابن جريج ، عن عطاة ، عن عبيد بن عسير ، عن أبي ذر . رواه ابن جان في المجروحين (١٣٩/٣) وابن عدي في الكامل (١٠٦/ - ١٠٠ ) والحاكم (١٩٧/٣) وأبر نعيم في الحلية (١٨/١) والبيهقي في السنن (٤/٩) وفي الشعب (٢٧٩/١ - ٣٨٦ وقم ١٣١) وابن عساكر في تاريخه (٣٣/ ٢٧٦ - ٢٧٩) .

وقال ابن حيان : وليس من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا عبيد بن عبير ، وأشبه ما فيه رواية آلي (دريس اخولاني عن آلي ذر . أحيرناه القطان ، قال : حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الفساني ، قال : حدثتي آلي ، عن جدي ، عن آبي (دريس اخولاني عن آبي ذر بطوله اهد .

وقال ابن عدي: وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر، وهذا
 الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الحولاني والقاسم بن محمد عن أبي ذر، والثالث حديث ابن
 جريج، وهذا أنكر الروايات، ويحيى بن سعد هذا يمرف بهذا الحديث. اهد.

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: قلت: السعدي ليس بثقة.

ونتها : إبراهيم من هشام من يحيى الفسائي عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولائي عن أبي ذر ، رواه ابن حبان في صحيحه (٧١/ - ٧٧ رقم ٢٦١) و في الجروجين(٣٠/٢) وأبو نتيم في الحلية (١٦٨/١) وان مردوبه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير(١/٥٠٠) - وابن عساكر في تاريخه (٦٧٢/٣٢) - ٢٧٦) .

قلت : إبراهيم كذبه أبو حاتم الرازي ، وقال الذهبي في الميزان (٣٧٨/٤) : إبراهيم بن هشام أحد النروكين الذين مشاهم ابن حيان ؟ فلم يصب .

وقال ابن كثير : وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان الستي في كتابه و الأنواع والتفاسيم ه وقد وسمه بالصحة ، وخالفه أبو الفرج بن الجوزي ؛ فذكر هذا الحديث في كتابه ه الموضوعات » واتهم به إبراهيم بن هشام هذا ، ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أثمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث ، والله أعلم . اه . وقال نحوه الزيلمي في تخريج الكشاف (٣٩١/٣) .

ريان ما حراق من المستقبل من المستقبل و المستقبل و المستقبل المستق

. ومنها : عبد الله من صالح ، عن معاوية من صالح ، عن محمد بن أبوب ، عن عبد الرحمن بن عائد ، عن أبي ذر . رواه الطبراني في مسئد الشاميين (٥٤/٣ - ١٥٥ رقم ١٩٧٩) و وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/٧) = ٥٥٥، ٣٧٦/٢٣ ) .

ومنها : الماضي بن محمد، عن أي سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي إدريس الحولاني ، عن أبي ذر . رواه الطبري في تاريخه (١٠٠/ - ١٥٠) .

ومنها : جَمَعَر بن الزبير ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، عن أبي ذر قال : و قلت : يا نبي الله ، أنبيًا كان آدم؟ قال : نعم كان نبيًا ، كلمه الله قبلا ، رواه الطبري في تاريخه (١٩٥١/١ ) .

ومنها : معان بن رفاعة ، عن على بن بزيد ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، عن أبي ذر ، نحو سابقه . رواه ابن عساكر (٧/ ٤٤) والمشهور في هذا الإسناد عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي ﷺ وسيأتي .

ومنها: هشام بن سليمان، عن أي واقع، عن يزيد بن رومان، عمن أخبره، عن أبي ذر . رواه محمد بن يحيى بن أيي عمر في مسنده – كما في المطالب العالية (١٩٤٤ = ٥٠ رقم ٢٤٥٧) وإتحاف الحبيرة (٢٣١٧ – ٢٣٢ رقم٢٣٢٧).

ومنها : يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة ، عن معبد بن هلال ، عن رجل ، عن عوف بن مالك ، عن أيي ذر . رواه الحارث بن أيي أسامة - كما في المطالب العالية (٢٦٨/١٦ رقم١/٦٦٣) .

وأما حديث أي أمامة عظيم، فله طريقان: الأول: "معان بن رفاعة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . رواه الإمام أحمد في مسنده (ه/١٦٥ - ٢٦٦) وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في تخريج أحاديث الكشاف (۲/ ٢٩٠ - وابن أبي حاتم في تفسيم (١١٨٤٤ رقم ٦٦٨٣) والطبران في الكبير (١٧٧٨ - ١٦٨ رقم ٧٨٧١ . - قال محمد: يقال: جاء القوم جَمَّا غفيرًا ، أو جماء الغفير - إضافة - أي: كلهم بلشَّهم ولفيفهم(٠).

﴿ وَكُلُّمُ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ أي : كلامًا من غير وحي .

﴿مبشرين ومنذرين﴾ يعني: مبشرين بالجنة ، ومنذرين بالنار .

﴿ لِكِنَى اللهُ يَشَهُ بِمَا أَوْلَ إِلِيَكَ أَنْوَلَهُ بِمِينِيةً وَالنَّتِهِكُهُ يَشْهُونُ وَكُفَى إِلَهُ مَ شَهِينًا ﴿ إِنَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَن سَبِيلِ آهِ فَدْ صَلُوا صَلَاً بَصِينًا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَظَلْمُوا لَمْ يَكُنُ اللَّهُ يَنِيْرَ لَهُمْ وَلَا يَتِدِينُهُمْ طَرِينًا ﴿ إِلَّا طَرِقَ جَهَنَدَ خَلِينَ فِيهَا أَيْثُ وَكَانَ وَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَمِينًا ﴿ يَا إِنَّا النَّاسُ فَلْ جَمَاتَكُمُ الرَّسُولُ بِالْخَقِ مِن رَبِّحُمْ فَامِينُوا خَيْلُ لَكُمْ وَان قَكْمُوا فَاذَ فِيمًا فِي السَّمَوْتِ وَالأَوْنُ وَقَوْلَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ كَاللَّهُ عَل

﴿لَكُنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزِلَ إِلِيكُ﴾ يعني : القرآن ﴿أَنْزِلُهُ بعلمه والمُلائكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ أنه أنزله ك .

﴿وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ قال محمد: المعنى: وكفى اللَّه شهيدًا، والباء مؤكدة(٢).

<sup>=</sup> قال ابن كثير في تفسيره (٥٦٦/١) : معان بن رفاعة السلامي ضعيف ، وعلي بن يزيد ضعيف ، والقاسم أبو عبد الرحين ضعيف أيضًا .

وقال الزيلعي في تخريج الكشاف (٣٩١/٣) : ومعان وعلي بن يزيد والقاسم؛ ثلاثتهم ضعفاء . والثاني : معاوية بن سلام ، عن زيد بن سلام ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة .

رواه الطبراتي في الكبير (۱۱۸/۵ - ۱۹ در قره ۲۵۰۵) والأوسط (۱۳۸/۱ وقم ۲۰۰۳) و مسند الشامين (۱۰۰۶) رقم ۲۸۱۱ وابن حيان (۱۹/۱۶ رقم ۲۱۱) والحاكم (۲۹۲/۲) وابن عساكر (۲۵/۷) = ۴۶۱) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .

وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به معاوية بن سلام .

وأما حديث عوف بن مالك نظه؛ فيرويه النظر بن شبيل ، عن حماد بن سلمة ، عن معبد بن هلال ، أخبرني فلان في - سبعد دمشق ، عن عوف بن مالك .

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (٢٦٧/١ رقم ٦٦١) و إتحاف الخيرة (٢٣٣/١ رقم ٢٣٣/٧).

 <sup>(</sup>١) ويقال منه أيضًا: جاء القوم عثم النفير، والبُثم النفير؛ أي: جاءوا كلهم مجتمعين كثيرين. ينظر لسان العرب،
 الفاموس المحيط، مختار الصحاح (جمم).

<sup>(</sup>٢) ينظر البيان (٢٧٨/١) ، البحر (٢٩٩/٣) ، الدر المصون (٢٧/١) .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَظُلَّمُوا ﴾ أي : أنفسهم .

﴿ لَمْ يَكُنَ اللَّهُ لِيَفْرُ لِهِمِ ﴾ يعني : إذا ماتوا على كفرهم ﴿ وَلا لِيهديهم طريقًا ﴾ أي : طريق هذى ؛ يعنى : العامة من أحياتهم .

﴿ يَالَمُنُ الْحِنْتِ لا تَشَلُوا في بِينِهُمْ وَلا تَتَوَلُوا عَنَ اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّنَا السّبِيعُ بِيسَى
اللّهُ مُرَيَّمَ رَسُولُ اللّهِ وَحَلِينَهُ، الْفَنْهَا إِلَّ مَرْيَمَ وَرُوعٌ فِينَّهُ فَايِنًا إِلَّهُ وَرُمُلِيّهِ. وَلا تَقُولُوا نَشَنَّةُ
النَّهُوا خَيْلُ السَّمْ وَلَكُنْ بِإِنَّهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَّهُ مُنْتُكُمْ اللّهُ يَكُوتَ لَهُ وَلَدُّ لَكُمْ مَا فِي السَّنَوَتِ وَمَا
الْفَرْمِنُ وَكِنْ بِاللّهِ وَحِيلًا فَهُ لَي يَسْتَنَكُمْ النّسِيعُ أَن يَكُوتَ عَبْدًا يَقِهُ وَلا السَلّيكُمُ اللّهُ وَمِنْ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ وَمُونُ وَلَهُمْ وَن فَصَالِيّهِ. وَأَمْتَ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَلِيلًا وَلا يَعْمُونَ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ مِن وَمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَقُولُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابُ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُمْ ﴾ النُّلُوُّ : تَعْدَي الحَّقُّ .

قوله : ﴿ وَكُلُّمتِهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْبِمُ وَرُوحِ مَنْهُ ﴾ أي : أنه كان من غير بشر .

﴿ وَاَمْدَوا بِاللّٰهِ وَرَسُلُهُ وَلا تَقُولُوا ثَلاَتُهُ ... ﴾ الآية . أي : آلهتنا ثلاثة ﴿ انتهوا خيرًا لكم، ﴿ وَلَمُ اللّٰهُ إله واحدُهُ قال محمد : اختلف القول في قوله : ﴿ وَخيرًا لكم، ﴾ والاختيار أنه محمول على معناه ؛ كأنه قال : انتهوا والتوا خيرًا لكم (١٠. وكذلك قوله : ﴿ وَاَمْنُوا خِيرًا لكم ﴾ (١٠) هو على مثل هذا المعنى .

﴿ وَلَوْ يَسْتَكُفَ الْمُسِحِ أَنْ يَكُونَ عَبِنَا للَّهِ أَي : لَنْ يَحْتَسُم ﴿ وَلَا الْمُلاَئَكَةَ الْمُربونَ ﴾ أن يكونوا عبادًا لله .

﴿ يَكُمُ النَّانُ لَذَ مَا يَتُمُ رُهَنَّ مِن زَيِّكُمْ وَأَرْلَنَا ۚ إِلَيْكُمْ فُولَا تُمِينًا ۞ فَأَنَا الَذِينَ ، مَاشُوا بِاللَّهِ وَاعْتَمْكُوا بِهِ. فَسَكِنْدَ لِللَّهِ فِي رَحْمَةً وَنَهُ وَهَنَّ إِن رَبِّهِ بِيهِ إِلَيْهِ مِيزَانًا أَشْتَقِيمًا ۞ بَسْتَقْتُونَاتُ فُلِ

<sup>(</sup>١) وفي تفصيل نحوي واسم ، ينظر في : إعراب القرآن (٢٠٤/١ - ٤٧٥) ، مجمع البيان (٣٤٣/٢) ، البحر (٤٠٠/٣) الدر المصون (٤٦٨/٢ - ٤٦٩) .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧٠.

الله بُغْنِيكُمْ فِي الكَنْلَةُ إِنِ النَّهُا هَلَكَ لِيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخْتُ قَلْهَا يَضْفُ مَا تَلْأَوْهُوَ يَرِثُهَمَا إِن لَمْ يَكُنْ لَمَا وَلَذُّ فِإِن كَانَتَا الثَّنَيْنِ فَلَهُمَا الثَّنَانِ بِمَّا ثَرَكُ وَلِن كَانُوا إِخْرَهُ يَهَا لَا وَيَسْلَهُ فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ خَلِهِ الْأُفْقِينَ يُبَيِّهُ الله لَحَمْمُ أَنْ نَصِلُواْ وَالله يِكُلِ صَيْءِ فِها أَبِها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قال مجاهد (١٠؛ يعني : حجة ﴿وأنزلنا إليكم نورًا صِبَا ﴾ ينا ؛ يعني : القرآن .

﴿ويهديهم إليه﴾ (أي: في الدنيا)(٢) ﴿صراطًا مستقيمًا ﴾.

﴿ يَسْتَفُتُونَكُ قُلِ اللَّهُ يَفْتِكُمْ فِي الكلالة﴾ قال قنادة (٢٠: الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا مدُّ .

قوله : ﴿ يَبِينَ اللَّهُ لَكُمُّ أَنْ تَصْلُوا ﴾ لئلا تضلوا ﴿ وَاللَّهُ بَكُلُّ شيء عليم ﴾ .

قال محمد : ذكر يحيى في هذه السورة مسائل من الفرائض ؛ فاختصرت كثيرًا منها ؛ إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه ، ولا توفيق إلا بالله [وهو حسبي ونعم الوكيل]<sup>(١)</sup>.

**0 0 0** 

<sup>(</sup>١) رواه الطبري (٢٩/٦) وابن أمي حاتم (١١٢٥/٤ رقم ٦٣٢٣).

وعزاه السيوطي في الدر (٢٧٣/٢) لاين جرير وابن المنذر . ٢٠ - تبا . . . . .

<sup>(</sup>٢) سقط من ور ٥ .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (١٧٧/١) والطبري (٢٨٥/٤).

**<sup>(1)</sup> من در د** .

| ۲۸۱ | <br>م الموضوعات | ند |
|-----|-----------------|----|
|     |                 |    |

## فهرس الموضوعات

| الصفحة      | الموضوع                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| v           | مقدمة الناشر                                          |
|             | مقدمة التحقيق                                         |
| ٩           | مقدمة الطبعة الثانية                                  |
| *1          | مقدمة المحقق للطبعة الأولى                            |
| **          | منهج العمل في الكتاب                                  |
|             | الباب الأول : ابن أبي زمنين                           |
| ۲۸          | الفصل الأول : مصادر ترجمة ابن أبي زمنين               |
| ۳.          | الفصل الثاني : ترجمة ابن أبي زمنين                    |
| ٣٢          | الفصل الثالث : ثناء العلماء على ابن أبي زمنين         |
| · ·         | الباب الثاني : وتفسير القرآن العزيز                   |
| <b>r</b> 1. | الفصل الأول : توثيق نسبته إلى مؤلفه                   |
| ٣٨          | الفصل الثاني : منهج ابن أبي زمنين في تفسيره           |
| £1.         | الفصل الثالث : الشواهد عند ابن أي زمنين               |
| ٠.          | الفصل الرابع : القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين |
| ٥٦          | الفصل الخامس : القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين    |
| ۰۹          | الفصل السادس : المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين      |
| ٠٠٠. ٢٢     | الفصل السابع: إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام    |
| ٠٦          | الفصل الثامن: وصف النسخ الخطية                        |

| الصفحة    | الموضوع                                        |
|-----------|------------------------------------------------|
|           | الباب الثالث                                   |
| ٧.        | الفصل الأول : مصادر ترجمة يحيى بن سلام         |
| <b>YY</b> | الفصل الثاني : ترجمة يحيى بن سلام              |
| γο        | الفصل الثالث: يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل  |
| γλ        | الفصل الرابع : أوهام يحيى بن سلام وأفراده      |
| AY        | الفصل الخامس : شيوخ يحيى بن سلام في هذا الكتاب |
| 1.1       | الفصل السادس: تفسير يحيى بن سلام               |
| 1.4       | صور المخطوطات                                  |
| 114       | مقدمة المؤلف                                   |
| 111       | تفسير سورة الفاتحة                             |
| 170       | تفسير سورة البقرة                              |
| 707       | تفسير سورة آل عمران                            |
| ٣١٠       | تفسير سورة النساء                              |